# التوضيح عنت

# نوحيال المالية

في جَواب أَهْ للالولوت وتذكرة أولي الألباث في طريقة الشيخ

عَلَّىٰ بَنْ بُولِ الْوَقَابُ الْوَقَابُ الْوَقَابُ الْمُوقَابِ الْمُوقَابِ

تأليفت

شِيلِمَانُ بِنْ عَبُدُالِكُ بِنُ لِشِيَحَ بِمَدِينُ عَبْدُكُولِقًابُ

كالرظنيت

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولسى ١٤٠٤هـ ـــ ١٩٨٤م

كالرُظنين بُنهُ

المِلَكَة العَرَبَةِ النِعُودِيَّةِ المِلَكَة العَرَبَةِ النِعُودِيَّةِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسن وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صل اللهم وسلم عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته إنك حميد مجيد . . وبعد :

فإن إحياء التراث الإسلامي الذي يتضمن الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية ضرورة في الوقت الحاضر لأنها هي القاعدة الأساسية لبناء المجتمع الإسلامي الصحيح، ونحن نعتقد إعتقاداً جازماً أن «منهج أهل السنة والجماعة» في فهم العقيدة الأسلامية هو المنهج الصحيح الذي يجب تقديمه للأمة الإسلامية المرودة المرودة الأسلامية المرودة المرود

والجماعة» في فهم العقيدة الأسلامية هو المنهج الصحيح الذي يجب تقديمه للأمة الإسلامية اليوم لكي تصبح بحق «أمة مسلمة» تستحق نصر الله ورضوانه وعلى هذا فإنه يسر «دار طيبة» أن تقدم هذه الطبعة الجديدة من كتاب «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولى الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب متد الوهاب منافق سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتجدد ثوب هذا السفر الجليل بعد أن كان قابعا في طبعة قديمة متداخلة الكلمات متزاحمة الفقرات قامت بها المطبعة الشرفية في مصر عام

متداخلة الكلمات متزاحمة الفقرات قامت بها المطبعة الشرفية في مصر عام متداخلة الكلمات متزاحمة الفقرات قامت بها المطبعة الشرفية في مصر عام ١٣١٩هـ ـ بعد أن دلنا عليها أحد إلاخوان ـ ونظراً لأهميته ونجابته فقد أسرعنا في إخراج هذه الطبعة في ثوبها القشيب بحرف واضح مميز مفصولا بين فقرات صفحاته وقد أتت الآيات القرآنية بين قوسين كبيرين والأحاديث النبوية بين قوسين صغيرين تمييزاً لها عن سائر الكلام ، وكذلك قمنا بعنونة مواضيع الكتاب بعد أن كان كتلة واحدة غير مفصول بين فقراته . وإن كانت هذه الطبعة ينقصها التحقيق العلمي المنشود فإن العذر في ترك ذلك في هذه الطبعة الطبعة ينقصها التحقيق العلمي المنشود فإن العذر في ترك ذلك في هذه الطبعة لورها بين الناس ، وإننا في طبعة قادمة إن شاء الله سنتطرق إلى لبُ الكتاب وجوهره بتحقيق علمي كامل وتعليقات مفيدة تخرج للقارىء الكريم دُرر

الكتاب الكامنه وجواهره المستوره .

هذا والله نسأل أن ينفع به قارئه ويجزل الثواب لمؤلفه ويكتب لنا التوفيق بخدمته في طبعة لاحقة إذاعة للخير ونشراً للحق وهو سبحانه المستعان ، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم .

في ١ ذي الحجة سنه ١٤٠٤

#### ترجمة المؤلف

هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ / الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد سنة ١٢٠٠ هـ . كان آية في العلم والحفظ والذكاء ، له المعرفة التامة في الحديث ورجاله وصحيحه ، وحسنه وضعيفه ، والفقه والتفسير ، والنحو . وقد أخذ العلم عن أبيه ، والشيخ حمد بن معمر ، وعن عميه : الشيخ حسين ، والشيخ على والشيخ حسين بن غنام ، والشيخ عبد الله بن فاضل ، الشيخ عبد الرحمن بن خميس ، والشيخ عبد الله الغريب وغيرهم ، وأجازه الشيخ محمد بن على الشوكاني .

برع فى الفنون ، وكانت له اليد الطولى فى الحديث ورجاله ، ولم ير شخص فى زمنه حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميده سواه على صغر سنه ، صنف شرح «كتاب التوحيد» لجده ، فمن بعده عيال عليه فيه ، لكنه لم يكمله ، وله حاشية على شرحه «والدلائل فى حكم موالاة أهل الإشراك» وله هذا المؤلف الذى نقدمه «التوضيح عن توحيد الخلاق» . أخذ عنه العلم عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم .

وكان رحمه الله آمراً بالمعروف ، ناهيا عن المنكر ، لا تأخذه في الله لومة لائم . وقد أكرمه الله بالشهادة سنة ١٢٣٣ هـ وذلك عندما وشي به بعض المنافقين إلى ابراهيم باشا بن محمد على باشا بعد دخوله الدرعيه وإستيلائه عليها فأحضره ابراهيم باشا وأظهر بين يدين آلات اللهو والمنكر واغاظةً له . ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر الجند أن يطلقوا عليه الرصاص جميعا فمزقوا جسمه ، وفاضت روحه إلى ربه ، رحمه الله ، وأجزل مثوبته ، وأسكنه فسيح جناته .

«نقلت الترجمة بإختصار من كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد».

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مكمل الدين وناصره، ومظهر الحق بسيف الوحي، فبه الشرك والباطل قامعه الذي أتم علينا وافر نعمته. وتفضل فرضى لنا الإسلام ديناً بكمال منته. وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم لعظم شأنه وشرفه. وأوضح لنا قواعد دينه الإسلام وملته ونصب رايات الهدى فهي تنادي لدار الخلد من جنته المتحبب إلى خلقه بفتح أبواب رحمته. والمحسن إلى أهل ملته الحنيفية بترادف أنواع الخير من نعمته. وميسر لمن اختاره بنصرة دينه أسباب علو الهمة وومانحهم باقامتهم عليه كشف كل شدة وغمه والملهم لتوحيده حمداً موافياً لنعمه ومكافئاً لمزيده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تنقع قائلها يوم وعده ووعيده . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله ، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين متلازمين ما مااستدار الزمن في تكوّره وتكويره .

أما بعد.

فإن الله عز وجل حلق السموات والأرض ومافيهما من الآيات ليعرف وتعلم حكمته، وقدرته، فيعبد وحده لايشرك به، ويكون الدين كله بأنواعه له مختص بجلاله، وذلك معلوم ضرورة قال الله تعالى: ﴿ الله الذي حلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ﴾ وقال عز من قائل: ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ﴾ وقال تعالى: ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافي السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ﴾ نأجر سبحانه أن القصد بالحلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لايشرك به،وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض كا

قال جل ذكره: ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط كه ومن أعظم القسط التوحيد، بل هو رأس العدل وقوامه، وأن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، وأوجب الواجبات وأفرض الطاعات، ولما كان الشرك بالله منافياً بالذات لتوحيده تعالى واخلاص العبادة له كان أكبر الكبائر على الاطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيداً لهم لما تركوا القيام بعبوديته عوالى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملاً أو يقبل فيه شفاعة،أو يستجيب له في الآخرة دعوة،أو يقيل له فيها عثوم فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه نداً وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه، وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه، وقد أرسل سبحانه وتعالى رسله إلى خلقه، وأنزل كتبه ليعلموا ذلك ويتيقنوه اقامة للحجة عليهم، كما قال عز من قائل: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ﴾ وقال تعالى : ﴿ انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسي وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا كه إلى أن قال: ﴿ رَسَلاً مَبَشَرِينَ وَمَنْذَرِينَ لَئَلًا يَكُونَ لَلْنَاسَ عَلَى الله حجة بعد الرسل ﴾ فدين الرسل واحد. لم يختلفوا في شيء من أصله. وإنما تحصل الفترة بين الرسولين فيندرس الدين أو بعضه فيُجهل ويُترك.

وقد بعث الله محمداً على الحلق على فترة من الرسل وأهل الأرض مَقتَهم الله عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه والناس إذ ذاك أحد رجلين إما كتابي معتصم بكتاب إما مبدل أو مبدل ومنسوخ والدين كله أو بعضه مجهول متروك وأمى من عربي وعجمي مقبل على عبادة مااستحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر وتمثال أو غير ذلك والناس في جاهيلة جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل وأعمال سيئة يحسبونها صلاحاً وهي فساد ، وغاية البارع منهم علماً وعملاً أن يحصل قليلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليه حقه بباطله وأو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكبو مبتدع . فهدى الله الناس بنبوة محمد علياته وما جاء به من البينات والهدى

هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموماً وأولي العلم منهم خصوصاً من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة مالو جمعت حكمة سائر الأمم علماً وعملاً الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها عَلِيْكُ لتفاوتا تفاوتاً يمنع معرفة قدر النسبة بينهما.والآيات القرآنية، والأحاديث النبوية تدل على ذلك ولله الحمد والمنة. ( وقد روى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسُول الله عَلِيْظَةِ قال:قال رسول الله عَلِيْظَةِ: « إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وان أمتى سيبلغ ملكها مازوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتى أن لايهلكها بسنة عامة وأن لايسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وان ربي قال: يامحمد إذا قضيت قضاء فإنه لايرد وإني أعطيتك لأمتك أن لاأهلكهم بسنة عامة وأن لاأسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبى بعضاً » ورواه أيضاً البرقاني في صحيحه وزاد « وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ، ولاتقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين ، وحتى تعبد طوائف من أمتى الأوثان، وانه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لانبي بعدي،ولاتزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى » .

فملك الأمة لأقطار الأرض، ثم افتراقهم الحاصل لهم، والاختلاف بينهم محقق مضبوط محفوظ عن النبي عَيِّلِيَّة من غير وجه، وكان عَيِّلِيَّة يحذر أمته منه لينجو من شاء الله منهم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خط رسول الله عَيِّلِيَّة خطاً ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن شماله وقال هذه السبل المتفرقة وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه » ثم قرأ رسول الله عَيِّلِيَّة: ﴿ وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ رواه الإمام أحمد وغيره. ومع أن الله تعالى حذرنا هذه السبل فقضاؤه سبحانه نافذ بما أخبر به رسوله عَيِّلِيَّة بما سبق به علم الله تعالى، حيث قال الصادق المصدوق فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه الصادق المصدوق فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه

قال: قال رسول الله عَلِيْكُم: « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: « فمن » وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال: « لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتى مأخذ القرون شبرًا بشبر وذراعاً بذراع » فقيل يارسول الله فارس والروم قال: « ومن الناس إلا أولتك » فأحبر عَلِيلَةٍ أنه سيكون في أمته مضاهاة لمن سلف من الأمم اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب وفارس والروم وهم الأعاجم.وقد كان عَلِيْكُم ينهي عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء. وليس احباراً عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لاتزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة،وأخبر أن الله لايجمع هذه الأمة على ضلالة، وان الله لايزال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر: « أن النبي عَلِيْكُ خرج يوماً فصلي على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح حزائن الأرض أو قال مفاتيح الأرض وإني والله ماأخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها » وفي رواية: « ولكنى أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كم هلك من كان قبكم » قال عقبة فكان آخر مارأيت رسول الله عَلَيْكُ على المنبر. فعلم بخبره الصادق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضاً، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو النصاري والمشركين. وفي حديث الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي عن عبد الله ين يزيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: « ليأتين على أمتى ماأتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتى من يصنع ذلك وان بني اسرائيل افترقت على اثنين وسبعين ملة وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا: من هي يارسول الله قال : « ماأنا عليه وأصحابي » رواه أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث غريب مفسر لانعرفه إلا من هذا الوجه وهذا الافتراق مشهور عن النبي عليه من حديث أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن عوف الأشجعي وغيرهم فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُكُم

قال: « تفرقت اليهود على أحد وسبعين فرقة أو اثنين وسبعين فرقة والنصاري مثل ذلك وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله عَلِيْنَةِ : « إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني أهل الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » وقال: « انه سيخرج في أمتى أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كا يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يامعشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد عَلِيْكُ لغيركم من الناس أحرى أن لايقوم به » هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمر. وعن الأزهر بن عبد الله الرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية ، رواه عنه غير واحد، منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة، ورواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه، وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حدیث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن ابن عوف بن مالك الأشجعي، ويروى من وجوه أحر فقد أخبر عَلِيليِّه بافتراق أمنه على ثلاث وسبعين فرقة ، والثنتان والسبعون لاريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي عَلِيْتُ إما في الدين فقط، وإما في الدين والدنيا معا. ثم قد يؤول إلى سفك الدماء لأجل الدنيا فقط أولها وللدين معاً، أو للدين فقط وهذا الاختلاف هو مانهي عنه الله في قوله سبحانه: ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْرَقُوا وَاخْتَلْفُوا ۖ من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ الآيات وقوله: ﴿ إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ﴾ وقوله: ﴿ وإن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ وقوله: ﴿ شرع لكم من الدين ماوصي به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وماتفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ﴾ الآية ومنشأ هذا الاختلاف وأصله إما من جهة عدم العمل بالعلم، كالذي يعرف الحق من الباطل ويميز بينهما ولا يتبع الحق علماً ولا قولاً ولاعملاً، وإما من جهة العمل بلا علم فيجتهد في أصناف البدع بلا شريعة من الله ويقول على الله بلا علم.

فالأول: من مشابهة اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّ الذِينِ يَكْتَمُونَ مَأْتُولُنَا مَنَ البَينَاتَ وَالْهُدَى مِن بعدما بيناه للناس في الكتاب أُولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾ .

والثاني: من مشابهة النصارى الغالين في الدين والقائلين فيه غير الحق والضالين عن سواء السبيل. وقد ابتلي الله طوائف من هذه الأمة من المنتسبين إلى العلم بما ابتلي به اليهود من الرياسة وحب الدنيا وإيثارها وكتم الحق، فإن هؤلاء المنتسبين إلى العلم تارة يكتمون العلم بخلاً به وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل مايالوه، وتارة اعتياضاً برياسة أو مال فيخاف من اظهاره انتقاص رياسته أو ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسئلة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسئلة فيكتم من العلم مافيه حجة لخالفه وان لم يتيقن أن مخالفه مبطل ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره أهل السنة يكتبون مالهم وماعليهم وأهل الهوى لايكتبون إلا مالهم. وكان السلف منهم سفيان بن عيينة وغيره يقولون ان من فسد من علمائنا ففيه شبهة من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصاري، وليس الغرض من هذا تفصيل مايجب ومايستحب، وإنما الغرض التنبيه على منهاج الحق المتبع وهو ماكان عليه النبي عَلِيْتُكُ وأصحابه وفي قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح ورواه ابن ماجة وفيه قال مَالله : « قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ بعدي عنها إلا هالك » وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيْكِة : « إني خلفت فيكم مالم تضلوا بعدهما ماأخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض » والنظر بعين الانصاف إلى ماتشعب فيه الناس؛ وأصبح غالبهم نابذاً كتاب الله وسنة نبيه وراء ظهره زاعماً أن كتاب الله مابقي من حكمه الآن إلا

مجرد التلاوة باللسان، وأما فهم معانيه وتدبره والعمل بما فيه فلا وصول لأحد إليه، وكذلك الأحاديث. فالقرآن مصرح بنقيض قولهم ورد حججهم قال تعالى: ﴿ كُتَابِ أَنزِلْنَاهُ إِلَيْكُ مِبَارِكُ لِيَّدِبِرُوا آيَاتُهُ وَلَيْتَذَكُّرُ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ وقد قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلُ هُو لَلَّذِينَ آمَنُوا هَدَى وَشَفَاءَ وَالَّذِينَ لَايُؤْمِّنُونَ فِي آذَانَهُم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ فهذا كله مشعر بأن القرآن محفوظ ومصون عن التبديل والتغيير والنسخ جملة وعدم فهم معانيه وتدبره فإنه للذين آمنوا نور وهدى، ولم ينزله الله إلا للعمل به، وذلك متوقف على معرفة معانيه. وكذلك الأحاديث فإنها تفسر القرآن، كما أن بعضه يفسر بعضا. وقد فسره الصحابة رضي الله عنهم وتفقهوا في الدين منه . كما تفقهوا من السنة . وكذلك كتب الأئمة الأعلام الذين يؤخذ بأقوالهم من أهل الملة الغراء والمحجة البيضاء المفسرين له والمؤوّلين لمعانيه، والجامعين للأحاديث النبوية، المفارقين كل فرقة غوية، ليس في أيديهم منها إلا مجرد تلاوتها من غير تذكر لها ولما فيها ولا عمل بمعانيها، بل استغنوا عن ذلك كله بزخرفات المبطلين واتباع حجج المعطلين، واتباع الهوى وذلك كله من عموم البلوى حتى كتب الفقه التي في أيديهم، ويزعمون العمل بها وبما فيها إنما يأخذون منها ومن معاني ماتضمنته ماكان موافقاً لتحذيق الكلام والتشدق به من تعلم الدعاوي والخصومات وتعليمها ، وأما العبادات والحدود فإنما تتلى باللسان تلاوة وقلّ ماتوجد عند فقيه مستجمع لها، بل ان وجدت فهي عند الخواص من ذوي الثروة يساطرها مخزونة عنده من غير انتفاع بها ولا عمل بمعانيها، بل تفاخراً وتكبراً وحب رياسة، وهوربما لايعلم اسمها ولااسم مؤلفها، وينضاف إلى ذلك عداوة الحق ودحضه، وإيثار الباطل وحبه، اجتلاب لقلوب العوام، وجمع الحطام، ففي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيْكَ : « يخرج في آخر الزمان قوم يجتلبون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي تغترون وعلى تجترئون فبي حلفت لأبعثن

على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيراناً » وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال على كرم الله وجهه: ( يأتي على الناس زمان لايقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي حراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء عمنهم حرجت الفتنة وفيهم تعود ) وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية أن النبي عَيِّكُ قال: « سيظهر شرار أمتى على خيارها حتى يستخفي المؤمن كما يستخفي المنافق فينا اليوم » ومنشأ ذلك وسببه انما هو الاعراض عن منهاج الرسول وما كان عليه هو وأصحابه صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، والإقبال والانقياد إلى طاعة هذا العدو اللعين، الذي توعد وجد واجتهد في قوله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولاتجد أكثرهم شاكرين. وقد قال تعالى: ﴿ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ﴾ فلذلك حصل الران والغمرة، ووجدت الغفلة فانعكس الأمر وهجر ما الله به أمر ، وارتكب ماعنه نهي وزجر . فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً واتبعت الأهواء وعمت البلوي، فالآمر بالمعروف ينكر عليه، والمتبع لهواه المنقاد إلى الباطل والمتنسك به يجل ويوقف بين يديه. وقد آل ذلك إلى عمى القلوب، والجهل بما هو من العبيد مطلوب حتى إذا أوجد الله رجلاً أحيا به قلوباً قد انعكفت وانهمكت في أنواع باطل مضاد للحق متناول للشرك الا كبر فما دونه، فبصرهم به وأنقذهم منه ونهاهم عنه ثم قادهم إلى سبيل الخير والنجاة الذي هو منهاج نبيهم وأصحابه وماأنزل القرآن لأجله قام عليه أهل الأهواء فجرحوه وبدعوه ومنهم من جعل اليهود والنصارى أخف شراً منه ومن اتباعه بلا تدبر ولاتذكر ولاتفكر في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ولا في كلام الأئمة الأعلام ممن سلف من الأنام، وماحصل لهم وعليهم من الأذي في ذات الله تعالى حسداً وبغياً ، إما لأجل حق عملوا به وقالوه ونهوا عن ضده واجتنبوه أو لتصنيف صنفوه أو على غير ماشيء من ذلك أسلفوه، وإنما هو بسبب عدم موافقتهم لهم فيما اعتادوه.

ومن تأمل أحوال السلف وماجرى عليهم من أنواع البلوى إما قتلاً وإما حبساً أو نفياً أو ضرباً ابتلاء لو ذكرت أسبابه على تفاصيلها وذكر عدد من ابتلى ممن سلف لاحتمل ذلك مجلدات ضخام ولكن لنا في الاحتصار أسوة علم علم اليقين أن الله

سبحانه يبتلى أحبابه ابتلاء له فيه حكمه، ولو لم يكن فيه إلا رفع المقامات أو تكفير السيئات وحصوصاً هذا التوحيد فإنه سبحانه من حكمته لم يبعث به نبياً قط إلا جعل له أعداء يؤذونه كما قال تعالى: ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾.

ولما كان العلماء ورثة الأنبياء جعل الله لمن كان منهم عاملاً بعلمه مهتدياً بقول الله متبعاً لسنة رسول الله عَيْلِكُم عدواً من الإنس والجن يؤذونه ويشوشون عليه اتباعه ويردون عليه ماقال عن الله ورسوله أقواله ، وهذا كله من الله عدل إذ فيه رفع درجات الأنبياء ، وإظهار مقامهم صلوات الله وسلامه عليهم ، وتكفير سيئات هؤلاء العلماء ورفع درجاتهم وتعظيم أجورهم رضي الله عنهم ، ولذلك قال تعالى : ﴿ ولو شاء ربك مافعلوه ﴾ ومع ذلك فلا بد من نصر ماجاءت به الرسل الذي عملت به هؤلاء العلماء ودعت إليه قال تعالى : ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم المؤمنين ﴾ فمن صبر من هؤلاء العلماء المذكورين نصره الله كا نصر رسله وهذا علينا ننجي مصداق قوله تعالى : ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله كما نصر رسله ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ .

وهكذا لم تزل السلسلة في صعود وهبوط إلى أن حل بهذا الرجل ماحل بالأسلاف الذين خلوا من قبله من صالح سلف الأمة وحيارها. لكن قد هدى الله به أثماً ضلالاً منهمكة في أكبر الكبائر على الاطلاق فحاز من الأجر العظيم مغنماً لقوله على على المسلم فيما صح عنه: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء » أخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه فلله الحمد والمنه.

## ( 1 ) \_ ماورد إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الرسائل:

وقد وردت إليه أسئلة من علماء الحرمين والشام وأقطارها، وعلماء نجد وسكانها، وعلماء الاحساء واتباعها، متعلقة بكشف أحواله، ومايدعو الناس إليه من توحيد الله واحلاص العبادة له، ومتضمنة للسؤال عن بيان مايدعيه ومايقوله ومادليله فيه، فأجابهم بإجابة من الكتاب والسنة واجماع صالح سلف الأمة ما بمثلها يهتدي المهتدون، وعليها يقف المنصفون، وبها يأخذ المستدلون، فهدى الله به من اهتدى وخاص في لجج طغيانه من شقى، ولو ذكرنا ماحصل من ذلك على التفصيل اللائق لطال الفصل، وانعكس الوصل، ولكن يكفي اللبيب ماقد شاع عنه وذاع، وتقطعت به الأسماع، من أنه يدعو الناس إلى توحيد الله وحده لاشريك له في عبادته ومعاملته واخلاص وحدانيته وعبادته بأنواعها له وحده ليكون الدين كله له، وهذا مادعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب.

#### القول على حطبة رسالة عبد الله الراوي:

وقد وردت إليه رسالة تنسب إلى عبد الله أفندي الراوي البغدادي خطيب المسجد المنسوب للوزير سليمان باشاء وقيل لعبد القادر الجيلي رحم الله روحه ونور مرقده وضريحه، وكان ارسالها بأمر الوزير سليمان باشا المقيم فيه الآن، هداه ربنا الرحمن في السر والاعلان، ومضمونها: أن التوحيد إنما هو مختص بمعنى الربوبية، فالاله اسم مختص بالخالق الرازق الضار النافع وهو الله، ولا يكون اسماً لغيره إلا ان اعتقد أن ذلك الغير يوجد ذلك الضر والنفع اعتقاداً علمياً مع اعتقاد ذلك الغير أيضاً شريكاً لله حتى يطلق على ذلك المعتقد اسم المشرك واسم الكفر الموجب لسفك دمه وحلوده في النار، فأما من قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بالله واليوم الآخر ثم دعا غير الله من ولي أو ملك أو نبى بشيء لايقدر عليه إلا الله تعالى، واعتقد في ذلك الغير أنه يضر وينفع فهو يعتقد فيه ذلك الذي لايقدر عليه إلا الله، ولكن لايعتقد أنه

شريك لله بل إذا سئل فقيل له الله شريك، قال لا ولكني أدعو هؤلاء لقربهم وصلاحهم، فهم يكشفون شدتي ، ويفرجون كربتي ، وأطلب منهم شفاعتهم، فإن ذلك لا يخرج عن الملة بل فيه مجرد الحرمة والاثم فقط ثم استثنى جواز سؤال الشفاعة منهم في هذه الدار وانه إن دعاهم لشفاعتهم له وطلبها منهم فلا بأس بذلك، وفيه أيضاً: أن تارك الصلاة عامداً لا يكفر فلا يقتل وفيها أيضاً: جواز شد الرحال إلى زيارة القبور، وانه قريب من الواجب حيث كانت قبور الأنبياء، وفيها مسائل ومسائل واعتراضات كا سنذكرها إن شاء الله تعالى ، وقد أرسلها الوزير المكرم لننظر فيها ثجيب عنه ، فنقول بعد الاستعانة بالله والاتكال عليه والبراءة من الحول والقوة .

أما قولكم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أحمده وأستعينه، وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه وعلى من تبعهم بإحسان، وقفى أثرهم إلى آخر الزمان.

فنقول هذا الابتداء بالبسملة، والحمد له، والاستعانة، والاستغفار، والاستعاذة بالله من شرور النفس وسيئات الأعمال والاخبار، بان من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والشهادة بأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله، والاخبار بارساله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وانشاء الصلاة عليه وعلى اله وأصحابه وجنده وحزبه ومن تبعهم باحسان وقفي أثرهم إلى آخر الزمان، مشروع للتأسي بالكتاب العزيز ومأمور به في قوله عين الله أهر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر » وفي رواية فهو أجذم . وفي رواية فهو أقطع . والأبتر في اللغة مقطوع الذنب. والأجذم مقطوع الأنف. والأقطع مقطوع اليد. أطلق الشارع على المنازع على مافقدت البركة منه تشبيها له بما فقد ذنبه الذي به عكم خلقته أو بمن فقدت يداه اللتان يعتمدهما في البطش ومحاولة تحصيل مايروم تحصيله. فاطلاق كل منها في هذا على وجه التشبيه البليغ أو الاستعاذة ، ومعنى ذلك في هذا المعنوي ناقص البركة فهذا حث منه عين البدء بالبسملة التي هي سبب في هذا المحتوي ناقص البركة فهذا حث منه عين البدء بالبسملة التي هي سبب التمام البركة في كل مايهتم به شرعاً، وكما ان الحديث وارد بالبدء بالبسملة التي هي سبب

الحمدلة . ولذلك المصنفون يجمعون بينهما . لكن الابتداء بالبسملة حقيقي ، وبالحمدلة اضافي اليندفع التعارض، والاسم مشتق من السمو، وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة وفيه ست لغات كما هي مسوطة في محالها من مطولات ومختصرات ووشرت سينه للتمييز بينه وبين الفاصل للمم عنه. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على توشيره وعلى مد الالف المتصلة به قدام الباء التي وضعت عوضاً عن الالف المتصلة بالباء في حال انفرادها عن السين ، كما في باسم ربك، وأفردت نقطة الباء التي تحت الاسم اشارة إلى تفرده تعالى بالالوهية والوحدانية ، ودورت ميمه اشارة إلى احاطة ملكه سبحانه وتعالى جميع الكائنات، فاجتمع فيه معنى الالوهية والربوبية، ثم هذا المبدوء به المذكور في صدر المقدمة يحتاج كل ذاكر له وقائل به إلى علم معانيه والعمل بما يدعيه، فإن معنى قول القائل بسم الله،أي أستعين وأتبك بكل اسم للذات الاقدس، المسمى بهذا الاسم الانفس الموصوف بكمال الانعام ومادونه اللباء متعلقة بمحذوف مقدر بقوة المذكور وكونه فعلاً أولى لأنه الأصل في العمل، وعمل الاسم بالحمل عليه وحاصاً من مادة المفعول أولى أيضاً عفمريد السفر يقدر بسم الله أتبرك وأستعين به على السفر، والمؤلف يقدر على التأليف، فهو في معنى أسافر أو أؤلف ونحو ذلك، لما فيه من الاستعانة والتبك في جميع أجزاء الفعل يخلاف الابتداء والافتتاح سواء قلنا معنى الباء الاستعانة أو المصاحبة أو التعدية، وكونه مؤخراً عن لفظ بسم الله أولى أيضاً، ولا يجوز بيهما والأولى تأخيره عن الرحمن الرحيم لمن أتى بهماءوذلك لأن رتبة العامل التقديم، فتأحيره لنكتة وهي افادة الاهتام مطلقاً والاحتصاص والحصر غالباً وهو من حصر القلب ان كان المشركون يتبركون باسماء آلهتهم ومايعبدون من دون الله او من قصر الافراد ان كانوا يتبركون بالابتداء باسماء الله وأسماء آلهتهم، واستظهره السعد وغيره. فلذلك وجب على الموحد قصر الاستعانة والتبك على اسم الله تبارك وتعالى،أي الاتيان بما يفيد ذلك وان لم يلاحظه أو لم يعرفه، ولايغنى عنه كون المتكلم لايعتقد ذلك لعدم اطلاعه عليه ومعرفته اياه، إذ الجهل بالشيء لايزيل حكمه. وأما قوله تعالى اقرأ باسم ربك فللاهتام بالقراءة لحصوص المحل، فإن أول هذه السورة أول مانزل من القرآن واقرأ فيها راجع للبسملة لأنها بعض ذلك الاول ومقدمة عليه، فهي أول آية نزلت على الاطلاق كم اقتضى الاختصاص والحصر، اياك نعبد واياك نستعين، والمعنى نخصك بالعبادة

والاستعانة ، فلا نعبد إلا أنت ولانستعين إلا بك ، ففي تقديم اسم الله اهتام به للتعظيم واختصاص أيضاً وحصر للذوق السليم ، وتنبيه على أنه ينبغي للعابد أن يكون نظره ابتداء إلى المعبود ثم إلى العبادة ، لا من حيث انها عبادة صدرت عنه بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه ، ووصلة بينه وبين معبوده ، وقدمت العبادة على الاستعانة لتوافق رؤس الآي ، ولأن تقديم الوسيلة التي هي القربة والاعمال الصالحة على طلب الحاجة أدعى إلى القبول والاجابة ، وللاشارة إلى أنه لا توجد العبادة من العابد إلا مع الاستعانة ، ولذلك قيل ان الواو للحال ، وكرر الضمير اشارة إلى حصر الاستعانة به تعالى ، وذكر السين في بسم الله للفرق بين التيمن واليمين .

( والله ) أصله اله زيدت فيه اللام وشددت وفتحت همزته فصار الله،وهو علم على ذاته تعالى وتقدس يوصف ولايوصف به ( والرحمن الرحيم ) اسمان بنيا للمبالغة من رحم ، كالغضبان من غضب، والعليم من علم، والرحمن أبلغ من الرحيم، الأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، وإنما قدم، والقياس يقتضي الترقي لأنه صار كالعلم من حيث أنه لايوصف به غيره تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لايصدق على غيره،أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ماخرج منها،فيكون كالتتمة،وفي ايثار هذين الوصفين المفيدين المبالغة في الرحمة اشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها ، فلينظر القائل بسم الله أهو عامل بمعناه، لقصره الاستعانة والبركة على اسم الله خاصة، فلا يعتقد معنى ذلك في غيره تعالى كما كان يعتقده المشركون في آلهتهم ولايرضي به أيضاً ، وإن أشعر تقديم العامل بالاحتمال فاعتقاده باق على حاله،أو هو يعتقد ذلك المعنى في غير الله مع كونه إنما ذكر اسم الله خاصة،أو لم يعتقده لكنه يرضى به من غيره،فهذا لم يقصر الاستعانة والبركة على اسم الله وان أتى بما يفيدهما لفظاً ، لأن عقيدته أفسدت عليه ... ( ومعنى الحمد لله ) أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كال على الكمال والحمد هو الثناء بالصفات الجميلة الاختيارية، والافعال الحسنة المرضية، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبيء عن تعظيم المنعم بسبب انعامه على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد ومعناه اصطلاحاً صرف العبد جميع ماأنعم الله عليه لما خلق لأجله. قال تعالى: ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ وبين الحمد والشكر اللغوي عموم وخصوص من وجه ، فان الحمد مورده خاص، ومتعلقه عام، والشكر مورده عام، ومتعلقه خاص، كقوله:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

﴿ وَلِينَظِيرُ الْقَائِلُ الْحَمَدُ لِلَّهُ ﴾ أيضاً هل هو خاص بالمعبود بالحق المتصف بكل كال على الكمال بما هو حق له وفما كان من جلب نفع أو كشف ضر فلا ينسبه إلا إليه تعالى ويثني عليه به الأنه المنعم الحقيقي. وغيره وان أسدى معروفاً فالثناء عليه مجاز، لأن الله هو الحالق لذلك الغير،وهو المعطى له ماأسداه وحببه إليه وقواه عليه، فهو سبحانه المعطي المانع الضار النافع،وازمة الأمور كلها في يده ومرجعها إليه،فصار معنى الحمد مختص لله تعالى بهذا الاعتبار، وإن أثنى على الناس خيراً وأو هو ينسب شيئاً من ذلك لغيره تعالى فقد عدله به وان قال الحمد لله لفظاً ، فان كان قد خص المعبود بما هو حق له فقد أتى بمعنى أحمده كلأن معناه أصفه بجميع صفاته التي كل منها جميا ، وأثنى عليه بها فان رعاية الجميع أبلغ في التعظم، وهذه الصيغة يدل معناها على إيجاد الحمد الذي هو الثناء على الله بجميع المحامد لا الاعلام بذلك وان لم يخصه تعالى بما هو حقه لم يأت بالمعنى وانما هو مجرد لفظ حال منه. ( ومعنى ) أستعينه أي أطلب المعونة في أموري كلها منه، فأنا متوكل عليه ومتبرىء من حولي وقوتي ولا أرضي من نفسي ولا من غيري إلا بذلك، فان عمل به فقد أتى بمعناه، وإلا فهو مجرد لفظ. ( ومعنى ) استغفره أي أطلب منه المغفرة.ثم ان كان المستغفر قد فعل ذنباً أقلع عنه وندم عليه وعزم أن لايعود إليه فذلك توبة ، وإلا فهو مجرد دعاء ، والمستغفر المقيم على ذنبه كالمستهزىء بربه . ( ومعنى ) أعوذ أي ألوذ وأتحصن واعتصم وأستجير بالله من شر هذه النفس الأمارة أن تصدني عن فعل ماأمرت به،أو تجنى على فعل مانهيت عنه، فيحصل لي الشر من قبلها لأنها قد حسنت لي سيآت الأعمال، فأعوذ بالله من شرها ومن سيآت أعمالها و فعلامة الصدق في ذلك فعل المأمورات واجتناب المنهيات والانقياد إلى قول الله والاتباع لدين محمد بن عبد الله،وإلا فهو مجرد لفظ خال من معناه . ( ومعنى ) من يهد الله فلا مضل له أي من يرشده الله إلى

سبيل الرشاد وهو الصراط المستقم الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلا محيد له عن ذلك، ومستهل الهداية دخول الدليل إلى الفؤاد والانبساط له كما يراد، ثم خفة الطاعة بعد القيام بمعنى الشهادتين والحمد على الخروج من ساحة الاضاعة ونور البصيرة وجلاء عين السريرة والسلوك في مدارج السالكين، ومناهج المتقين، والسفر إلى أعلى عليين، ومحبة أرحم الراحمين، والاقتداء بأفضل المرسلين، وأما من كان من الضالين \_ أي الهالكين الغائبين \_ عن الهدى الزائغين عنه بتقدير الله عليه ذلك فلا هادي له مصداقه قوله تعالى: ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ﴾ بل قلبه عن الحق مقفل قد نابذ جميع أوامر الله عز وجل، وانتقش في خاطره الكثيف بغض الحق وأهله، وامتلأ قلبه وقالبه بحب الباطل وأهله،والشيطان وحزبه والتلذذ بكل نوع من الطغيان،فنفرت منه كل جارحة عن حزب الرحمن الأشيء أحب إليه من اطفاء نور الايمان وتكثير جند الطغيان،وفي المعنى يقول الرحمن: ﴿ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ﴾ وهذه الآية على هؤلاء أشد بلية وأجل رزية، فإنهم يحاولون بجدهم وجهدهم اغواء المؤمنين، ونقض عهدهم مع الموحدين ليرجعوا إلى ماهم عليه من الباطل والطغيان. ومن ذاق طعم الايمان لأن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه رب العالمين. فحلاوة الايمان لا ألذ منها عند الموحدين، ثم النصر والتأييد لهم في كل حين. وحزب الشيطان يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والمهتدي إذا صارت نفسه لوامة خاف من مورثات الندامة فحزن على مافات وخاف مما هو آت. ومقام الحوف من أجلُّ المقامات ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ جنتان ﴾ ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ وقد أخبر عَيْسَةٍ أنه أخوف الأمة لمولاه . فلينظر الانسان من أي الفريقين هو أمن حزب الرحمن، أم من أولياء الشيطان الذين لم ينقادوا لاتباع ماجاءت به الرسل فقلب قلبه عن الحق بعدم الانقياد كما قال تعالى ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾ وكقوله: ﴿ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون ﴾ فجعل علة التقليب والطبع عدم الانقياد لاتباع ماجاءت به الرسل، وذلك أنه تعالى قد فطر عباده على الهدى فمن بقى على الفطرة وقبل ماجاءت به الرسل زاده هدى ولطفا وتوفيقاً. ومن

غير الفطرة وعاند ماجاءت به الرسل ولاه الله ماتولي وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، ويسره للعسري وخذله . ( ثم ليعلم ) أن ارادته تعالى الخير من عباده ، وارادته الشر لايستلزم وقوع المراد منهم ضرورة، إنه أراد ذلك منهم مع بقائهم مختارين كما أراد الايمان منهم فهو أراد وقوع الحير منهم وهم مختارون، فقد يقع ماأراده تعالى منهم وقد يتخلف هذا بخلاف مايريده تعالى من أفعاله فإنه لايتخلف عن ارادته وقوع مراده مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشِّيءَ إِذَا أَرْدَنَا أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ بخلاف الأول ومنه ﴿ يريد الله أن يتوب عليكم ﴾ فإن المراد يريد منكم أن يتوب عليكم فيتوب عليكم أي يتقبل توبتكم، إلا ان مع ارادته تعالى الخير لعبده يكون أقرب إلى فعل ماأراده منه لأنه من اللطف،وعكسه ارادته بعبده الشر. إذا عرف هذا فليجعل هذا البحث نصب العينين فقد زلت بجهله عوالم وتهاوش حوله طوائف ولم يقع لهم محرراً مقرراً. ( ومعنى نشهد ) أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له أي أذعن بقلبي واعترف بلساني وأعمل بمقتضى ذلك أن لامعبود بحق في الوجود إلا الله وفمن عبد من دونه أو معه فعبادته زور وظلم وبهتان، وأنا برىء من العابد وعبادة المعبود واشتقاق الاله من التوله، ومعناه المألوه وهو الذي تتألهه القلوب بالمحبة والتعظم والاجلال والخوف والرجاء والالتجاء والتوكل والانابة وذبح النسك. قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِن يَتَّخَذُ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ فالمحبة التي في الله غير التي كحب الله لأن الأولى محمودة شرعاً كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله والثانية تأله: ﴿ تَاللُّهُ إِنْ كَنَا لَفِي ضَلَالُ مَبِينَ إذ نسويكم برب العالمين ﴾ وكذلك الخوف ﴿ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ والتوكل ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ فهذا كله يفيد الحصر. ثم استعمل في كل مايعبد بَمَا تقدم ذكره من دون الله أو معه، فنفى ذلك بلا النافية للجنس وأثبت الألوهية لمستحقها وهو الله بألا المفيدة للحصر. ( وحده ) أي حال كونه مفرداً بها عما سواه ( لاشريك له ) حال ثانية مؤكدة للأولى. أي لاشريك له في هذه الألوهية التي نفيت عن غيره واختصت بجلاله وعظمته العبادات بأنواعها له حاصة به ليس لأحد منها شيء البتة ، فهذه الكلمة

الطيبة التي قد قامت بها الأرض والسموات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها أمر الله سبحانه جميع العباد، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسنة رسله إليها فهي كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وأساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ضد الكلمة الحبيثة التي كالشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ، فهي خراب الكائنات وعليها تثبت أنواع المنكرات، وبها وجد الذل والصغار ولأجلها فتحت أبواب النار فكل من لم يعمل بمعنى هذه الشهادة التي قد شهد بها فهو كاذب في ادعائه إياها كما كذب الله الذين شهدوا بالرسالة فلم يعملوا بمعناها . ( وان محمداً عبده ورسوله ) أي أشهد أن محمداً عبده ورسوله، فمحمد اسمه عَيْلِيُّ وكنيته أبو القاسم، وسمى به لكثرة خصاله الحميدة سمي به قبله سبعة عشر شخصاً على ماقاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، بخلاف أحمد فإنه لم يسم به قبله عبد قال أبو على الدقاق ليس شيء أشرف ولا أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية، ورسوله إلى كافة الحلق. والرسول انسان ذكر أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه أخص من النبي فبينهما عموم وحصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما في أخرى،وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين، وحجة على المعاندين، وحسرة على الكافرين، ( أرسله بالهدى ودين الحق ) الذي هو التوحيد بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فأنعم به على أهل الأرض نعمة لايستطيعون لها شكوراً فأمده بملائكته المقربين، وأيده بنصره وبالمؤمنين، وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشكر واليقين، فشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وفرض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد الطرق كلها إليه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يتميز أهل الهدى من أهل الضلال،فلم يزل عُلِيَّةٍ مشمراً في ذات الله لايرده عنه راد؛صادعاً بأمره لايصده عنه صاد؛صادع إلى أن بلغ الرسالة، وأدى الأمانة،ونصح الأمة،وجاهد في الله حق الجهاد، فأشرقت برسالته الأرض بعد

ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها ، وامتلأت به الدنيا نوراً وابتهاجاً، ودخل الناس في دين الله أفواجاً علما أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على عباده المؤمنين ، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى، والمحل الأسنى، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء، والطريق الواضحة الغراء، فصلى الله وسلم وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه. كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. ومن لازم صحة هذه الشهادة الإيمان بما أرسل به وهو التوحيد قولاً وعملاً واعتقاداً،وتصديقه بجميع ماأخبر به وإلا فهو مكذب ودين الحق هو المؤيد المنصور لقوله تعالى ﴿ ليظهره ﴾ أي يعليه ويعزه ﴿ على الدين كله ﴾ سائر الأديان المحالفة لدينه ( صلى الله وسلم عليه ) قال الأزهري معنى الصلاة من الله الرحمة عومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي التضرع والدعاء بخير، وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، والسلام إما بمعنى التحية أو بمعنى السلامة من النقائص والرذائل وتستحب الصلاة عليه بتأكد، وتتأكد كلما ذكر . وقيل بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ( وعلى آله ) وهم في مقام الدعاء أتباعه على دينه عند أكثر أهل العلم، قال تعالى: ﴿ ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ أي أتباعه. وقيل هم الأتقياء من أمته. وأما في مقام الزكاة فهم أقاريه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف، وقدموا على الصحب للأمر بالصلاة عليهم واضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي ( وصحبه ) جمع صاحب، وجمع الصحب أصحاب، والصحابي من لقى النبي عَلِيْتُهُ واجتمع به مؤمناً ومات على ذلك. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب ( وجنده ) هم خاصته من المؤمنين ( وحزبه ) المعاونين له بالنصرة ( وعلى من تبعهم بإحسان ) لم يغيروا بعدهم ولم يبدلوا سيرتهم الحسني ( وقفي أثرهم ) على السيرة المحمودة ( إلى آخر الزمان ) فمن لم يتبع بل غير وبدل فهو مبتدع،وقد أثنى الله على الذين يطلبون المغفرة من ربهم لأنفسهم ولمن سبقهم من المؤمنين فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاوًا مِن بَعِدُهُم يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفُرُ لَنَا وَلَأَخُوانِنَا الَّذِينَ سَبِقُونَا بِالْإِيمَانَ ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم ﴾ فهذا هو المطلوب بعكس

ماعليه أهل الأهواء من الوثوب على مسبة الحق الذي جاء من عند الله فهو له غير محبوب، وتفريق كلمة المؤمنين وسب أكابر الصحابة والتابعين.

#### وماأمروا إلا ليستغفروا لهم فسبوا كراماً سبهم لم يحلل

وقال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته الآية يعنى قوله تعالى: ﴿ ليغيظ بهم الكفار ﴾ .

وصرح بعض الحنفية بتكفير الرافضة لسبهم الصحابة. فقال صاحب تبيين المحارم:

واعلم أن الروافض كفار عندنا لأنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكذا من أنكر خلافتهما يكفر عندنا في الأصح وقد أثنى الله سبحانه على السابقين من الأولين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في قوله تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ وإنما المتبع لهم العامل بمنهاجهم، والمقتدي بهديهم هو الذي لم يحدث في الدين ولم يغير ماجاءت به سنة سيد المرسلين.

#### سبب تأليف الرسالة:

وأما قولكم ( وبعد فلما ان ورد كتابكم إلى حضرة سليمان باشا طلبتم منه أن يجمع علماء مملكته لينظروا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كي يطلعوا على ماانطوى عليه من الأحكام ويميزوا بين مايستوجب النقض والابرام صدر منه الأمر الواجب القبول والاتباع وأشار إلي واشارته حكم وطاعته غنم فامتثالاً لأمره نظرنا فيه فبعد أن طالعناه ، وفهمنا فحواه ، وجدناه كتاباً جامعاً لشتات من المسائل مشتملاً على عدة رسائل لكنه قد جمع فيه بين غث وسمين ، وقوي ووهين ووجدنا أحواله أحوال من عرف من الشريعة شطراً ، ولم يمعن فيها نظراً ، ولاقراً على أحد ممن يهديه إلى النهج القويم ويدله ويوقفه على العلوم النافعة التي هي الصراط المستقيم .

فنقول ( وبعد ) هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من غرض إلى غرض آخر ويندب الاتيان بها في الحطب والمكاتبات كا كان عليه يأتي بها في خطبه ومكاتباته. رواه عبد القادر الرهاوي في الاربعين له عن أربعين صحابياً ، وأول من تكلم بها داود عليه فهي فصل الحطاب الذي أوتيه، والصحيح أنه فصل الحصومات كا عليه جل العلماء، وقيل أول من تكلم بها يعرب بن قحطان ، وقيل قس بن ساعدة ، وقيل غير ذلك، وهي من الظروف التي تقع على الزمان والمكان، وبجوز هنا ارادة كل منهما، وهي مبنية على الضم لنية معنى المضاف إليها وبجوز نصبها لنية لفظه كا لو ذكر وان لم ينوشيء من ذلك جاز تنوينها نصباً وضماً والواو نائبة عن أماء واما نائبة عن مهما، والاصل مهما يكن من شيء بعد الحمدلة إلى آخره . ( فلما ) أو غير ذلك ( ان ورد ) من ورد الشيء إلى مستقره أي وصل ( كتابكم ) أي مكتوبكم ( إلى الوزير ) المذكور اسمه اعلاه وفقه الله وهداه وأصلح أحوالنا وإياه ( وطلبتم منه أن يجمع علماء مملكته ) أي دولته وسلطنته وهم علماء بلده المقيمون فيه .

## ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر من أخذ عنه العلم:

(لينظروا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب) بن سليمان بن علي بن محمد محمد بن أحمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ادريس بن علي بن محمد بن علوي بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيع بن ساعدة بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن عدي بن عبد مناة بن تميم ولد سنة ربيع بن ساعدة بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن عدي بن عبد مناة بن تميم ولد سنة الداغسطاني لما اجتمع به في المدينة المنورة مجاوراً بها شيخ مشايخ الشام بأجمعهم بعد الشيخ أبي المواهب والشيخ اسماعيل العجلوني فان أبا المواهب الكبير وهو المحدث الشيخ أبي المواهب والشيخ العجلوني كان في عصره وأخذ أيضاً عن عبد الله بن ابراهيم نزيل المدينة والمشهور بها وأخذ أيضاً عن عبد الله بن ابراهيم وأخذ أيضاً عن عمد العفالقي الحسائي فقد قرأ على الشيخ عبد الله بن ابراهيم وأجازه من طريقين:

(أحدهما): عن ابن نصر الله عن الشيخ محمد البلباني عن الشيخ أحمد بن على الوفائي المفلحي عن الشيخ موسى الحجاوي عن القاضي برهان الدين بن مفلح وهما عن والده نجم الدين بن مفلح عن والده القاضي صاحب الفروع عن جده عبد الله بن مفلح عن الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية عن شمس الدين بن أبي عمر عن عمه موفق الدين بن قدامة عن الشيخ عبد القادر الجيلي عن القاضي أبي يعلى المرداوي عن ابن حامد عن أبي بكر الجلال عن أبي بكر المروزي عن الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عن جبرائيل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى .

( والثاني ): عن عبد القادر التغلبي عن عبد الباقي أبي المواهب المحدث عن الشيخ أحمد الوفائي عن موسى الحجاوي عن أحمد الشويكي عن العسكري عن عبد الرحمن بن رجب عن ابن القيم عن تقي الدين أحمد بن تيمية عن شمس الدين نجل أبي عمر عن عمه موفق الدين عن الشيخ عبد القادر الجيلاني عن أبي الوفا بن عقيل عن القاضي أبي يعلى عن ابن حامد عن أبي بكر المروزي عن الحلال عن الأثرم عن الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة أيضاً عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عُلِيْتُكُم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى،وقد أجازه أيضاً كل من الشيخ على أفندي، وعبد الله بن ابراهم، وعبد اللطيف العفالقي، في كل ماحواه ثبت الشيخ عبد الباقي أبي المواهب الحنبلي قراءة وتعلماً وتعليماً من صحيح البخاري بسنده إلى مؤلفه، وصحيح مسلم بسنده إلى مؤلفه، وشروح كل مهماءوسنن الترمذي بسنده،وسنن أبي داود بسنده،وسنن ابن ماجة بسنده،وسنن النسائي الكبرى بسنده، وسنن الدارمي ومؤلفاته بالسند، وسلسلة العربية بسندها عن أبي الأسود عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكتب النووي كلها وألفية العراقي، والترغيب والترهيب، والخلاصة لابن مالك، وسيرة ابن هشام، وسائر كتبه، ومؤلفات ابن حجر العسقلاني، وكتب القاضي عياض، وكتب القراآت وكتاب الغنية لعبد القادر الجيلي، وكتاب القاموس بالسند إلى مؤلفه، ومسند الإمام الشافعي ، وموطأ مالك ، ومسند الإمام الأعظم ، ومسند الإمام أحمد ، ومسند أبي داود ومعاجم الطبراني وكتب السيوطي فقه الحنابلة وسلسلتها وأصولهم. ثم أنه رجع إلى نجد فوجد أهلها ضالين وعلى أصنام يعبدونها من دون الله عاكفين مابين أشجار وأحجار وغيران وطواغيت من الانس والجان فاتنين ومفتونين فلم يسعه إلا الصدع بالحق والاعراض عن المشركين، والنصيحة لهؤلاء العاكفين عملاً بنصيحة الدين وخوفاً من حلول اللعنة إلى يوم الدين ﴿ إِن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾ فتحتم عليه البلاغ والعلم والتعليم. فشرع في ذلك وهو على الله متوكل، وبآيات الله متفكر وبحبله معتصم بعد أن طرأ في خلده وخطر في هاجسه أنه مما هم به على خطر، وأنه من ذلك على حذرا فلما أن توكل على الذي ليس دونه مفر ولايغني عنه مقر، كفاه ومنحه وحباه.

فادركت العناية الإلهية والهداية الربانية من أراد الله هدايته لإقامة دين الإسلام والتمسك في سبل السلام أمير بلدته التي فيها محلته مرحوم الودود محمد بن سعود، فشرح الله لذلك صدره ويسر له أمره ففتحت عين بصيرته وانجلت غشاوة سريرته،فسمع ووعي وذكر وأوعى وزادته العناية توفيقاً والهداية في قلبه ترقيقاً وفأجد وأمد وعن ساعده شمر، واجتهد مقبلاً على اقامة التوحيد وداعياً إليه العبيد، فلذلك عاداه أهل هذا الباطل وأقاموا بأنواع العداوة عليه فأجمعوا جدهم وجهدهم من خيلهم ورجالهم ومدافعهم التي هي غاية ماعندهم ليرجعوه هو واتباعه عن اقامة التوحيد، والدعاية إليه واخلاص الوحدانية والعبادة كلها بأنواعها لله وحده الى ماكانوا عليه من الطغيان، وعبادة الشيطان، من الانس والجان، فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ولم يزل ذو العناية والهداية معتصماً بحبل الله معداً لأولياء الشيطان مااستطاع من قوة الآلات ومن رباط الخيل في سبيل الله ممتثلاً قوله تعالى في الآيات البينات: ﴿ وأعدوا لهم مااستطّعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وماتنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لاتظلمون ﴾ فأعز الله به الإسلام والمسلمين وألف به بين قلوب المؤمنين وظهر الحق وانتصر الدين وقمع الباطل وأولياءه المشركين وهكذا لم يزل الأمر حتى توفاه الله إليه، واختار له مالديه من النعيم المقيم أبد الآبدين قال تعالى: ﴿ وَمِن يَطُّعُ اللَّهُ ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَطْعِ اللهُ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾ فقام مقامه وانتصب انتصابه ناصر السنة والدين وخاذل البدعة والمشركين المجاهد في سبيل الله إيماناً واحتساباً والداعي إلى الله إيجاباً نجله الأواه المعتصم بالله الحميد المحمود، عبد العزيز بن محمد بن سعود، فجاهد في الله واجتهد، وبذل نفسه لله وأمد، فأفشى الله به الإسلام وأوسعه، واضمحل به الباطل وقمعه، ولاقام صاحب باطل وهوى على اطفاء نور الله إلا وأهلكه الله في ساعة قصيرة فـ لله الحمد والمنة؛ حتى وقع في الإسلام وقائع غرائب وعجائب كما مضى في صدر سلف هذه الأمة عينا بعين ومثلا بمثل مالو جمع ذلك لاحتمل مجلدات لكثرة البلاوي والوقائع الغريبات بمعادات هذا الدين، والتصديق والانقياد لقول أعدائه من شياطين الانس المفتونين إذ

قالوا وكذبوا وشنعوا وان لم يحققوا ويتحققوا، فقد آل الأمر إلى تجذيب النساء مع الرجال من تحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود، فحبس وعذب، وسرقن عن بلد الله الحرام من كان فيه تهمة من هذا الحق والتنسك به وانتساب إليه،وغرب عداوة للدين وطواعية لشياطين الانس المعاندين بلا مراجعة ولامفاكرة ولاعداوة دنيوية سابقة وإنما هو عناد وطعن في الحق المراد بلا تحقق ولاتذكر ولاتفكر، ولما حذر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عن هذا الشرك الأكبر فعنه أنذر وأقام عليه البراهين من القرآن والسنة وكلام الأئمة فقرر وحرر أحب أن يجمع فيه كتاباً مختصراً جامعاً لمعنى دين الرسل من أولهم إلى آخرهم ومعرفته، ومعنى دين المشركين المتقربين إلى الله بأبغض الأشياء إليه من أعمال المعاندين بأدلته الجامعة من الكتاب والسنة وكلام صالح سلف الأمة الله عليه الناس إلى التزام بمذهب معين فيجمعهم عليه اوينكر كلام واجتهاد الأئمة المجتهدين من غيره، ولا إنه يدعى الاجتهاد بنفسه، وإنما يدعوهم إلى العلم والعمل بمعنى هذه الكلمة الطيبة التي أرسلت بها الرسل وأنزلت في تقريرها الكتب للعلم بها والعمل بمعناها، وترك الكلمة الخبيثة عملها ومنشأها وسماه (كتاب التوحيد ﴾ فيما هو حق على العبيدةوكشف شبه المرتاب فيما التبس عليه من الخطأ والصواب، فشاع وذاع ونفع من الله نقاد وأطاع، وقد أرسل نسخة منه ولي الأمر المجاهد الأواه من ذكر اسمه المنيف أعلاه وإلى جانب العزيز المكرم سليمان باشاء محبة إليه ونصيحة وحرصاً عليه وفضيلة وليتأمل بعين الانصاف هو ومن كان عالماً من أهل الانصاف، فيعمل بعد تحققه ذلك باقامة الدين ويترك قول الشياطين المعاندين ويحقق التوحيد المطلوب من العبيد، وما أصبح عليه غالب الناس من جعلهم من لايداني رسول الله عَلِيْتُهُ الذي خاطبه ربه في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أُوحِينَا إِلَيْكُ وَإِلَى الَّذِينَ مَن قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين ﴾ بل لعله عدو لرسول مَا الله عَنزلة رب العالمين والسموات السبع، والأرضين السبع، ورب العرش العظيم، فيعذرنا في أمرنا ونهينا ولايطيع الخصم فينا الأن العاقل اللبيب إذا فهم ذلك وأتقنه تيقن ان أمرنا الذي قمنا به وباشرناه واجب ومتحتم علينا قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِنَّ مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ وقال تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

المنكر ﴾ ولامنكر أعظم ولا أكبر من الشرك بالله المؤنخين قد مكننا الله في الأرض ولله الحمد فلا عذر لنااومن لم يمكنه الله فيها ولم يقدر على اظهار ماطلب منه وجب عليه شرعاً أن يأوى إلى من ينصره حيث وجد ويعاونه على البر والتقوى كي يطلعوا على ماانطوى عليه من الأحكام ويميزوا بين مايستوجب النقض والابرام أتى بكى التعليلية التي تفيد أن الاطلاع والتمييز علة لارسال الكتاب أي لم يرسل إلا ليطلعوا عليه ويميزوا مافيه مما يستوجب النقض والابرام فأما الإطلاع على مافيه من الأحكام فنعم.

والأحكام: جمع حكم، وهو ماشرعه الله من حلال، وحرام، ومكروه، ومباح، ومندوب. والمقصود بها هنا أبوابه ومسائله الشاملة لذلك، وبيان أصله المشتمل على التوحيد بأدلته التفصيلية، وأما التمييز بين ماذكره فليس هو علة للارسال إذ لم يرسل ليحرر ويمر بل قد حرر وأمر عند شيوخ أفاضل وجهابذة أكابر منهم المشايخ الشاميون الشيخ على أفندي الداغسطاني الذي قد ذكرنا اسمه وابن عمه الشيخ عبد الكريم أفندي الداغسطاني، والشيخ محمد البرهاني، والشيخ عثمان الديار بكري نزيل المكريم أفندي الداغسطاني، والشيخ محمد السفاريني نزيل نابلس، وأرسل إليه بنسخة فأمرها وأقرها من غير مشايخه الذين قد ذكروا، فإن منهم من أدرك كلامه وكلهم قد أقروه وحرروه وأجازوه، ولكن عذرهم عدم المساعد لهم في قيام ما تضمنه من اقامة الدين واخلاصه لرب العالمين وإلا هو الذي يدينون الله به في أنفسهم وأهليهم وأصحابهم من عشائرهم لكن لايقدرون على نهي الناس عما اعتقدوه وعملوا به وقالوه لأن ذلك يعتاز إلى سيف قائم وإمام عادل وذلك متعذر الآن إلا بتوفيق الله وإيجاده، وإنما أرسل الكتاب لأمرين.

الأول: ليحصل العلم عند الخاص والعام إنا لم نقاتل الناس إلا على إقامة دين المصطفى محمد عليه من العلم بمعنى هذه الكلمة الطيبة والعمل بها وعمل سائر المحروف التابع لها من صلاة وزكاة كفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع المانعين لها والتعلم بما أوجب الله على عباده وما طلبه منهم وخلقهم له وبما نهاهم عنه وحذرهم منه فإن الرجل من أهل هذا الزمان يشب ويشيب وهو لايعرف المعروف بأنواعه بل

حتى التوحيد وضده وفروض وضوئه وصلاته وماييطلهما لايعلمه بل هو منهمك في القول والقيل بلا فائدة ولاعائدة ، وعلى ترك ضدها المنافي لها وهو الشرك الذي قال الله : ﴿ إِنَّ الله لايغفر أَن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وإزالة سائر ماهو تابع لها من زنا وربا وشرب خمر ولواط وسائر المحرمات ومع ذلك نحن لانكفر بالمعاصي كا توهمه مطيعو العدو وإنما نكفر المشركين الذين كفرهم الله في كتابه المبين أو الراضين أعمالهم المظاهرين هم علينا والمكفرينا بأمرنا ونهينا لقوله تعالى : ﴿إِنكُم إِذاً مثلهم ﴾ ونقاتلهم عليه وعلى سائر أفعال المعروف المتروكة .

الثاني: النصيحة لهذا الوزير الذي هو عندنا في محل، حرصاً عليه وشفقة منا إليه لودنا له ماوددنا لأنفسنا من أنواع الحير، فيتأمل ويعمل ورجاء أن الله يهدي به خلقاً كثيرًا كما قال عَلِيْظِة لعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه: « والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » وليتأمل أيضاً ببصيرة قلبه خير القرون الماضية وأهلها الذين قال عنهم النبي عَلَيْكُ : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » والقول بأنا لانقدر على ذلك ليس بعذر سديد لأن الله قال : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ وقال تعالى : ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُم في رسول الله اسوة حسنه ﴾ وقال عَلِيْكُ فيما صح عنه: « عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » وليس له عَيْضَا طريق ولأصحابه آخر ، ولا لأصحابه طريق ولنا آخر ، بل الطريق الذي فطر الله عليه الأمة وأمرها اتباعه واحد، فالنبي عَلِيلَةٍ يتقدمنا فيه ونحن نقتفي أثره وأثر أصحابه كما كان عليه السلف الصالح، والدنيا فانية مفروغ منها والأمر أسرع من ذلك والعز بأنواعه لم يوجده الله إلا في الاسلام والاقامة عليه، والذل والصغار والمحق في ضده ﴿ قُل مَتَاعَ الدُّنيا قُليل والآخرة خير لمن اتقى ﴾ ( صدر منه الأمر الواجب القبول والاتباع وأشار إلى واشارته حكم وطاعته غنم فامتثالاً لأمره نظرنا فيه ) صدر أي مضى من هذا الوزير الأمر لعلماء مملكته لينظر وافي هذا الكتاب، والله أعلم بنيته الواجب القبول والاتباع صفتان للأمر ولاشك أن طاعة الأمير واجبة لكن في غير المعصية.

#### تعصب الراوي وكبره:

وأشار إلى فيه ان هذا المشار إليه يدعى أنه من أجل علماء المملكة وأكبرهم قدراً عنده فلذلك خصه من بينهم فامتثالاً لأمره نظرنا فيه،يعني وإلا لولا أمره لم ننظر فيه ولم نطالعه، ولم نتأمله، وهذا من أعظم التعصب وأكبر التوثب على الركون إلى الرأي العقلي بلا حجة قطعية ولادليل نقلي، فهو من نوع التوكل على مجرد الرأي، وذلك هو الموجب لقول الزور والبهتان والوقوع في الإثم والعدوان، إذ مامن مستغن برأيه عن مشاهدة الحق وأتباعه والتامل في أحواله إلا وفات عليه خير كثير ولم يحصل له ماخيل إليه ممايزعم أنه لديه وهذا من العلم العقلي المخالف للدليل النقلي الناشيء عن الجهل الكلي قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ المؤمنينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ﴾ وقد قال النبي عَلِيلًا عن ذلك أنه اتباع هوى واعجاب، فروى أبو ثعلبة عن رسول الله عَلِيْكِ أنه قال: « إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك » والترفع عن أخذ العلم والحق وعن سماعه وادعاء الانتهاء فيه والاستغناء عنه من أكبر العجب،وهذا ادعاء فيما لاسبيل له إليه ولاملك له فيه وان زعم كال الفهم فيه والاطلاع عليه إذ مامن عالم إلا وفوقه أعلم منه، قال تعالى : ﴿ وَفُوقَ كُلُّ ذَي عَلَمُ عَلَيْمٍ ﴾ أي لكل ذي علم من المخلوقين أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل،ولذلك عتب الله على موسى عليه السلام حين قام خطيباً في بني اسرائيل فسئل هل أحد أعلم منك؟ قال: لا، قال الله: بلي إن عبدنا خضراً هو أعلم منك،فلا زال يطلبه حتى وجده ليأخذ عنه العلم. ومن استغنى برأيه وزعم ان الباطل حق باستدلالاته التي قامت مخايل جفيلها الخالي في ذهنه وقرب سرابها النائي في ظنه فتخيل ان جميع معانيها ومافيها منسوبة عنه وإليه إولم يعلم أنها حجة عليه، فقد أخطأ سبيل الرشاد وتعنت في أنواع العناد مقلداً لما سمعه من

عدو الحق بلا تحقق، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته والله تعالى يقول: ﴿ وَلاَتَقَفَ ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ﴾ وفي المسند للإمام أحمد عن ابن عمر يرفعه إلى النبي عَلِيُّكُم: « من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان » وقال عَلِيْكُم : « إن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الحير حيار العلماء » رواه الدارمي في مسند الفردوس وذلك لأنهم سبب صلاح العالم، واليهم ينتهي أمور الدنيا والدين، وبهم الحل والعقد، فإذا فسدوا فسد الناس كلهم، وسبب فسادهم الضار بالخاص والعام متابعة الهوى وحب الرئاسة والعجب بالرأي، وقد يظهر للناس مايدل على صلاحه من أمر أو نهى وهو في قيد هواه معجب في نفسه؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلِيْكِ يقول: « إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها فقال ماعملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال ماعملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمته فعرفها فقال ماعملت فيها فقال ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار » وفي لفظ: « فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله عَيْالِيُّهُ يقول: « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ماشأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه » وسبب هذا إنما هو اتباع الهوى، والقصور على مجرد الرأي من أعظمه وان زعم العلم وادعاه، ولذلك ذم الله سبحانه المعارضين للحق لما جاءهم بما قام في أنفسهم من الادعاء للعلم والاستغناء به عما جاءهم قال تعالى: ﴿ فلما

جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ﴾ قال أهل التفسير يعني رضوا عن ذلك بما عندهم من العلم في زعمهم فرح استهزاء وضحك منكرين للحق،وسماه سبحانه علماً باعتبار ماقام في ذهنهم وإلا فهو أقبح الجهل،والاستغناء بمجرد الرأي الخالي عن الدليل النقلي موجب للتعاون على الاثم والعدوان اللذين نهي الله عنهما في قوله: ﴿ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ والمعاونة عليهما من دحض الحق والعمل بنقيضه اوهذا من تسويل ابليس وتحسينه ليدخل الانسان في ملته، فمن فعل فقد أحياها فصار من حزبه وأعوانه ﴿ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ والمعاونة على الاثم طبقات أقبحها وأفحشها مايقع من العلماء وهي إما بالفعل أو بالقول، فإن كانت من الفعل فهي من أعظم الضرر على البقية، وذلك ان العلماء إذا عملوا عملاً ليس من الدين ولا سنة أفضل المرسلين صاروا سبباً لاقدام العوام إليه ولعكوفهم عليه لاعتقادهم أنه من الدين، وأنه مما يتقرب به إلى رب العالمين، وهذا السبب في كل بدعة، وما من فتنة في الوجود تنشأ إلا عنها. وفي هذا المعنى يقول العزيز الحكم في التُّحذير من مخالفة أوامر من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ وقد أصيب الناس بفتنة أضرت بالخاص والعام فلم يرض أحد عن أحد غير معتقده ولم يزكه إلا باتباع ماارتكبه،وهذا نوع من الزيغ وقد أخبر الصادق المصدوق ان هلاك من كان قبلنا بسبب الاختلاف، وحذر أمته ان تصنع كا صنعوا فيقعوا فيما وقع فيه من مضى من الاسلاف قال عَلِيْكُ : « دعوني ماتركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم » أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه،وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عَلِيليَّة : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وهؤلاء المبتدعون يصيرون سبباً لفتنة كل مفتون. ويكون هذا منهم كاعطاء السيف لقاطع طريق المسلمين، وكتذكار الحجر للمجانين، وكاغراق السفينة في الماء،وكاحراق المدينة في النار، وان كانت في القول فهي أعظم ضرراً من الفعل فإنهم إذا أحلوا ماحرم الله أو حرموا ماأحل الله تبعهم العوام مقتدين بهم فبذلك يصيرون

عاملين بالاثم ومعاونين عليه فحصل لهم كفلان من العذاب،عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَلِيْكُ يقرأ قوله تعالى : ﴿ اتَّخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون الله ﴾ الآية فقلت يارسول الله إنا لسنا نعبدهم قال: « أليس يحرمون ماأحل الله فتحرمونه ويحلون ماحرم الله فتحلونه فقلت بلي قال تلك عبادتهم » رواه الامام أحمد والترمذي وحسنه والتحليل والتحريم ليس قيدأ لوجود الاثم بل هو موجود بمجرد الأمر والنهى المخالفين للدين ثم ان كان ذلك المأمور به فعله مكفراً والمنهي عن فعله تركه مكفر فله حكمه، وإلا فهو ذنب ان لم يستحل ولهذا كان السلف يقولون: ( احذروا من الناس صنفين:صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه ) وكانوا يقولون: ( احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون ) فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولايتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. وقد وصف الله تعالى أئمة المتقين فقال: ﴿ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾ فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، ومنه قوله تعالى: ﴿ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ وقوله: ﴿ أُولِي الأيدي والأبصار ﴾ ووصف بعضهم الامام أحمد رحمه الله فقال) عن الدنيا ماكان أصبره، وبالماضين ماكان أشبهه أتته البدع فنفاها عوالدنيا فأباها) ومنه الحديث المرسل عن النبي عَلِيْتُكُم: « إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » وقد دل قوله تعالى ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم ﴾ على اتباع الشهوات وهو داء العُصاة ، وقوله : ﴿ وخضتم كالذي خاصوا ﴾ على الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات وكثيراً يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فساداً إلا وهو يظهر في عمله، وقد دلت الآية على أن الذين قبله استمتعوا وحاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك لأن قوله استمتعتم وخضتم حبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ماأخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث النبي عَلِيْكُ فإنه ذم لمن حاله كحالهم وعمله يشبه عملهم إلى يوم القيامة قد أشار إلى ذلك الإمام البغوي والحافظ ابن كثير وغيرهما من المفسرين عند هذه الآية بحديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه المتفق عليه عن النبي عَلَيْتُهُ أنه قال: « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر

ضب تبعتموهم قلنا يارسول الله اليهود والنصاري قال: فمن » وفي رواية أبي هريرة : « وهل الناس إلا أولئك » وقال ابن مسعود : ( أنتم أشبه الأمم ببني اسرائيل سمتاً وهدياً تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير ان لا أدري تعبدون العجل أم لا ) وبهذا أيضاً يكون خبراً عن أمر دائم مستمر لأنه وان كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله ﴿ اعبدوا واركعوا واسجدوا وآمنوا ﴾ فكما ان جميع الموجودين في وقت النبي عَيْضَة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وانما الرسول مبلغ، فكذلك هو متناول لمن بعدهم إلى يوم القيامة، وهذا مذهب عامة المسلمين.وان كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد ان الضمير يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول وان سائر الموجودين بعدهم دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من احتواء الحكم كما لو خاطب النبي عَيْظَة واحداً من أمته وقصد غيره من سائر الأمة، وإما بالسنة، وإما بالاجماع، وإما بالقياس، فيكون كل من حصل في هذا الاستمتاع والحوض مخاطباً بقوله تعالى ﴿ فاستمتعتم وخضتم ﴾ وقد توعد سبحانه هؤلاء المستمتعين الحائضين بقوله: ﴿ أُولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الحاسرون ﴾ فأخبر سبحانه ان في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتع الأمم قبلهم، وخاض كالذين حاضوا، وذمهم وتوعدهم على ذلك، ثم خصهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال عز من قائل: ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَبَّأُ الَّذِينَ مَن قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثُمُودٍ وَقَوْمُ الراهِيم وقوم لوط وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات ﴾ الآية فطاعة الله ورسوله وصف للمؤمنين قال تعالى: ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ﴾ والاستمتاع بالخلاق والخوض، وصف لمن فيه مشابهة للقرون المتقدمة وقد ذم الله من يفعل ذلك، وأمر نبيه عَيْلِيُّه بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين، فم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضاً سنة رسول الله عَلِيْكُم، وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال: « لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبر وباعاً بباع حتى لو أن أحداًمن أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه » قال أبو هريرة اقرؤا إن شئتم ﴿ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة ﴾ الآية قالوا: يارسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب. قال: « فهل الناس إلا هم » وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال ماأشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا بهم. وعن حذيفة بن اليمان قال: ( المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عليا قلنا: وكيف. قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه ) وقد جاءت السنة بالاخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عنه وكذلك في الدين ومن الأول ما في الصحيحين عن عمرو بن عوف من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حين بعثه النبي علياته إلى البحرين الحديث بتامه ومن الثاني ماروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علياتين على أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل الحديث » حتى في الرئاسة وحب الدنيا وايثارها.

## ماذكره الراوي في شأن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

( فبعد أن طالعناه وفهمنا فحواه وجدناه كتاباً جامعاً لشتات من المسائل مشتملاً على عدة رسائل ).

الضمير في طالعناه يرجع إلى الكتاب المذكور، رأى نظرنا فيه وفهمنا فحواه أي معناه ومذهبه فيه وما يميل إليه، وقوله وجدناه من وجد الشيء إذا علمه وأحس به كتاباً أي مكتوباً جامعاً أي حاوياً لشتات من المسائل جمع مسئلة من السؤال وهو ماييرهن عنه في العلم مشتملاً حال من الضمير في وجدناه على عدة رسائئل ( منها كتاب التوحيد ) وقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون ﴾ قوله تعالى: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ ثم أتى فيه بأحاديث من الصحيحين وبوبه أبواباً على تراجم معلومة وأحاديث منهما منقولة ( ومنها كتاب الكبائر ) وقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ان تجنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم ﴾ الآية وبوبه أبواباً على تراجم معلومة وأحاديث من الصحيحين

مشهورة منقولة (ومنها كشف شبه المرتاب) مصدرة في معرفة حقيقة التوحيد وماهو حق الله على العبيد وكيفية الشرك الذي قال الله عنه: ﴿ إِنَّ الله لايغفر أَن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وكيف كان صفة شرك الذين قاتلهم رسول الله عين وانهم مقرون بتوحيد الربوبية وانما قصدهم شيئاً يتقربون به إلى الله من خلقه يدعونهم ويرجونهم ويتوكلون عليهم لشفاعتهم لهم زاعمين رضاء الله والقرب إليه، فضرهم ذلك وأفسد عليهم (ومنها شرح الكلمة الطيبة) بمعناها المراد من لفظها والكلمة الجبيثة التي ضد الطيبة ودلائلها وانهما لايجتمعان اوان معنى الاله هو المعبود سواء كان بحق أو بباطل وان من جعل بينه وبين الله من خلقه وسائط يدعوهم ويرجوهم ويتوكل عليهم ويتقرب بهم فقد جعلهم آلهة مع الله لقول بني اسرائيل لموسى اجعل لنا الها وامنها كلام الإمام أحمد) في عدة وريقات كتبهن رسالة له في مسابقة المأموم امامه في الصلاة.

### رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقد الراوي لها:

( ومنها ) رسالة له متعلقة بسيرة الأولين ومعرفتهم للدين وفعلهم مع المعاندين المخالفين ( وله رسالة في الجهاد ) وفضله وكيف كان رسول الله عين وأصحابه يجاهدون ( وفيه رسائل غير ذلك ) متعلقة بالتوحيد وغيره من مسائل الدين ( لكنه قد جمع فيه بين غث وسمين وقوي ووهين ) هذا استدراك من قوله كتاباً جامعاً أي لكنه يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد جمع فيه أي في كتابه المتقدم ذكره بين غث عني به الجاف الهشيم الذي لاطعم فيه بدليل مايقابله في قوله وسمين أي جمع في هذا الكتاب بين ماهو خالي المعنى المراد من الترجمة التي عقدت لأجله، فما قصده فيها هو معلوم لاتؤدي تلك الترجمة وما تضمنته معناه بل ماقام في ذهنه واستدل عليه به فدليله خال مما أراده ليس فيه منه شيء ويبن ماهو موافق لما أراده فمعناه فيه موجود موافق. وقوله وقوي ووهين عطف مغاير كأي جمع في هذا الكتاب فيمه موجود موافق. وقوله وقوي ووهين عطف مغاير كأي جمع في هذا الكتاب أيضاً بين قوي وهو ماليس فيه شيء يوجب ضعفه كووهين هو الضعيف الذي فيه شيء يوجب نقصه عن درجة ماقبله كأشار بذلك هذا المعترض إلى أنه ناقد بصير مميز الأشياء المتضادة والمتوافقة وماتؤديه من المعاني المتغايرة أو المتناسبة ومايراد منها وما وين الأشياء المتضادة والمتوافقة وماتؤديه من المعاني المتغايرة أو المتناسبة ومايراد منها وما وين الأشياء المتضادة والمتوافقة وماتؤديه من المعاني المتغايرة أو المتناسبة ومايراد منها وما

متعلقها ونتيجتها وبين مافيه قوة وضعف وصحة وبطلان وأنه قد نقد هذا الكتاب فوجده كما وصفه.

ونحن نقول من تأمل كلامه الآتي علم يقيناً ان ليس عنده من ذلك إلا مجرد الادعاء، اذ هو الجامع للمتضادين جنساً وهو المازج للصفتين نوعاً وهو الحابط فيه حبط العشوى فلم يفرق فيه بين الجنسين ولم يميز بين النوعين لعدم معرفته الدين مع قصد الأولين واقرارهم برب العالمين وفان قصدهم القرب إليه والتحصيل لما لديه الكن من ضرهم جهل الكيفية التي يكون بها التعبد أجل مطلوب ومقرباً إلى المحبوب الكون من له اطلاع على أصحاب التصانيف الحسان ، وما حصل لهم وعليهم من الاقران علم يقيناً أن ماكان أولاً فهو بالأولى وقوعاً في آخر الزمان وما أحسن ماقيل في ذلك:

### وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا

ومن رزق التوفيق هدي إلى الصواب، ومن استفتح فقد نجح، فيرزق العلم بقول الله وبما جاء عن محمد رسول الله مشروح الصدر للإيمان على نور من ربه يعرف الحق ويقود إليه ويعرف الباطل ويذود نفسه وغيره عنه.

( ووجدنا أحواله أحوال من عرف من الشريعة شطراً ولم يمعن فيها نظراً،ولاقرأ على من يهديه إلى النهج القويم،ويدله ويوقفه على العلوم النافعة التي هي الصراط المستقيم ) .

الضمير في وجدنا أحواله يرجع إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحوال من عرف من الشريعة أي المشروعة التي شرعها الله على لسان رسول الله على شطراً شطراً شطراً المكان جهته، وشطر الشيء والمتاع ضعفه، وشاطر الوادي جانبه كشاطئه ومعناه أنا وجدنا أحوال هذا الرجل أحوال الذي عرف من الشريعة شطرها أي جهتها التي تؤدي إليها وبعضها التي فيها ولديها، ولذلك قال ولم يمعن فيها نظراً يعني لم يصل إلى معناها الكلي بعد أن عرف الجهة التي هي اللفظ، وملخصه أنه قد عرف لفظ الكلام من الكتب ولم يفهم المعنى.

# رد الشيخ على قول الخصم:

ونحن نقولِ من تأمل القرآن وآياته البينات،وسبب انزاله وموضوعه،وسنة النبي عَلِيْتُ وهديه ، ومأارسل به ، وسنة أصحابه ، ومن تبعهم بإحسان ، فهم يقيناً أن ماقاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمر به ودعا إليه هو عين ماتضمنه القرآن من توحيد الله الذي هو حقه على العبيد، وماكان عليه النبي عَلِيْكُ وأصحابه وأثمة الدين بعدهم، وانه بذلك قد علم الشريعة وحققها، وأمعن نظره في سنة النبي عَلِيلَةٍ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وقررها وأظهرها، فإن آيات الله دالة على وحدانيته تعالى في ألوهيته وتفرده في معاملته مما هو حق على عبيده، فإنزاله سبب لمعرفة حق الله تعالى وتقدس واخلاص الدين كله له وحده، وهذا موضوع القرآن مع كونه مصرحاً بأن الأولين مقرون ومعترفون لله بالخلق والرزق والاماتة والاحياء والتدبير والضر والنفع وإنما قصدهم الجاه والقربة بواسطة ووسيلة من المخلوقين،أو صورهم توصلهم إلى غاية قصدهم ومطلوبهم ﴿ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمَّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ﴾ وقال في موضع آخر : ﴿ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ﴾ إلى أن قال: ﴿ سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله ﴾ ثم قال بعد تقريرهم واقرارهم بأن ملكوت كل شيء بيد الملك الحي ﴿ مَااتَّخَذَ اللهُ مَن وَلَدُ وَمَاكَانَ مَعُهُ مَن إِلَّهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُل أَرأيتكم ان أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون ماتشركون ﴾ وقال تعالى: « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾ ووصف الإنسان بأنه إذا مسه الضر دعاه وإذا كشفه عنه أشرك معه سواه قال تعالى : ﴿ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوَّله نعمة منه نسي ماكان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار ﴾ وهذه أقبح حالة إذا مسه الشر دعا لحاجته فإذا أنعم عليه مولاه جاءته الاستحالة كوهم قالوا مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ولشفاعتهم لنا عند الله. فمن عرف لفظ هذه الآيات القرآنية ووفق لفهم معناها الوانهم مقرون له تعالى بالربوبية علم ان هذا المقام لانزاع فيه اوانما اتخذوهم وسائط ووسائل بينهم وبين ربهم كما تكون الواسطة بين الملك ورعيته ، وهذه الوسائط التي يدعونها في حال الرخاء فقط ويرجون شفاعتها وقت الشدة يسمونها الآلهة لتأله قلوبهم بها ورجاؤهم منها القرب والتقريب ، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحداً على جهة أن ذلك لايكون لأنهم ظنوا أن الإله الواحد وهو الله لايسع الحلق إلا بآلهة معه يدخلون عليه بهم ويصلون إلى قضاء الحوائج بشفاعتهم لديه اومنه قول بني اسرائيل لموسى: ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ قال أهل التفسير انهم لم يكونوا شاكين في الدين وإنما أرادوا شيئاً يعظم عندهم وفي نفوسهم ويتقربون بتعظيمه وشفاعته إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لايضر في الدين لشدة جهلهم.

ومن عرف وحقق معنى الشهادتين اللذين هما رأس الاسلام وقوامه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم شهد بهما لزمه العمل بمقتضاهما قولاً وفعلاً واعتقاداً وترك المنافي والمناقض لهما قولاً وفعلاً واعتقاداً ، فإن معنى الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن اخلاص الألوهية له وحده في عبادته ومعاملته فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بحب ولاخوف ولارجاء ولا اجلال ولا اكرام ولا رغبة ولا رهبة بل لابد أن يكون الدين كله لله كما قال جل ذكره : ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب كله لله » فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ماكان لغيره ، ثم ان كان أصغر مثل الرباء فله حكمه ، وكال الدين كا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره ( من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ﴾ فالمؤمنون يحبون لله والمشركون عبون مع الله وهي الأنداد التي ذكرها في قوله : ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ﴾ الآية .

والشهادة بأن محمداً عبده ورسوله تتضمن تصديقه عَلَيْكُ في كل ماأخبر به وطاعته في كل ماأمر به فما أثبته وجب اثباته وجب نفيه ، كما يجب على الحلق أن يثبتوا لله ماأثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفوا عنه مانفاه عن نفسه من الأسماء المخلوق، فيخلصون من التعطيل والتمثيل ويكون في اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل

وعليهم أن يفعلوا ماأمر الله به وينتهوا عما نهي عنه ويحللوا ماحلله وويحرموا ماحرمه وفلا حرام إلا ماحرمه الله ورسوله،ولادين إلا ماشرعه الله ورسوله، ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا مالم يحرم الله وشرعوا ديناً لم يأذن به الله كما في قوله تعالى: ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ﴾ إلى آخر السورة وماذكره في صدر سورة الأعراف وكذا قوله تعالى : ﴿ أَم لَهُم شَرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مَنْ الدين مالم يأذن به الله ﴾ وقد قال تعالى لنبيه عَيْجًا ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً ومُبشّراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه ﴾ فأخبر أنه داع إلى الله بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك ومن دعا إليه بغير اذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة والمبتدع يؤول إلى الشرك، ومن خاض كما خاض فيه الأولون فلم يعرف اللازم من الملزوم فقد جردهما من المعنى. وإذا كان سبب النزول أحوال مشركي العرب فالعام لايقصر على السبب. وكذلك الأحاديث الصحيحة كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (كنت رديف النبي عَلِيْكُم على حمار فقال لي : « يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد » قلت : الله ورسوله أعلم قال: « أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً أتدري ماحقهم عليه؟ » قلت: الله ورسوله أعلم قال: « أن لايعذبهم وفي لفظ أن لايعذب من لايشرك به شيئاً » قلت : أفلا أبشر الناس قال : « لاتبشرهم فيتكلوا » أخرجاه في الصحيحين فإنه قاض في الأخبار بلفظه عن حق الله على العباد من توحيده سبحانه واخلاص الألوهية له تعالى كما قال جل شأنه:﴿ واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ وقوله: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتُلْ مَاحِرِم رَبِّكُم عَلَيْكُم أَلَّا تَشْرِكُوا بِهُ شَيْئًا ﴾ فقد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضى لنا الإسلام ديناً، وأمرنا أن نتبع صراطه المستقيم ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله ، وجعل هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر التي هي جوامع الشرائع التي تضاهي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى في التوراة وإن كانت الكلمات التي نزلت على نبينا عَلِيلَةً أكمل وأبلغ وأتم، ولهذا قال الربيع بن خيثم وعبد الله بن مسعود: ( من سره أن يقرأ كتاب محمد الذي لم يفض خاتمه بعده فليقرأ آخر سورة الأنعام ﴿قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً ﴾ إلى قوله : ﴿ وَان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ الآية ) وأمرنا أن لانكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأخبر رسوله ﴿ إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ﴾ وذكر أنه جعله على شريعة من الأمر، أمره أن يتبعها ولايتبع سبيل الذين لايعلمون وقال تعالى: ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ﴾ إلى قوله: ﴿ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض مأأنزل الله إليك ﴾ فأمره أن لايتبع أهواءهم عوضاً عما جاءه من الحق، وإن كان ذلك المتبع شرعاً أو طريقاً لغيره من الأنبياء فإنه سبحانه قد جعل لكل منهم سنة وسبيلاً ولكنه على حذره ربه أن يفتنوه عن بعض مأنزل الله إليه، وإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره، فكيف بما لم يعلم أنه جاءت به شريعة غيره، فكيف بما لم يعلم أنه عنه وخبث فاعله والحكم عليه بالذل والصغار والحلود في النار، حتى قرر ذلك وحرر بعرات نخلفة النفي تداولها الأيدي لعلماء كل مذهب فإنهم عقدوا فيه باباً للردة بعبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى.

### تعريف المرتد:

منها قولهم المرتد لغة الراجع يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع قال تعالى: ﴿ ولاترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ﴾ وشرعاً الذي يكفر بعد اسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو شركاً أو فعلاً وبعض هؤلاء الأئمة قال ولو مميزاً فتصح ردته كإسلامه كوهم الحنابلة ومن وافقهم طوعاً لامكرهاً بأن فعل لداعي الاكراه لاعتقاده ماأريد منه لقوله تعالى: ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً ﴾ الآية إلى أن قالوا أو أشرك بالله عبل بينه وبين الله وسائط من خلقه يدعوهم ويرجوهم ويتوكل عليهم لقوله تعالى: ﴿ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في وعلماء الدين.

ونعني بهذا الإجماع ماقاله الإمام الغزالي: هو اتفاق أمة محمد عَلَيْكُم على أمر من الأمور الدينية. ولا عذر في الجهل بعد الانذار بالكتاب والرسول وان جادل وعاند وزعم أنه محق فهو بنزول العذاب والبلاء مستحق. وفي هذا يقول نبي الله هود: على محمد وعليه أفضل الصلاة وأتمّ السلام مخاطباً لقومه وقد أكثروا عليه في تركهم الآلهة وشددوا في لومه ﴿ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان ﴾ فهذه المجادلة بالباطل وقوع الرجس والغضب هو الحامل عليها بعد أن تقدم منهم السبب.

# حكم التوسل بالأعمال الصالحة وبأسماء الله وصفاته:

فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل أهل الإيمان في قولهم ﴿ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ﴾ الآيات وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم الحديث في البخاري لأنه تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ، وكسؤاله بصفاته وأسمائه كالأدعية المعروفة في السنن « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله الحنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام » وفي الحديث الآخر « اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » وفي بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » وفي علمته أحداً من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك » فهذه الأدعية ونحوها علمته أحداً من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك » فهذه الأدعية ونحوها الأثمة . وهل هو نهي تحريم أو تنزيه على قولين أصحهما أنه نهي تحريم . وأما سؤاله تعالى بمعاقد العز من عرشه فيأتي بحثه إن شاء الله تعالى ، ومن أثبت مانفاه الله أو نفى ماأثبته الله في كتابه أو على لسان رسوله فقد ضل الطريق وأخطأ المعنى وان نفى ماأثبته الله في كتابه أو على لسان رسوله فقد ضل الطريق وأخطأ المعنى وان الحفظ والفهم . عن عبد الله بن مسعود قال: ( سألت رسول الله عيسه أي

الذنب أعظم؟ قال: « أن تجعل لله ندأ وهو خلقك » قال: قلت: ثم أي؟ قال: « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال قلت: ثم أي؟ قال: « أن تزاني حليلة جارك » ) فأنزل الله تصديقها ﴿ والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ﴾ رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير . فهذا الحديث الصحيح له معان ودرجات على الترتيب في عظم الذنب، وأكبره جعل الأنداد، ومادونه وان كان ذنباً فليس مساوياً له إلا أن استحل فيوافقه في اسم الكفر، وجعل الند لله أكبر منه، ولكن ليس على العبد أشد من دحض الحق والعمل بخلافه ومعاداته وأهله والقدح عليهم فيه، فمعاداة الحق وأهله سنة متقدمة وعادة مطردة ولذلك لما أنزل الله على نبيه عَلِي ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ صدع بأمر الله لاتأخذه فيه لومة لائم فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والانس، فلما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبادأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له وادعوا جهلهم وجنونهم، وهذه سنة الله عز وجل في حلقه، كما قال تعالى لنبيه عَلَيْكُم: ﴿ مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ﴾ وقال: ﴿ وَكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الانس والجن ﴾ وقال كذلك: ﴿ مَأْتَى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ﴾ الآية فعزى الله سبحانه نبيه بذلك وان له اسوة بمن تقدمه من الرسل وعزى سبحانه أيضاً أتباعه وهم العلماء العاملون بأمره الداعون إلى شريعته بقوله سبحانه: ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾ الآية وقوله: ﴿ أَلَمُ أَحسب الناس أن يتركوا . . ﴾ إلى قوله : ﴿ أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ﴾ .

ومن تأمل سياق هذه الآيات وماتضمنته من العبر وكنوز الحكم علم أن الناس بين أمرين:إما أن يقول أحدهم: آمناه وإما أن يأبي فيستمر على السيئات من مخالفة دين الرسل، فمن قال آمنا ابتلاه ربه واختبره ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يتبع دين الرسل فلا يحسب أنه يفوت الله ويسبقه فمن آمن بالرسل واتبع دينهم واهتدى بهديهم عاداه أعداؤهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عيالية قال: « إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وماتقرب إلى عبدي بشيء أحبه فإذا أحبب إلى من أداء ماافترضته عليه ومازال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله

التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وماترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته » أخرجه البخاري في صحيحه في باب التواضع من كتاب الرقائق، ومن كان طالباً للرتبة العلية تنقل في المقامات العلوية وفارق كل فرقة غوية. ومن كان من حزب الشيطان يعود شيطاناً وان كان في صورة الانسان.

( ولاقرأ على من ) أي على الذي ( يهديه إلى النهج القويم ) يعني أنه لم يقرأ على شيخ يرشده إلى الطريق الذي لااعوجاج فيه، وقد تقدم في ترجمته عند ذكر اسمه عدة مشايخه الذين قد اجتمع بهم وأخذ عنهم اجازة ودراية .

## تعريف الدليل لغة واصطلاحاً:

( ويدله ويوقفه على العلوم النافعة التي هي الصراط المستقيم ) الدليل لغة: هو المرشد وهو الناصب والذاكر وما به الإرشاد، واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وفاقاً وقيل إلى العلم به فتخرج الامارة، قال الأصوليون لابد للمستدرك من دليل ونظر وعلم، قال الامام أحمد الدال هو الله والنظر هو القرآن والمبين هو الرسول عيناته والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام والنظر هو الفكر لعرفة مطلوب من تصور أو تصديق، والعلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق الموجب فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهو الدليل عليه وبه يهتدي في ظلمات الجهل والوهم قال الله تعالى: هو قد جاءكم من الله نور وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هو ومثل النبي عينية حملة العلم الذي جاء به، بالنجوم التي يهتدى بها في مستقيم هو ومثل النبي عينية حملة العلم الذي جاء به، بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، ففي المسند للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي عينية قال: « ان مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر »

فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة وما دام العلم باقياً في الأرض فالناس على هدى وبقاء العلم ببقاء حملته العاملين به، فإذا ذهبت حملته أو من يقوم به وقع الناس في الضلال عكم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي مُطَالِّتُهِ قال: « إن الله عز وجل لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يجدوا عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » وذكر النبي عَلِيلية يوماً رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأنا نساءنا وأبناءنا فقال النبي عَلِيُّكُم: « هذه التوراة والانجيل عند اليهود والنصاري فماذا تغني عنهم شيئاً » فسئل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن هذا الحديث فقال: ( لو شئت لأجبرتكم بأول علم يرفع عن الناس الحشوع ) وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان:أحدهما ماكان ثمرته في قلب الانسان وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضية لخشيته ومهابته واجلاله والخضوع له ورجائه ومحبته ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك مما هو عبادة مختصة بجلاله فهذا هو العلم النافع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ان اقواماً يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وقال الحسن العلم علمان؛ علم اللسان فذلك حجة الله على بني آدم وهو كما في الحديث: « القرآن حجة لك أو عليك » وعلم القلب وهو العلم النافع الذائد لصاحبه عن جميع المهالك وهذا لايمكن إلا بصلاح تلك المضغة التي قد نص عليها النبي عَلِيْكُمْ في قوله: « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » أخرجه البخاري ومسلم من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير وقد أرشد الله نبيه عَلِيْتُه إلى الهدى والعلم وأمره أن يسألهما منه عند الاختلاف فيه رغبة إليه سبحانه واعراضاً عن المشركين الذين قال الله عنهم: ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ وقال: ﴿ ذَلَكُم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير ﴾ فروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلِيْكُ كان إذا قام يصلي من الليل يقول: « اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما احتلف فيه من

الحق بإذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » وذلك أن الله يقول: ﴿ كَانَ الناس أمة واحدة ﴾ أي فاختلفوا وقد قيل انا كذلك في حرف عبد الله ﴿ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومااختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ والهداية تورث الإلهام من ذي الجلال والإكرام المنان،وهو نفث في الروع من المولى الكريم لذوي الاستسلام ويعقبه السكينة معنى ينزله الكريم المنان والطمأنينه نتيجة السكينة إذا قوي اليقين يأمن بها العبد إذا ذعر غيره من العبيد في مظاهر الانتقام والمجاهدة لاعداء كلمة الاسلام، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب قد هدي فاهتدى، وهدى الله به من اهتدى بعد الاسترشاد إلى الرشاد والانحياد عن أهل الفساد، وهو لايفتر عن الاوراد ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾ وماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،ولاً حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم، سبحانك لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هكذا لايفتر أبداً لاوقت نوم أو درس لكن لغربة الإسلام أنكر عليه وللحسد والبغضاء عودي ونسب كل فعل قبيح إليه ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل وماأحسن ماقيل في ذلك:

أقــول الله ربي والإسلام ديني والقرآن لي إمـام مقتديـاً بأحمد وآلــه مخالفاً طوائف الكفر فهل ألام قد غاظ دين الله كل كافر ليس له بحبلـه اعـتصام أصم أعمى ماله معرفة إلا بما تغذي به الأجسام قد جهل القرآن من شقائه ففاتــه بجهلــه المرام يالائمي إني أطعت أمر من عصيانـه سبحانــه حرام

مستمسكاً بالعروة الوثقى التي أدعو إلى القرآن من لم عاديتني والله قد أكرمني تريد أن تطفي نور حالقي والحق كالشمس إذا ماأشرقت وفضله سبحانه إذا أتى

ليس لها يالائمي انفصام يتبع آياته وكلها أحكام أفق فداعي الله لايضام ونوره غايته الإتمام عنها الظلام أنوارها انجلى عنها الظلام عبداً فلا ترده الأنام

### وفي ذلك أيضاً:

إن الإله على نصري لمقتدر إذا تجروا على ظلمي فإني إن المشركين قوم لاعقول لهم أمرتهم باتباع الذكر فامتلأوا لايستجيبون للداعي إذا سمعوا ولايعون فما نصح بنافعهم إني لأرجو الإله أن يصيبهم فاتلوه واتبعوا آياته ودعوا أتهجرون كتاب الله ويلكم لقد مرقتم من الإسلام فانتهوا ماصح إيمان من لم يتبعه ولو

فما أبالي بأعدائي ولو كثروا بأقوى من هم انتصروا يلقيهم الجهل في الكفرالذي حذروا غيظً فهل آمنوا أم كفروا ولايرون سبيل الرشد لو نظروا كأنهم بيننا من جهلهم بقر بنقمة منه لاتبقي ولاتذر هدى للمتقين وعلم ليس ينحصر مذاهب السفهاء إنها ضرر هل فارس نفسالكم قوم له هجروا فليس ترك كتاب الله يغتفر صلوا وصاموا وحجوا البيت واعتمروا

وقد أرسل إليه العالم الفاضل المدقق شيخ جهابذة العلماء الاعلام في عصره، رباني أهل وقته، شيخ صنعاء اليمن، وزبيدها عمدة دقيقها وجليلها محمد بن اسماعيل الأمير أرجوزة يثني فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى عقيدته ويشكره على أمره ونهيه وهي هذه:

# قصائد في مدح الشيخ من علماء الأقطار:

وإن كان تسليمي على البعد لايجدي رباها وحياها بقهقهة الرعد ألاياصبا نجد متى هجت من نجد لقد زادنی مسراك وجداً على وجد به يهتدي من ضل عن منهج الرشد فياحبذا الهادي وياحبذا المهدي بلا صدر في الحق منهم ولاورد وماكل قول واجب الطرد والرد فذلك قول جل ياذاعن الرد تدور على حسب الأدلة في النقد يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي ومبتدع منه فوافق ماعندي مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد يغوث ووداً ليس ذلك من ودي كا يهتف المضطر بالواحد الفرد أهلت لغير الله جهراً على عمد ومستلم الأركان منهن باليد وكنت أرى هذي الطريقة لى وحدي ويجفوه من قد كان يهواه عن بعد لتنقيصه عند التهامي والنجدي ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد بتحكم قول الله في الحل والعقد وهل غيره بالله في الشرع من يهدي به حبذا يوم انفرادي في لحدي

سلامي على نجد ومن حل في نجد وقد صدرت من سفح صنعاسقي الحيا سرت من أسير ينشد الريح إن سرت يذكرني مسراك نجدأ وأهله قفي واسألي عن عالم حل سوحها \* محمد الهادي لِسُنّة أحمد لقد أنكرت كل الطوائف قوله وماكل قول بالقبول مقابل سوى ماأتى عن ربنا ورسوله وأما أقاويل الرجال فإنها « وقد جاءت الأحبار عنه بأنه وینشر جهراً ماطوی کل جاهل وَيْعَمُر أَرَكَانَ الشريعة هادماً أعادوا بها معنى سواعاً ومثله وقد هَتَفوا عند الشدائد باسمها وكم عقروا في سوحها من عقيرة وكم طائفاً حول القبور مقبلاً لقد سرنی ماجاءنی من طریقه يصب عليه سوط ذم وغيبة ويعزي إليه كل مالا يقوله فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية وليس له ذنب سوى أنه أتى « ويتبع أقوال النبى محمد لئن عده الجهال ذئباً فحبذا

نشأت على حب الاحاديث من مهدي وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد أولئك في بيت القصيدة هم قصدي وأحمد أهل الجهد في العلم والجد لهم مدد يأتي من الله بالمد وليس لهم تلك الملل من وردي أتاهم بها صحب الرسول ذوو المجد وأهل الكسا هيهات ماالشوك كالورد فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي ومن يقتدي والضد يعرف بالضد وخلى أخا التقليد في الأسر بالقد إله فإن الله جل عن الند من الكلب والحنزير والفهد والقرد سواء عذاب النار أو جنة الخِلد ولائمهم في اللوم ليس على رشد تنادي خذوا في النظم مكنون ماعندي بي الدهر حتى صار ابليس من جندي دقائق كنز ليس يدركها بعدي يذوقون طعم الحق فالحق كالشهد عزيز فلا بالشم يدرك والحد بأنهم عن مطلب الحق في بعد ويرجع أحيانا ويهدي ويستهدي أباه كان الحق في الأب والجد على ملة الآباء قرداً على قرد غريب وأصحابي كثير بلا عد فكم أكلوا لحمى وكم مزقوا جلدي

سلامي على أهل الحديث فإنني هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وأعني بهم أسلاف سنة أحمد أولئك أمثال البخاري ومسلم بحور أحاشيهم عن الجزر إنما رَوَوا وارتووا من بحر علم محمد كفاهم كتاب الله والسنة التي أأنتم أهدى من صحابة أحمد أولئك أهدى في الطريقة منكم وشتان مابين المقلد في الهدى فمقتدياً كن في الهدى لامقلداً وأكفر من في الأرض من قال أنه مسماه كل الكائنات جميعها وإن عذاب النار عذب لأهلها وعباد عجل السامري على هدى تناشدنا عنه نصوص فصوصه وكنت امرأ من جند ابليس فارتمى فلو مات قبلي كنت أدركت بعده يلذون عند العجز بالذوق ليتهم نقول لهم ماالذوق قالوا مثاله ففشرهم بالكشف والذوق مشعر ومن يطلب الانصاف يدلى بحجة وهيهات كل في الديانات تابع كذلك أصحاب الكتاب تتابعوا وهذا اغتراب الدين فاصبر فاننى إذا مارأوني عظموني وإن اغب

 « هنيئاً مريئاً في اغتيابي فوائد يصلى ولى أجر الصلاة وصومه وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه فدونكها تحوي علومأ جليلة فلا مدحت وصلا لليلي وزينب إليك طوت عرض الفيافي وطولها أناخت بنجد فاستراحت ركابها فاحسن قراها بالقراءة ناظمأ وقد طولت جبراً لضعف نظامها وصل على المختار والآل انهم

فكل فتى يغتابني فهو لي يهدي ولي كل شيء من محاسنه يبدي ولكنه غيظ الأسير على القد منزهة عن وصف خد وعن قد ولا هي ذمت هجر سعدي ولاهند فكم جاوزت غوراً ونجداً إلى نجد وراح خليا عن رحيل وعن شد عليها جواباً فهي من جملة الوفد كما ستر الوجه المشوّه بالبرد لحسن ختام النظم واسطة العقد

وقد صفحنا عن جوابها ايجازاً واختصاراً إدراكاً للمأمول وتحصيلاً للمستول، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قام يدعو الناس إلى اقامة سنة النبي عَلَيْكُم ودينه وهديه ليقتفوا به وبأصحابه من بعده فَيُقَوِّموا الشريعة التي عليها من سلف من الأمة، عاداه الناس وآذوه،ونسبوا كل عقيدة باطلة وفعل قبيح إليه،وانقسموا فيه بين مكفر ومخرج، وأجلبوا بجيوشهم ومدافعهم عليه، وماذنبه إلا أنه يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو الداعي إليه، وهو القائم عليه، ممتثلاً قول الله تبارك وتعالى ومقتدياً برسوله عَلِيلِهُ وبمن مضى من الصحابة والتابعين في إقامة الدين ﴿ ادع إِلَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَمِن أَحْسَن قُولًا مُمْن دَعَا إِلَى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ ومن أعرض ونأى بجانبه عن ملة نبيه محمد عَلِيْكُ نبى الرحمة الداعى إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فقد أخطأ وضل وأضل فإلى أين العدول عن ملته أين تطلب النجاة في غير طريقته،أيدعي مسلم اتباع من لايشك أنه على الصراط المستقيم وأنه رسول رب العالمين أرسله بالهدى ودين الحق فيتركه ويتبع الشيطان الرجيم الذي قد أخبر الله عنه ﴿ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4.

# رد قول الخصم أن الشيخ أخذ علمه من كتب ابن تيمية:

وأما قولكم: (بل طالع بعضاً من مؤلفات أبي العباس بن تيمية ومؤلفات تلميذه ابن القيم وقلدها من غير اتقان مع أنهما يحرّمان التقليد وأخذ العلم من غير تسديد ).

معناه أن هذا الرجل لم يقرأ على أحد من العلماء يدله على أمره ويساعد على قصده بل اكتفى عن ذلك بمطالعة بعض الكتب التي ألفها شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم فقلدهما فيما قالاه في كتبهما وهما لايجوزان التقليد فأخذ العلم من المؤلفات بلا تسديد، فنقول لايلزم من مطالعة كتب الثقات وامعان النظر فيها وفي دلائل ماتضمنته وفهم معاني ماحكته عدم أخذ العلم عن أهله وممارسته وتكرار درسه ولاتنافيه، بل أخذ العلم بحثاً وتقريراً عن العلماء الثقات عند الخاص والعام والجهابذة الاعلام هو الحامل عليها، وهو الدال إليها، وفراسته وفهمه فيها هما الحاملان عليها، وفهمه في كل فن هو الحامل على تخصيص أمره في نصحه وإيجاد قصده القائم في ذهنه، وهو المقتضى لأمره ونهيه. ودليل ذلك اعتناؤه بكتب الثقات من أولي العلم،والرجوع إلى الآيات البينات والأحاديث الصحيحة عند اختلاف الفهم، أخذاً من كلام الأثمة النقاد وماصححوه مما اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه، الامدعي الاجتهاد، وليس هو يدعو الناس إلى الاتفاق في مسائل الفروع التي قد وقع الاختلاف فيها،وإنما يدعوهم إلى العمل بما هو مطلوب منهم اتفاقاً مما لا تقليد فيه، وترك مانهوا عنه كذلك والرجوع إلى الكتاب والرسول والأجماع ليس بتقليد لقيام الحجة في ذلك،إذ وجود الباري تعالى وتَقَدُّسَ وتوحيدهُ واخلاص العبادة له والايمان برسالة محمد عيالي وبما جاء به لاتقليد فيه فتجب معرفة وجود دات الله بصفات الكمال شرعاً بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر وهي أول واجب له تعالى وتقدس، وكذلك وحدانيته وألوهيته فيستدل عليهما بمخلوقاته ومصنوعاته. قال تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضُ آيَاتُ لَلْمُوقَنِينَ وَفِي أَنْفُسُكُم أَفْلًا تَبْصُرُونَ ﴾ فمعرفة ذلك ليست ضرورية بل نظرية، مخلاف علمه سبحانه وتعالى بجميع مخلوقاته فليس هو بضروري ولانظري ولاكسبي ولا استدلالي بل هو قديم باق ذاتي محيط بكل معلوم كلي أو جزئي على ماهو عليه فلا يتجدد بتجدد المعلومات ولايتعدد بتعددها .

#### تعريف التقليد:

قال الأصوليون: التقليد لغة: وضع الشيء في العنق عيطاً به. واصطلاحاً: أخذ قول الغير من غير حجة والرجوع إلى الرسول وإلى الاجماع ليس بتقليد لقيام الحجة. ثم قالوا وهل يصح إيمان المقلد على قولين للعلماء ، فعن الأشعري لايصح ومن قال يصح يوجب عليه الاستدلال بالنظر والرجوع إلى الدلائل الظاهرة والآيات الباهرة ، ثم أن من قام في ذهنه دلائل قصده ومطلوبه فأراد اقامتها على ماادعاه من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الأئمة الاعلام فباحث وناقش ودل واستدل فتوافق هو وغيره في الدليل والاستدلال والعقيدة فيما هو مطلوب لا محال لايلزم من ذلك التقليد لذلك الغير بل ولايؤديه معناه لوجهين:

أحدهما: أن كثيراً مايوافق مجتهد مجهتداً، وليس هو مقلداً له فيما قاله وإنما هو موافق له فيه، فالواقع إنما هو اتفاقهما في الحكم والدليل، لاتقليد أحدهما الآخر فيه. وهذا مشاهد في كلام الأثمة وتوافقهم في المسائل الاجتهادية، وقد وافق الإمام الشافعي الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنهما مع أن الشافعي ليس مقلداً لزيد.

الثاني: أن تعريف التقليد هو أخذ قول الغير والعمل به من غير حجة للمقلد، وإنما هو اعتاد على قول مقلده وقصر على منطوقه ومفهومه بلا نظر في دليله من ضعفه أو ترجيحه قاله الأصوليون. وقالوا يلزمه أن يقلد في مسائل الفروع الأرجح الفاضل عنده فيجتهد في ذلك على الأصح. وأما توحيد الباري تعالى وتقدس في معاملته واخلاص عبادته فلا تقليد فيه البتة، وإنما يقتدي اللاحق بالسابق فيه، والاقتداء ليس بتقليد، فكما أن شيخ الاسلام تقي الدين قد استدل في وقته بالكتاب والسنة وبكلام صالح سلف الأمة على التوحيد الذي هو وظيفة العبيد، وعلى الشرك ومعناه الذي هو ضد التوحيد، وحرمه الله وأوهنه وعلى على وجوده عدم المغفرة فعودي وأوذي، كذلك هذا الرجل لما قام يأمر أهل وقته باخلاص التوحيد لله وحده فلا يجعل حقه تعالى لغيره، أو معه ومع غيره، وميز لهم التوحيد من ضده، وأقام عليه الدلائل والبراهين من الكتاب والسنة، وكلام صالح سلف الأمة، من غير تقليد لأحد فيه، إن كان ولابد

فهو نقل كلام لإمام مجتهد حجة على من قلده ليعلم ذلك المقلد أنه قد خالف مقلده فيما قاله واعتقده،نسبوه إلى تقليد الشيخ تقى الدين في التوحيد،ولعل كلامه وافق كلام شيخ الإسلام تقى الدين في شيء من ذلك حتى في استدلالاته فليس هو تقليداً له ولا أخذاً منه. والشيخ تقى الدين وتلميذه رحمهما الله تعالى بل وغيرهما إنما يحرمون التقليد في توحيد الله ورسالة النبي عليه وماعلم كونه من الدين ضرورة كأركان الإسلام، ويدعيان الإجماع على ذلك وعبارتهما: ﴿ التقليد السائغ في المسائل المستفتى فيها وهي الاجتهادية ) وأما العقلية كوجود الباري تعالى وتوحيده والرسالة فلا تقليد فيها وكذا ماعلم كونه من الدين ضرورة كأركان الإسلام اجماعاً. وقال الشيخ تقى الدين في كتابه اقتضاء الصراط المستقم: ( أما مسائل الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها والتقليد، لاريب ان المجتهد فيها على أجر فان أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر وكذا المقلد له أجر على حسن قصده وعمله الكارهما شديد على من أوجب اتباع طريقة شيخ من مشايخ الدين والصلاح كالشيخ عبد القادر، والشيخ حيوه وأمثالهما وكذلك من أوجب اتباع إمام معين من أثمة العلم والدين وألزم الناس الاقتصار عليه في كل ماقاله أو أمر به ونهي عنه، وعلى من عادي ووالي في هذه المذاهب أو عليها كالأئمة الأربعة لما فيه من الترجيح، قال ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء به والقدرة على العمل به، فإذا ضعف العمل والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر، وان كان وقت دعوة ونبوة في غيره ) وقال أيضاً في رسالته السنية: ( وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولارسوله مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرقندي أو نقشبندي، فان هذه أسماء باطلة ماأنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله ولاسنة رسوله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لاشكليي ولاقرقندي ولانقشبندي، والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول الأنا شكيلي والقرقندي والنقشبندي بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. وقد روينا أن معاوية بن أبي سفيان سأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أنت على ملة على أو على ملة عثان فقال لست على ملة على ولا ملة عثان بل أنا على ملة رسول الله عَلَيْكُم . وكذلك كان كثير من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ماأبالي أي النعمتين أعظم على ان هداني الله

للإسلام وان جنبني هذه الأهواء والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله ولا الله ولا الله والتي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم مائزل الله بها من سلطان ، بل الأسماء التي يسوغ التسمى بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو انتسابهم إلى شيخ كالقادري والعدي ونحوهم ، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري ، لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها . ولايوالي بهذه الأسماء ولايعادي عليها بل أكرم الحلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قال تعالى : ﴿ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قال تعالى : ﴿ ألا إن أولياء الله المشرق والمغرب وقد بين المتقين في قوله تعالى : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآقى المال على حبه الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كه والتقوى هي فعل ماأمر الله به وترك مانهى الله الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كه والتقوى هي فعل ماأمر الله به وترك مانهى الله على انهى ) انهى .

وأما التقليد في أصل الدين من التوحيد فقد أغنى الشارع عَلَيْكُم بالتفصيل وبين الحق وسواء السبيل. ونص على مايعصم من المهالك نصاً قاطعاً للعذر قال تعالى: ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون ﴾ وقال تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ وقال تعالى: ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَإِنّما على رسولنا البلاغ المبين ﴾ وقال: ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لهم ﴾ الآية والتي بعدها وقال تعالى: ﴿ وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴾ وقال أبو ذر رضي الله عنه: ( لقد توفي رسول الله عَلَيْكُ ومامن طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا فيه علماً ) وفي صحيح مسلم أن بعض المشركين قالوا لسلمان لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراء قال أجل. وقال

عَلِيْكَةُ: « لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلا هالك » وقال: « ماتركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيء يقربكم من النار إلا وقد حدثتكم به » وقال: « مابعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير مايعلمه خيراً لهم، وينهاهم عن شر مايعلمه شراً لهم ».

وهذا يعلم تفاصيله بالبحث والنظر والتتبع والاستقراء والطلب لعلم هذه المسائل في الكتاب والسنة وكلام صالح سلف الأمة، فمن طلب ذلك وجد في الكتاب والسنة من النصوص القاطعة للعذر في ذلك مافيه غاية الهدى والبيان والشفاء وذلك يكون بشيئين:

أحدهما: معرفة معاني الكتاب والسنة.

والناني: معرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها المختلفون، حتى يحسن أن يطيق التمييز بين معاني التنزيل ومعاني أهل الحوض في أصول الدين، فحينئذ بيين له أن الكتاب حاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كما قال تعالى: ﴿ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله فيه ومااختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله وقال تعالى: ﴿ وَمااختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَمْ تَر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَمْ تَر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الجملة المتشابة المشتملة على حق وباطل. كان السلف والأثمة ينهون عن اطلاق موارد النزاع بالنفي والاثبات لأن في اثباتها إثبات حق وباطل وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمتنع من كلا الاطلاقين تقليداً وغيو وليس ذلك لحلو النقيضين عن الحق ولاقصوراً أو تقصيراً في بيانه وإنما هو لقطع المادة بخلاف النصوص الإلهية فإن فيها ولاقه والاقسوراً أو تقصيراً في بيانه وإنما هو لقطع المادة بخلاف النصوص الإلهية فإن فيها

فرقين، فرق الله بهما بين الحق والباطل ولهذا كان سلف الأمة وأثمتها يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه فيثبتون مااثبت الله ورسوله، وينفون مانفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المجملة المحدثة المتشابهة ممنوعاً من اطلاقها نفياً واثباتاً لايطلقون اللفظ ولاينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإذا بين المعنى اثبت حقه ونفى باطله، بخلاف كلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه. وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه.

وأما المختلفون في الكتاب والمخالفون له فتجعل كل طائفة ماأصلته من أصول دينها الذي ابتدعته إماماً لها تتبعه،أو المحلات المتشابهات من الكتاب والسنة التي لايجوز اتباعها بل يجب ردها إلى المحكم. ويتعين حملها عليه، فهم يتبعونها ابتغاء الفتنة ويحملونها على مايوافق أصلهم الذي ابتدعوه وهذان الصنفان يشبهان ماذكره الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ أَفْتُطُمُّعُونَ أَنْ يَوْمُنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانْ فَرِيقَ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامُ الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ممايكسبون ﴾ فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ماأصله من البدع الباطلة وذم الذين لايعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن فلم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه باللسان، ومتناول لمن كتب كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله ليتناول به رياسة أو جاهاً أو ديناً وقال هذا هو الشرع والدين، كما لو قال هذا من عند الله وهذا هو معنى الكتاب والسنة، وهذا قول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الاعيان والكفاية ، ومتناول لمن كتم ماعنده من معنى الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفة في الحق الذي يقوله وهذه الأمور كثيرة جداً في كلام أهل الأهواء جملة كالرافضة والجهمية وأهل الاعتقادات الفاسدة والبدع المضلة نسأل الله العفو والعافية.

وأما قولكم ( فاحتاج إلى تمييز الحطأ عن الصواب والقشر عن اللباب وبيان ماعليه الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة كي يظهر الحق لقليل البضاعة ).هذا

مفرع على قوله وأخذ العلم من غير تسديد معناه ان هذا الرجل لما لم يأخذ العلم عن تسديد اعتاز إلى تمييز الحطأ الذي هو ضد الصواب، عن الصواب الذي هو مطابق للحق، أي اعتاز إلى من يميز له ذلك ويفرق له بينهما ويميز له أيضاً بين ماالتبس عليه من القشر الذي هو الظرف الساتر عن اللباب الذي قد ستره القشر فهو مظروف فيه استعار لفظ القشر واللباب للتشبيه والتكنية من عدم تمييز معاني المسائل التي يفصل بعضها عن بعض في اللفظ والمعنى لأتحذه العلم من غير تسديد، وإلى من يميز له بيان ما عليه من الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، من ضدهم وهم من ترك السنة وفارق الجماعة. والعلة في اعتيازه التمييز بين هذه الأشياء المذكورة ظهور الحق بلا التباس بضده لقليل البضاعة من المعرفة بمعاني مسائل العلم قبل ظهور الحق له بالتمييز المذكور.

فنقول يكفي في تمييزه ومعرفته وادراكه في قصده ومرامه ماقد شاع عنه وذاع وتقطعت به الأسماع من أنه يدعو الناس إلى سبيل النجاة والفوز الأبدي وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى عباده أن يسألوه اياه في كل صلاة والدليل على ذلك أنه لاأحد كائناً من كان يفعل خصلة يحبها الله ويكرهها أهل الفساد والعناد إلا ونسب ذلك الفعل والفاعل إليه فقيل له وعنه وهابي أو عارضي أو شرقي، وهذا كقول كفار قريش لمن تبع ماجاء من عند الله أنه صابىء وإن كان ذلك الفاعل في نفس الأمر عدواً ظاهراً وباطناً نسبوه إليه بفعله فلو لم يكن فيه من السمة والعلامة على فضله ومعرفته وتمييزه وهديه إلا ذلك لكفى.

### شهد العدو بفضلها والفضل ماشهدت به الأعداء

فبذلك يستدل على فضله المستدلون، ويهتدي بما دعا إليه المهتدون، ويرجع إلى اتباع الحق المبعدون، ويكف عن خوضهم في طغيانهم الخائضون، فإن من رزق التوفيق تأمل بعين انصافه ماقاله هذا الرجل ودعا الناس إليه من الإخلاص لملك الناس، فميز بينه وبين مااعتقده أصحاب العقائد الفاسدة والبضايع من الدين الكاسدة الآمرين بالباطل، والقائمين عليه، والناهين عن سبيل الحق وما يوصل إليه، وهم المجوزون لمن شاء

أن يتخذ معتقداً من الخلق ويدعوه ويرجوه عند الشدائد ويتوكل عليه عند أي شدة كانت يعتقد فيه لذلك نائياً كان معتقده أو قريباً . ومن يزعم أنه ذو تنسك وعلم، قال ان معناه وسيلة وهي جائزة مطلوبة وهذا منها. فهم أمروا بذلك وجوزوا الشرك. ومن نهى عنه وتبرأ منه وعاداه وأهله خرجوه وبدعوه وقاتلوه زيادة على جنس المنكر الشامل لأنواعه في بلد الله الحرام الذي قال الله فيه: ﴿ وَمِن يَرِدُ فِيهِ بِإِلَّادُ بِظُلَّمَ نَذْقَهُ مِن عذاب ألم ﴾ وغيره مما اكتسبوه وأقروه ففرق حينئذ بين الباطل والحق، فلم يرض من نفسه إلا اتباع الحق قولاً وعملاً واعتقاداً. ودحض ضده كذلك، لاسيما ان انضاف إلى ذلك تأمل أحوال هؤلاء المشركين وماهم عليه من عدم الرضا إلا باعتقادهم في معتقداتهم. وتأمل معنى قوله تعالى: ﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ فإن هؤلاء المعتقدين إذا قيل لهم توبوا وارجعوا إلى الله وادعوه واستعينوا به وحده واستغفروه نظروا إلى القائل بعين العداوة نظر المغشى عليه من الموت اشمئزازاً لقوله وكراهة، وزعموا أنه قد سب الأولياء وأنكر كراماتهم، فإن لم يذكر لهم شيئاً من ذلك ولم ينكر عليهم بل أثني عليهم وعلى عقيدتهم وان مااعتقدوه في معتقدهم حق ولعله عدو لله ظاهر الفسق استبشروا وسروا واتخذوه صديقاً لهم.

والإيمان باليوم الآخر لايعصم إلا بوجود التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب لتكليفه على العبيد، وقد صحح الله به عقائد كثيرة حتى من أعدائه ولله الحمد، فهم مع شدة العداوة له لعهدهم الأول إما تقليداً وجهلاً أو تكبراً أو تجبراً عن الحق الذي قال ودعا إليه قد اكتسبوا منه وأخذوا عنه ولكن يسبونه ودينه وماأمر به عناداً وبغياً وحسداً كما حل بالاسلاف الذين مضوا قبله، وذلك كله دليل على فضله وعلمه، وأنه قد ميز بين الحطأ والصواب، ومازاد، وفرق القشر عن اللباب لتفرقته بين ماأمر الله به العباد وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب ومعناه وكيفيته، وبين مانهاهم عنه وعلق على وجوده عدم المغفرة مع أنه كتب على نفسه الرحمة وبين ماغفر أنه تحت مشيئته تعالى ومعنى كل منها. ثم انه دعا الناس إلى الحق وأسر وقال مفرقاً بين ماعليه الفرقة الناجية ووضحهم بسيماهم وميزهم عن ضدهم فبينهم بعلاماتهم. وإنما الذي

لم يمير بين معنى قوله ومافي تسطيره فهو الناقض لحكم الله ورسوله قولاً واعتقاداً مستدلاً على ذلك بما يخالفه منطوقه ومفهومه الكن ضاقت عليه مدارج الإدراك والشعور فعدل إلى مجرد الإدعاء بلا نور كما قيل الأقرع يفتخر بحمد ابن عمه وابن الحمقاء يذكر حالته إذا عيب بامه.

وأما قولكم ( وتفريعكم في مقدمتكم التي قال فيها قائلكم فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق أجمعت الفرقة الناجية المستثناة الذين قال النبي عَلَيْتُهُ فيهم: « هم الذين على ماأنا عليه وأصحابي » وهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة على حدوث العالم ووجود الباري وأنه لاخالق سواه ).

فنقول معنى التوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة ضد الخذلان لأنه حصول الشر والمعصية وأزمة الشيء مايقوم بها وينتهي إليها والتحقيق هو المعنى المطابق للحق وهو اسم مصدر حقق والواو في قوله بالله والحال وهذا اقرار القائل بلسانه فإن صح اعتقاده حصلت الموافقة لقوله فيما أقر به وإلا فهو مجرد لفظ.

### تعريف الإجماع:

والاجماع لغة يطلق على معنيين:

أحدهما: العزم كقوله ﴿ فأجمعوا أمركم ﴾ أي إعزموا ومنه لاصيام لمن لايجمع الصيام من الليل.

وثانيهما: الاتفاق وحقيقة أجمع صار ذا جمع كألبن وأثمر.

وفي الاصطلاح: اتفاق خاص وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عَلَيْكُم في عصر على أمر، فلا يعتبر موافقة المقلد ومخالفته والمراد بقولنا في عصر في زمان ماقل أو كثر وقولنا على أمر يتناول الديني والدنيوي، ثم أنه قد اختلف في أنه هل يشترط في الإجماع وانعقاد القراض عصر المجمعين، فمن اشترط ذلك لايكفي عنده الاتفاق في

عصر بل يجب استمرار مابقي من المجمعين واحد، فيزيد في الحد إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم فإنه ليس بالإجماع المقصود وهو مايكون حجة شرعاً وأيضاً قد اختلف الأصوليون في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حي أو ميت أم لا؟ فإن جاز فهل ينعقد أم لا؟ قال يجوز أو قال يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى اخراجه عن الحد، ومن يرى أنه لايجوز ولاينعقد فلا بد أن يخرجه عن الحد، ومن لالغزالي هو اتفاق أمة محمد عن الحد بأن يزيد فيه ولم يستقر خلاف مجتهد. وقال الغزالي هو اتفاق أمة محمد على أمر من الأمور الدينية مستدلاً بقوله على الحق حتى تقوم الساعة » وبقوله: « يد الله وبقوله: « لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة » وبقوله: « يد الله على الجماعة من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية » واستدل الإمام الشافعي على حجية الإجماع بقوله تعالى: ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ بضمه إلى مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم إذ لايضم مباح غير سبيل المؤمنين ﴾ بضمه إلى مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم إذ لايضم مباح طاعة الرسول واتباع سبيل المؤمنين، وهذا أصل كلي خال من معارض ظني إذ متابعة الرسول شاملة لنصرته في حياته أو شريعته بعده، ولما به صاروا مؤمنين وهو التوحيد والإيمان به لا مخصوصة بما لا يخرج عن شريعته.

### رجوع اسماعيل بن اسحق الأشعري عن معتقداته:

وقولكم ( الفرقة الناجية المستثناة الذين قال النبي عَلَيْكُ فيهم هم الذين على ماأنا عليه وأصحابي وهم الأشاعرة ) وهذا غلط ظاهر لوجوه:

منها: أن هؤلاء المنتسبين إلى عقيدة الأشعري لم يرجعوا عنها كما رجع عنها وتاب وأقلع منها فإنه اسمه على بن اسماعيل بن اسحق الأشعري من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكنيته أبو الحسن ولد بالبصرة سنة سبعين وقيل ستين ومائتين وتوفي ببغداد ودفن بها سنة أربع وعشرين وثلاثمائة كما قال ابن الصلاح، وكان من تلامذة المعتزلة كأبي على الجبائي، ومال إلى طريقة ابن كلاب وأخذ عن زكريا الساجى أصول

الحديث بالبصرة، ثم انه رجع إلى بغداد فتاب من عقيدته وانتسب إلى الإمام أحمد وغيره من السلف وانتصر لطريقة أحمد كما ذكر ذلك الأشعري في كتبه التي صنفها ومنها كتابه الابانة الذي سماه في أصول الديانة، وكتابه الذي صنفه في اختلاف المضلين ومقالات الاسلاميين، وكما قاله أبو اسحق الشيرازي إنما حل الأشعري في قلوب الناس لانتسابه إلى الحنابلة، وكان أئمة الحنبلية المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسين التميمي ونحوهما يذكرون كلام الأشعري ورجوعه وتوبته في كتبهم وتفقه على أبي اسحق المروزي الحنبلي وأحد عن حنبيلة بغداد أموراً من العقائد وسائر العلوم الشرعية ؛ وكان ذلك آخر أمره كما ذكره هو أصحابه في كتبهم. ومن أجل أصحابه القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم فهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى ليس فيهم مثله لاقبله ولابعده وقد تاب عن عقيدته ومايقول أهل الكلام ورجع إلى سلف الأمة وحيارها، ذكره ابن الصلاح والشيخ تقى الدين وغيرهما فالمنتسبون إليه لم يرجعوا كما رجع،بل خاضوا في علم الكلام حتى زعموا أن النصوص عارضها من معقولاتهم مايجب تقديمه وهم حيارى في أصول مسائل التوحيد. ولهذا كثير منهم لما لم يتبين له الهدى نكص على عقبيه فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك لعدم العلم واليقين بما كان عليه السلف الصالح،وفي الحديث المأثور: « إن أخوف ماأخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومعضلات الغث في قلوبكم » وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية يجتمع فيهم هذا وهذا. فهم بخلاف الفرقة المستثناة.

(ومنها) أن غالب مايعتمدونه يؤول إلى دعوى الاحقيقة لهاءأو شبهة مركبة من قياس فاسدءأو قضية كلية الاتصح إلا جزئية أو دعوى اجماع الاحقيقة له والتمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة (وإذا كان فحول النظر) وشياطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات ثم لم يصلوا فيها إلا إلى حيرة وارتياب، واما إلى الاختلاف بين الأحزاب، فكيف غيرهم المقلدون لهم ممن لم يبلغ مبلغهم في الذهن والذكاء ومعرفة ماسلكوه، أم كيف يكون هؤلاء المقلدون للمتكلمين الذين قد كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى

إليه من مرامهم حيث يقول:

لعمري لقد طغت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم

وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين لهفيماصنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم وهو الفخر الرازي:

نهاية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال وقال وقال وقال

من الذين أثنى الله عليهم في كتابه وممن استثناهم النبي عَلِيلِكُم في جملة اتباعه وأحبابه لأن هؤلاء داخلون في عموم قوله تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ فهم ورثة الأبنياء وخلفاء الرشد وأعلام الهدى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا، قد وهبهم الله من العلم والحكمة مابرزوا به على سائر اتباع الأبنياء وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق مالو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة على بعكس من نبذ الكتاب وراءه واستدل بقول الأخطل. فإن من تأمل عقيدة المتكلم والمقلد له تأملاً يميز به بين الضدين ويفرق فيه بين الجنسين. علم يقيناً أن من أعرض عن الكتاب لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو مركب. فالأول ﴿ كسراب بقيعة عن الكتاب لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو مركب. فالأول ﴿ كسراب بقيعة عن الكتاب ﴾ والثاني ﴿ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل من فوقه سحاب ظلمات بعضها عقليات.

( ومنها ) أن الإمام الشافعي رضي الله عنه تكلم على أهل الكلام ومن قلدهم فقال رحمه الله: ( حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام والعقل فإنهم أوتوا ذكاء وماأوتوا زكاء وأعطوا فهوماً وماأعطوا علوماً أعطوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولاأبصارهم ولاأفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون. ومن كان عليماً بذلك ظهر له من الفرقة المستثناة وكيف كان حذقهم وفضلهم وعلمهم وان من لم يقتصر على ماجاء عن الله ورسوله لم يزدد من الله إلا بعداً فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم ).

### تعريف السلف

( وإذا عرف ذلك فنقول معرفين السلف ) وهم النبي عَلِيْكُ وأصحابه وأفضل الأصحاب الحلفاء الراشدون الذين قال النبي عَلِيْكُ : « عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ( ومنهم أيضاً الأثمة المجتهدون ) الذين يقولون الحق وبه كانوا يعدلون . ثم من تبعهم بإحسان وقفي أثرهم عاملاً بطريقتهم إلى آخر الزمان، لم يغير ولم يبدل ماكانوا يقولون ويعتقدون . وهؤلاء هم الذين نص عليهم النبي عَلَيْكُ في يوله : « ماأنا عليه اليوم وأصحابي » وكثير من المبتدعة الضالين يفضلون طريقة قوله : « ماأنا عليه اليوم وأصحابي » وكثير من المبتدعة الضالين يفضلون طريقة غيرهم ظانين أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه أماني ﴾ وإن طريقة غيرهم هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . فهذا الظن الفاسد أوجب قول طريقة السلف أسلم وطريقة الحلف أعلم وأحكم، فإنه لا يجوز أن يكون الحالفون أعلم من السالفين . فلم يعرف قدر السلف من هذا وصفه ، بل ولاعرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة يعرف قدر السلف من هذا وصفه ، بل ولاعرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة يعرف قدر السلف من هذا وصفه ، بل ولاعرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة المأمور بها ، لأن هؤلاء المحجوبين المنقوصين المسبوقين الحياري لم يكونوا أعلم بالله

وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب وحكمته، وأحاطوا من حقائق معارفه وبواطن حقائقه ماعجز أولئك عن فهم معانيه وادراكه. ثم كيف يكون خير قرون الأمة انقص في العلم والحكمة لاسيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم. أم كيف يكون المتفلسفة واتباعهم واليونانيون وورثة المجوس والمشركين وضلال الصابئين واشباههم واشكالهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان، وقد استولى الضلال والتهوك على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، واعراضهم عما بعث الله به محمداً من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين التاسهم علم معرفة الله تعالى بصفات الكمال ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة عليه، وبدلالات كثيرة منها انهم ينزهون وهم يكذبون. وهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة غيرهم، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي اشركوا فيها اخوانهم من المتفلسفين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى ،وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ لمعان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة غيرهم. فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل وانكار السمع، فان النفي انما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه فلما انبني أمرهم على هاتين القاعدتين كانت السجية استهمال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله،ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي. وإن غيرهم هم الفضلاء فقد حازوا قصب السبق في هذا كله.

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال. فهذا كتاب الله من أوّله إلى آخره وسنة رسوله عَيْسَا من أوّلها إلى آخرها، ثم كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة ان من اتبع غير سبيل

المؤمنين ولاه الله ماتولي وأصلاه جهنم وساءت مصيراً، فليس أهل السنة والجماعة إلَّا السلف الصالح وذوو العقل الراجح والواقفون عند النص من كتاب الله وسنة رسوله، مستغنين بهما عن كل هاجس وقول مخالف للكتاب والسنة مما هو عارض تائح، فهم بحبل الله معتصمون وبكلام رسوله آخذون وعليه واقفون وبالعروة الوثقي مستمسكون. والدليل على ذلك أنهم في باب أسماء الله وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسمائه وآياته ويعطلون حقائق مانعت الله به نفسه حتى شبهوه بالمعدوم وبالأموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوق. فتؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وماوصفه به رسوله من غير تحريف ولاتعطيل، ومن غير تمثيل وتكييف. وهم في باب حلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدر الله الذين لايؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وحلقه كل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولاعملا فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا ﴿ لو شاء الله ماأشركنا ولاآباؤنا ولإحرمنا من شيء ﴾ فتؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله على كل شيء قدير فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن. فلا يكون في ملكه مالا يريد ولايعجز عن انفاذ أمره ، وأنه حالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات،ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولايسمونه مجبوراً إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختاراً بما يفعله، فهو محتار مريد والله خالقه وخالق احتياره وهذا ليس لله نظير فان الله ليس كمثله شيء لافي ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي عَلِيْتُهُ، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفاسق مثل إيمان الأنبياء. والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان. ويكذبون بالعقاب بالكلية. فتؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الأيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لايخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان،وان النبي عَلَيْكُم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته،وهم أيضاً في أصحاب رسول الله

عَلَيْكُمُ وسط بين الغالية الذين يغلون في على رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو يعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموا وفسقوا وكفروا، والأمة بعدهم كذلك وانما جعلوه نبياً وإلهاً. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان ويستحلون دمهما ودماء من تولاهما أو يستحلون سب على وعثمان ونحوهما، أو يقدحون في خلافة على وامامته، وكذلك في سائر أبواب السنة، هم وسط لأنهم مستمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ومااتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.

# حدوثَ العالم وأنه لاخالق سوى الله:

( وقولكم على حدوث العالم ووجود الباري وأنه لاخالق سواه ).

فنحن نقول كل ماسوى الله وصفاته حادث. والله سبحانه هو الذي أوجده وخلقه وابتدأه من العدم، لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً، بل بالحق والحكمة التي لو لم يكن منها إلا ليعرف بسائر صفات الكمال فيعبد وحده لايشرك به، ويكون الدين كله بأنواعه له مختص بجلاله كما أن الأمر كله له تعالى فلا خالق لجسم ولا جوهر ولاعرض ولاشيء إلا هو تعالى، وجميع أفعال العباد كسب لهم، وهي مخلوقة لله خيرها وشرها حسنها وقبيحها، فالله خالق لامكتسب. والعبد مكتسب لاخالق، وخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دال على وحدانية الصانع فهو المتفرد بالألوهية، كما أنه متفرد بالربوبية فهو الحالق لجميع العوالم كلها، وبه قامت الحوادث كلهاء إذ هو القادر على أن يمسك العالم كله في قبضته، كما جاءت به الآثار الإلهية، وكما قال تعالى: ﴿ وماقدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ وقد ثبت في الصحاح عن النبي عينه من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس مايوافق مضمون هذه الآية وان الله تعالى يقبض العالم العلوي ولسفلي ويمسكه ويهزه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي بعض الآثار: « ويدحوها والسفلي ويمسكه ويهزه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي بعض الآثار: « ويدحوها والسفلي ويمسكه ويهزه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي بعض الآثار: « ويدحوها

كا يدحو أحدكم الكرة » وقال ابن عباس: ( ماالسموات السبع والأرضون السبع ومافيهن ومابينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ) وهو تعالى لاخالق سواه. وهذا عما أجمع عليه أهل الملل كلها فلم ينكر أحد أنه خالق لجميع المخلوقات، إلا أنه قد جرى للمعتزلة كلام في خلق الإنسان أفعاله نفسه وخلافهم غير معتد به بعد قوله تعالى: ﴿ والله خلقكم وماتعملون ﴾ وقوله: ﴿ أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ﴾ فان العبد غير موجد ولاخالق لأفعاله. لأنه تعالى طعن في ألوهية الأجسام بسبب أنها لاتخلق شيئاً. فهذا يقتضي أن كل ماكان خالقاً كان إلهاً، فلو كان العبد غير خالق لأفعال نفسه لكان إلهاً، ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه.

ومن الدليل على علم ذلك عند كل أحد، تقرير الله الحلق واقرارهم بأن الله هو الحالق وحده. قال تعالى: ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ﴾ ولذلك قرعهم سبحانه يالاستفهام الانكاري في قوله عز وجل: ﴿ قل هل من شركائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده ﴾ لكن لما كان بعضهم منكراً للمعاد الجسماني أمر الله نبيه عَيِّلَةٍ أن يقول: ﴿ قل الله يبدأ الحلق ثم يعيده ﴾ ثم انه جرى كلام هل الحلق غير المخلوق أو هو هو، والجمهور يقولون الحلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول، إذ الحلق مصدر، والمخلوق هو المفعول، والمصدر مغاير للمعفول لا نفسه. وهذا قول جماهير الصوفية وأهل الحديث بل كلهم، ولأصحاب مالك والشافعي وأحمد في ذلك قولان والذي عليه أثمتهم ان الحلق غير المخلوق وهو أيضاً قول أكثر أهل الكلام وهو الذي حكاه البغوي عن أهل السنة.

( وأما قولكم وأنه قديم متصف بالعلم والقدره وسائر صفات الكمال والجلال منزه عن سمات النقص ) .

فنقول إنه تعالى قديم أزلي، فإن كل أزلي قديم ولاعكس، فهو الأوّل ولابداية، والآخر ولا نهاية، لم يزل ولا يزال سبحانه متصفاً بصفاته العليا وأسمائه الحسنى، فهو إله واحد لاشريك له في عبادته فلا يتجزأ في ذاته. أحد لا من عدم، فرد صمد لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، ولامعين له في خلقه، ولامثل

له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، حي موجود لم يزل ولايزال. ومتصف سبحانه بالعلم. فهو تعالى عالم بعلم واحد قديم باق ذاتي محيط بكل معلوم كلي أو جزئي على ماهو عليه فلا يتجدد علمه تعالى بتجدد المعلومات ولايتعدد بتعددها . ليس بضروري ولاكسبى، ولانظري، ولااستدلالي، ومتصف بالقدرة، فهو على كل شيء قدير، وقدرته واحدة وجودية قديمة باقية ذاتية متعلقة بكل ممكن، فلم يوجد شيء إلا بها لأن الفعل صفة والله قادر عليه لايمنعه منه مانع. وقد خلق المخلوقات فوجدت بالفعل الذي هو الخلق بقدرة الله تعالى. والقدرة على خلق المخلوق هي القدرة على الفعل. قال تعالى: ﴿ أُولِيسِ الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلي ﴾ وقوله: ﴿ أَلْيَسَ ذَلْكُ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَحْيِي الْمُوتَى ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشِّيءَ إِذَا أُردِنَاهُ أن نقول له كن فيكون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ الآية ونحو ذلك مما فيه وصف الله بالقدرة على الأفعال المتناولة للمفعولات، وفيه بيان أن الحلق ليس هو المخلوق، لأن نفس خلقه السموات والأرض غير السموات والأرض، ومتصف سبحانه بسائر صفات الكمال والجلال فهو تعالى مريد ارادة واحدة ذاتية قديمة باقية متعلقة بكل ممكن. وهو تعالى حيى بحياة واحدة وجودية قديمة ذاتية. وهو تعالى سميع وبصير بسمع وبصر قديمين ذاتيين وجوديين متعلقين بكل مسموع ومبصر . وهو تعالى قائل ومتكلم بكلام قديم ذاتي وجودي غير مخلوق ولامحدث ولاحادث بلا تشبيه ولاتمثيل ولاتكييف يسمعه منه أهل الجنة في الجنة إذا دخلوها . والمراد بقوله تعالى : ﴿ مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث ﴾ من جهة النزول لأنهم لم يسمعوه قبل انزاله قط ولايشبه كلام المخلوقين، أو المرَّاد بالذكر المحدث تذكير النبي عَلِيلَةً ، فإنه لم يذاكرهم قبل أن ينبأ ، ونسبته إلى الله تعالى لأن المذاكرة من النبي عَلِيْكُ لهم كانت بأمره تعالى، ومنزه تعالى عن سمات أي علامات النقص، فهو تعالى لاتحله الحوادث ولايحل في حادث ولاينحصر فيه. فمن اعتقد أو قال أن الله بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر ، بل يجب الجزم بأنه تعالى بائن من خلقة مستو على عرشه من غير تكييف ولاتشبيه ولاتمثيل، فالله تعالى كان ولامكان، ثم خلق المكان، وهو تعالى كما كان قبل خلق المكان، ولا يعرف بالحواس ولايقاس بالناس، ولامدخل في ذاته وصفاته وأفعاله للقياس، لم يتخذ صاحبة ولاولداً، فهو الغني عن كل شيء، ولايستغني عنه شيء، ولايشبه شيئاً ولايشبهه شيء، فمن شبهه بمخلوقه فقد كفر. وأما قوله تعالى: ﴿ مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ فقال ابن عباس مامن شيء تناجي به صاحبيك إلا هو رابعهم بالعلم، يعني أن نجواهم معلومة عنده كما تكون معلومة عند الرابع الذي هو معهم.

### المعاد الجسماني والمجازاة:

وأما قولكم ( وان المعاد الجسماني حق وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان وخلق الجنة والنار وخلود أهل الجنة وخلود الكفار في النار ). فنقول هذا مما أجمع عليه المسلمون قاطبة وعلم من الدين ضرورة، إن اعادة الأجسام على هيئتها قبل الموت مبعوثة ثم مجازاة ومحاسبة فهذا حق واجب الإيمان به قال تعالى: ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت بلي وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لايعلمون ليبين لهنم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ وقال تعالى: ﴿ ماخلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جداً منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عهما قال: قال رسول الله عَلِيْكَةِ: « يبعث كل عبد على مامات عليه فالمؤمن على ايمانه والكافر على كفره » وكذا حديث جبريل حين سأل النبي عَلَيْكُ عن الإيمان فعد منه الإيمان باليوم الآخر والمجازاة على فعل الحير والشر قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمُلُ مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ﴾ وقال تعالى: ﴿ يُوم تَجِد كُلُّ نفس ماعملت من خير محضرا وماعملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه ﴾ وقوله تعالى: ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه ﴾ والمحاسبة على مامضي من جميع الأعمال حق قال تعالى: ﴿ يومئذ تعرضون لِاتخفي منكم خافية فأمامن أوتي كتابه بيمينه ﴾ الآية وقوله تعالى : ﴿ اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ وحديث من نوقش الحساب عذب. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها، فيحاسب المسلمون المكلفون إلا من شاء الله أن يدخل الجنة بغير حساب. وكل مكلف مسؤول ويسأل الله من شاء من الرسل عن الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب الرسل. فالكفار لايحاسبون ولاتوزن صحائفهم قال تعالى:﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يُومُ الْقَيَامَةُ

وزنا ﴾ وإن فعل كافر قربة من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنياءوليس له في الآخرة جزاء عمل علك نرجو أن يخفف عنه من عذاب معاصيه. لحديث ثويية حين أعتقها أبو طالب. وكذا الصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم مدحضة مزلة ءأحد من السيف وأدق من الشعر عواحر من الجمر عليه المسلم والكافر تأخذ الأقدام ، وعبوره بقدر الأعمال ، مُشاة وركباناً وزحفاً ، يمر عليه المسلم والكافر فيجوزه المؤمن كالبرق والريح وأجاويد الحيل والركبان والمشاة فناج مسلم ومخدوش ومكردس في النار، قد روى ذلك عن النبي عليه من غير وجه قال الفضيل ابن عياض ومكردس في النار، قد روى ذلك عن النبي عليه من غير وجه قال الفضيل ابن عياض وان سلم إيمانه من النفاق والرياء والشك والعجب نجا وإلا تردى في النار، وفي الثانية عن الصلاة فإن أداها مكملاً شروطها وأركانها وواجباتها نجا وإلا تردى في النار، وفي السادسة عن الوضوء والغسل من الجنابة فإن أداهما تامين نجا وإلا تردى في النار، وفي السادسة عن الوضوء والغسل من الجنابة فإن أداهما تامين نجا وإلا تردى في النار، وفي السابعة عن بر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أتمه نجا وإلا تردى في النار، وفي النار، وف

وكذا الميزان الذي توزن به الأعمال من الحسنات والسيئات، وفيه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فهو حق وله لسان وكفتان توزن بهما صحائف الأعمال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (توزن الحسنات في أحسن صورة وتوزن السيئات في أقبح صوره) وكذا خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، فعن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عينه قال: « لما خلق الله الجنة قال جبريل اذهب فانظر إليها فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لايسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره. ثم قال: ياجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لايسمع بها إليها ثم جاء فقال وعزتك لايسمع بها قال: ياجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لايسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال: ياجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لايدي أحد إلا دخلها » رواه أبو داود اليها فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لاييقي أحد إلا دخلها » رواه أبو داود

والترمذي والنسائي. قال الترمذي حسن صحيح. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عليه : « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وأخرجه أيضاً في صحيحه من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وقد ذكر بعضهم أن هذا من بديع الكلام وجوامعه الذي أوتيه عَلِيْكُ من التمثيل الحسن، وأن حفاف الشيء جانباه فكأنه أخبر عليه أنه لايوصل إلى الجنة إلا بتخطى المكاره، وكذلك النار لايوصل إليها إلا بتخطى الشهوات وماتميل إليه النفوس، وان اتباع الشهوات يلقى في النار ويدخلها وأنه لاينجو منها إلا من تجنب الشهوات. ففي هذا الحديث حث على اجتنابها وعن سهل بن حوشب أن رسول الله عَلِيْكُ قال: « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: « أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل مابينهم قالوا: يارسول الله تلك منازل الأنبياء لايلغها غيرهم قال: بلي والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » وعن البراء بن عازب أن النبي عَلِيْكُ قال حين مات ابراهم: « أن له مرضعاً في الجنة ». وعن أبي هريرة مرفوعاً : « اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ماتجدون من الحر وأشد ماتجدون من الزمهري » وعنه أيضاً مرفوعاً: « ناركم هذه جزء من سبعين جزأ من نار جهنم، قيل يارسول الله ان كانت لكافية قال لقد فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءاً كلهن مثل حرها » وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَالِلَهُ قال: « كُلُّ أُمْتِي يَدْخُلُونَ الْجِنَةُ إِلَّا مِن أَبِي قَالُوا: وَمِن يَأْبِي قَالَ: مِن أَطَاعْنِي دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي » أخرجه البخاري في صحيحه .

وحلود أهل الجنة فيها وحلود الكفار في النار حق قال عز من قائل: ﴿ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق حالدين فيها ﴾ قال ابن عباس في الزفير الصوت الصوت الشديد عوالشهيق الصوت الضعيف. وقال مقاتل والضحاك الزفير أول نهيق الحمار والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وقال أبو العالية الزفير في الحلق عوالشهيق في الصدر. وخالدين فيها أي مقيمين مادامت السموات والأرض. قال الضحاك: مادامت سموات الجنة والنار وأرضها. فكل ماعلاك وأظلك فهو سماء. وكل

مااستقر عليه قدماك فهو أرض. وقال أهل المعاني : هذا عبارة عن التأبيد، أتى به على عادة العرب، يقولون لا آتيك أو لايكون الأمر كذا مادامت السموات والأرض، أو مااختلف الليل والنهار، يعنون لايكون ذلك أبداً وأما الاستثناء في قوله: إلا ماشاء ربك، فقال بعضهم هو في الأول منفصل معناه إلا من مات موحداً فإنه يخرج من النار فيدخل الجنة وسماه الله شقياً لدخوله النار بالمعصية مع من شقى وهذا المعنى قد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعمران بن حصين. فأما حديث أنس ابن مالك فقال: سمعت رسول الله عَلِيْكَ يقول: « ليصيبن أقواماً سفع من نار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته يقال لهم الجهنميون » وأما حديث ابن حصين عن النبي عَلِيْتُ قال: « يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صَالِلَهُ بَاذِنَ اللهُ فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين ». وما وإن كان وضعها لما لايعقل غالباً فهي هنا للوقت ، ولكن لما كان الكلام عن حال من يعقل صار لها مناسبة فيه، وقال بعضهم إلا بمعنى سوى أي خالدين فيها هذا القدر سوى ماشاء الله من الزيادة عليه وقيل إلا بمعنى الواو أي وماشاء ربك كقولهم لعمر: أبيك إلا الفرقدان. أي والفرقدان،وأما معناه في الثاني وهو قوله: ﴿ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك » فهو استثناء متصل إذ لايخرج من الجنة بعد دخولها أحد، ومعناه يرجع لمدة لبث هؤلاء المستثنيين في النار قبل دخولهم الجنة. وقيل ماشاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ مابين الموت والبعث قبل مصيرهم إلى الجنة والنار يعني هم خالدون في الجنة والنار إلا هذا المقدار. ولذلك قال الضحاك عند قوله إلا ماشاء ربك: إي إلا مامكثوا في النار حتى دخلوا الجنة فهو مراد الفريق. وظاهر اللفظ يأباه. وقال قتادة : الله أعلم بتنياه . والحاصل أنه يجب علينا اعتقاد أن المؤمن يخلد في الجنة ، وأن الكافر يخلد في النار، وإن كلا لايخرج عن محله بعد أن يدخله، وماروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: ( ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعد مايلبثون فيها أحقاباً ) وعن أبي هريرة نحوه فمعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لايلقى فيها أحد من أهل التوحيد والإيمان. فأما مواضع الكفار فمملوءة منهم ومعنى قوله تعالى : ﴿ لَابِثِينِ فِيهَا أَحَقَابًا ﴾ واحدها حقب وهو ثمانون سنة . قال المفسرون الحقب الواحد بضع وثمانون سنة السنة ثلاثمائة وستون يوماً . مقدار اليوم ألف سنة من أيام الدنيا وقال الحسن: لم يجعل الله لأهل النار مدة بل قال أحقابا فو الله ماهو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر هكذا أبداً ، وقد بشر الله أهل الجنة بدوام لبثهم فيها قال : ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ وقال في الآية الأخرى : ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا حالدين فيها لايبغون عنها حولا ﴾ .

### جواز العفو عن المذنبين:

( وأما قولكم ويجوز العفو عن المذنبين ).

فنقول أجمع أهل السنة على أن المسلم الايكفر بذنب فكل من لم يأت بما يقتضي الحروج عن الملة يجوز العفو عنه ويدخل تحت مشيئته تعالى إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عاقبه بعدله مع عدم تخليده في النار، كما نطق به القرآن والسنة قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ المُؤْمِنِينِ اقْتِتْلُوا فَأَصِلُحُوا بِينِهِمَا فَإِنْ بَغْتَ احداهما على الأخرى فقاتلوا التِي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ إلى قوله: ﴿ إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أجويكم ﴾ فسماهم مؤمنين وجعلهم أخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. وفي البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: ﴿ أَنْ رَجَلاً يَشْرِبُ الحمر يقال له عبد الله فأتى به شارباً فلعنه رجل فقال رسول الله عَلِيْكِيْم: « لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله » ) وفي المسند للإمام أحمد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلِيْظِيمَ: « الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لايعباً الله به شيئاً ، وديوان لايترك منه شيئاً ، وديوان لايغفره الله ، فأما الديوان الذي لايعبو به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه وصلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لايترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لامحالة. وأما الديوان الذي لايغفره الله فالشرك. قال عز وجل: ﴿ إِنَ اللهِ لَايغفرِ أَنْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفَرُ مَادُونَ ذَلِكُ لَمْنَ يَشَاءَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَنَّهُ مِن يَشْرِكُ بَاللَّهُ فَقَدْ حَرِمُ اللهُ عَلَيْهُ الْجَنَّةُ وَمَأُواْهُ النَّارِ ﴾ ثم ان كانت

الذنوب صغيرة وضابطها ماأوجب تعزيراً فأقل فهذا يغفر بالوضوء والصلاة والجمعة والصيام مااجتنبت الكبائر.

وإن كانت كبيرة فإن استحلت فهي كفر، وضابطها ماأوجب حداً في الدنيا ووعيداً في الآخرة، وإن لم تستحل فإن تاب قبل الغرغرة أو رؤية الملك قبلت التوبة مالم تطلع الشمس من مغربها وإن لم يتب بأن مات مصراً فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. وفي صحيح مسلم من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنهما عن النبي عَيِّالِيَّة قال: « يقول الله تعالى من تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لايشرك بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرة » وخرج الإمام أحمد من رواية اخفش السدوسي قال: دخلت على أنس رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله عنه الله عنه فقال: سمعت رسول الله عنه المستغفرة غفرت لكم ».

### شفاعة الرسل:

( وأما قولكم والشفاعة حق وبعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ).

فنقول: أما الشفاعة فقد قال أهل المعاني أنها مأخوذة من الشفع المقابل للوتر، فاستعملت في الشفيع باعتبارين:

الأول: كونه شافعاً لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسئلة.

الثاني: كونه شافعاً للمسئول منه قضاء الحاجة في قضائها إذ هي لم تقض إلا بسبب شفاعته فكأنه شاركه وشفعه فيها. فمن الأول قوله تعالى: ﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه ﴾ ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله بمالا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ وقوله: ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ﴾ ﴿ ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم ﴾ الآية وقوله: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾.

ثم ان الشفاعة من حيث هي قد افترق الناس فيها ثلاث فرق: طرفان ووسط. فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصاري ومبتدعة هذه الأمة قد أثبتوا الشفاعة التي نفاها الله وذلك أنهم اتخذوا وسائط ووسائل من الخلق شفعاء لهم يسمونهم آلهة ومنه قول صاحب يس: ﴿ أَأْتَخَذُ مَن دُونِهُ آلْهَةُ إِنْ يُرِدُنُ الرحمن بضر لاتغني عني شفاعتهم شيئاً ولاينقذون إني إذاً لفي ضلال مبين ﴾ لكن هؤلاء الباقون نفوا بألسنتهم اسم الإله عماسوي الله وأثبتوا معناه في معتقدهم وقولهم الذي يسمونه واسطتهم ووسيلتهم من الخلق في تفريج كربهم وكشف شدائدهم. كما تكون الوسائط والوسائل بين السلطان ورعيته فشبهوا الخالق تعالى بالمخلوق. وصريح القرآن من أوله إلى آخره راداً عليهم إذ السلاطين جاهلون أحوال الخلق إلا بمنبه ومفطن، والله تعالى عالم يعلم مافي السموات وما في الأرض، كما أن له مافي السموات ومافي الأرض ومابينهما وماتحت الثري، يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو لايخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء. والملوك عاجزون عن تدبير الخلق إلا بمعين ومظاهر والله تعالى هو المدبر للأشياء كلها ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً ﴾ والملوك محتاجون إلى محرك خارجي يحركهم بالموعظة ونحوها والله تعالى لامانع لما أعطى ولامعطى لما منع، بل هو الحالق للسبب والمسبب وليس في الأسباب ماهو مستقل بل هي جميعها من الله وحده لاشريك له لاقيام لها إلا بمشيئته وقدرته، فلا حول وهي الحركة والتحول من حال إلى حال ولا قوّة على ذلك الحول إلا به تعالى وسواء في ذلك الحول والقوّة الموجود في السماء والأرض والآدميين والملائكة والجن وسائر الدواب وغيره ﴿ قل ادعوا الذين

زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير كه ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فليس لغيره ملك ولاشرك في ملك غيره ولاشريك له. وهذان الصنفان هما اللذان لهما ملك إما كامل وإما مشاع، ومن ليس له ملك فإما أن يكون عوناً للمالك كالوكلاء والاجراء والغلمان والجند والأولياء. وإما أن يكون سائلاً طالباً منه لأنه إما أن ينفع المالك فيكون له عليه حق وإما أن لاينفع لكن يسأله فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات من ظهير.

وأما مسئلة الشفاعة فلم ينفها لكن أخبر أنها لاتكون ولاتنفع إلا لمن أذن له، فالشفاعة بعد رضائه تعالى عن المشفوع فيه وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين فإنهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم في الشفاعة له وقبل استئذان المشفوع إليه. وهكذا كقوله: ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ وقوله: ﴿ وَكُمْ مَنْ مَلَكُ فِي السموات لاتغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ وقال: ﴿ وَلايشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ وقال: ﴿ مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ﴾ وهذا يوجب انقطاع تعلق القلوب بغيره ولو كان ملكاً أو نبياً فكيف بالمشايخ والعلماء والملوك فإن غاية الراجي لهم المعتمد عليهم أن يقول هم يشفعون لي فقد أخبر سبحانه أنه مامن شفيع إلا من بعد إذنه وأنكر أن يشفع أحد إلا بإذنه وأخبر أن الشفاعة لاتنفع إلا لمن أذن له. ولهذا إذا جاء سيد الشفعاء عَلَيْكُ يوم القيامة إلى ربه ورآه سجد وحمد بمحامد يفتحها عليه ولايتدىء بالشفاعة حتى يقال له: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. وبهذا تتبين الشفاعة المنفية يوم القيامة كما قال جل ذكره: ﴿ واتقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون ﴾ وقال تعالى: ﴿ يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ للله ﴾ وذلك ان الانسان في الدنيا يحصل ماينفعه، تارة يكون بمعاوضة حسية ، وتارة معنوية ، والله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه فهو الغني عن كل ماسواه وكل ماسواه فقيرًا إليه بخلاف الخلق فإنهم محتاجون إلى ظهير يظاهرهم ويعاونهم فهذه الوسائط في الحقيقة شركاؤهم والله سبحانه ليس له شريك في الملك كما ليس له شريك في استحقاق العبادة بل هو المختص بها ولاتليق إلا لجلاله وعظمته فلا إله إلا هو وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولهذا حسم مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذن الإله فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لاملك ولانبي ولاغيرهما لأن من شفع عنده غيره بغير اذنه فهو شريك له في حصول المطلوب لأنه أثر فيه بشفاعته لاسيما إن كانت من غير اذنه فجعله يفعل ماطلب منه والله تعالى لاشريك له بوجه من الوجوه، وكل من أعان غيره على أمر فقد شفعه فيه، والله تعالى وتر لايشفعه أحد بوجه من الوجوه، ولهذا قال عز من قائل: ﴿ قل لله الشفاعة جميعاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أوّل مرة وتركتم ماخولناكم وراء ظهوركم ومانرى معكم شفعاءكم الذين زعمة أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون ﴾ وقال تعالى: ﴿ وانذر به تعالى: ﴿ وانذر به والذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع لعلهم يتقون ﴾ والآيات في ذلك كثيرة جداً رادة على المشركين قولهم وعقيدتهم.

## انكار الخوارج والمعتزلة للشفاعة:

وأما الحوارج والمعتزلة فقد أنكروا شفاعة نبينا محمد عَلَيْكُ في أهل الكبائر من أمته. بل أنكرت طائفة من أهل البدع والأهواء انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه غير الواجب باصل الشرع عنه. وأنكروا الشفاعة من أصلها محتجين بقوله تعالى: ﴿ من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة ﴾ وبقوله: ﴿ ماللظالمين من حميم ولاشفيع يطاع ﴾ وغير ذلك.

### عقيدة السلف الصالح في الشفاعة :

وأما سلف الأمة وحيارها وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ماجاءت به السنة عن النبي عليه . ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه أنه قال: « لكل نبي دعوة مستجابة وإني حبأت دعوتي شفاعة لأمتى وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لايشرك بالله شيئاً » وروى حديث

الشفاعة بطوله أنس بن مالك. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال (أتى النبي عَيِّلِيَّة بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك يجمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون » ثم ساق الحديث بطوله والشفاعة العظمى العامة هي المقام المحمود الذي جاء منكراً في الآية لعظم شأنه قال تعالى: ﴿ عسى أن يعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ فأهل السنة والجماعة أثبتوا ماأثبت الله ورسوله ونفوا مانفي الله ورسوله.

### بعثة الرسل بالمعجزات حق:

( وكذلك بعثة الرسل بالمعجزات حق ) قال تعالى: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ وقد جعل ذلك النبي عليه من الإيمان المفسر وفسره به في حديث جبريل الذي رواه مسلم عن عمر بن الحطاب والايمان المفسر هو الاعتقاد فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وفي رواية واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الحمسة في مواضع كقوله تعالى: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤدنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ﴾ وقال تعالى: ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ﴾ والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما ماجاءوا به من الكتب والتوحيد ومعجزاتهم التي جعلها الله لهم علامة على صدقهم فيما يدعونه ويقولونه وماأخبروا به مما غاب عنا.

وكذلك الملائكة والكتب والأنبياء والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل مأخبروا به من صفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار. ومن كذب بشيء من ذلك بأن نفى مأثبتوه،أو أثبت مانفوه، فقد كذبهم وان نطق بذكرهم لسانه، إذ

الغرض من الإيمان بهم تصديقهم في جميع ماأخبروا به. والإيمان بجميع ماجاؤا به، والعمل بمقتضى ذلك،إذ لازم الإيمان،لعمل فلا يكون بدونه ولاينفك عنه. قال علماء السلف وأهل الحديث ان الإيمان قول وعمل ونية وان الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الإمام الشافعي اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم وقد أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان انكاراً شديداً. وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً سعيد بن جبير، وميمون بن مهران، وقتادة، وأبو أيوب السختياني، والنجعي، والزهري، وابن أبي كثير، وغيرهم قال الأوزاعي: (كان من مضي من السلف لايعرفون الإيمان إلا العمل ). وقد دل على ذلك قوله تعالى : ﴿ إنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم...إلى قوله...أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾ وقوله: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث الإيمان في محله بأتم من هذا ونبين الفرق بينه وبين الإسلام. والرسول عام يطلق على الملك والبشر. والنبي خاص لايطلق إلا على البشر . وفي معالم التنزيل وجملتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر . والمذكور في القرآن منهم ثمانية عشر نبياً ، وأولو العزم منهم خمسة : محمد وابراهيم ونوح وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسلم، وأوّل الرسل نوح كما قال تعالى: ﴿ إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكُ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحٍ والنبيين من بعده ﴾ فذكر عدة من الرسل الذين أوحى إليهم وبدأ بذكر نوح لأنه أوّل نبى من أنبياء الشريعة المرسل بها وأوّل نذير عن الشرك، وأوّل من عذبت أمته لردهم دعوته وأهلك الله أهل الأرض بدعائه، وكان أطول الأنبياء عمراً وجعلت معجزته في نفسه لأنه عمر ألف سنة فلم ينقص له سن ولم يشب له شعرة ولم ينقص له قوّة ولم يصبر على أذى قومه أحد ماصبر هو على طول عمره. وأما آدم عَلَيْكُ فَهُو نبي لارسول إلى أمة . وآخر الرسل محمد عَيْلِيَّةُ بالنص والاجماع .

### تعريف النبي والرسول:

والنبي: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول: هو المأمور بالتبليغ وفي العمدة لم يبعث الله نبياً من أهل البادية قط ولامن النساء ولا من الجن يؤيده قوله

تعالى: ﴿ وماأرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى ﴾ وفي ربيع الأبرار للزمخشري عن فرقد السنجي: لم يبعث نبي قط من مصر من الأمصار وإنما بعثوا من القرى، لأن أهل الأمصار أهل السواد، والريف وأهل القرى أرق. وعن أبي ذر الغفاري قال: قلت يارسول الله من أوّل الأنبياء قال: « آدم » قال: قلت: من أول الرسل قال: « نوح » ثم قال: « ياأبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث وأختوخ وهوادريس وهو أوّل من خط وخاط ونوح، وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك ياأبا ذر وأول أنبياء بني اسرائيل موسى وآخرهم عيسى » قلت: كم أنزل الله من كتاب قال: « مائة صحيفة وأربعة كتب على شيث خمسين صحيفة وعلى أخنوخ ثلاثين صحيفة وعلى ابراهيم عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة والزبور والإنجيل والفرقان ولم يذكر آدم ».

# أهل الشجرة وأهل بدر من أهل الجنة:

( وأما قولكم وكذلك أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة وأهل بدر من أهل الجنة ).

فنقول أما الشجرة فهي شجرة كانت في الحديبية وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة توهم أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة. وأما الصحابة المبايعون رضي الله عنهم فكان عددهم ألفاً وأربعمائة وقيل وسبعمائة وقيل وثلاثمائة وقيل وستمائة وقيل وخمسمائة وعشرين وقد بايعوا النبي عَلَيْكُمْ تحتها على أن لايفروا من قريش وأن يناجزوهم وذلك معنى قول بعضهم:

على الموت بايعت الرسول قتالا فإما النصر وإما الموت بلا فرار وكان سبب البيعة أن رسول الله على خرج معتمراً عام الحديبية وأرسل خراش بن أمية الخزاعي لقريش يعلمهم بما جاء رسول الله على المحالية له وحمل على جمل يقال له الثعلب فعقروا به الجمل وأرادوا قتله فمنعه الأحابيش، فرجع وأخبر رسول الله

عَلِيْكُ فأرسل لهم عنمان بن عفان نجبراً بما جاء به رسول الله على فأجاره أبان بن سعيد بن العاص حتى إذا بلغ رسالة محمد على ثم حبسوه عندهم فشاع في الناس عنمان قتل ولم يبرح رسول الله على المكان الذي بلغه فيه الحبر حتى بايع أصحابه، ثم أتاه الحبر أن عنمان رضي الله عنه لم يقتل وأنزل الله تعالى ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ الآية. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي عينية أنه قال: « لايدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها » قال النووي في شرحه: قال العلماء معناه لايدخلها أحد منهم قطعاً كم بايعوا تحتها » قال النووي في شرحه: قال العلماء معناه لايدخلها أحد منهم قطعاً كم المتبك ،وأهل بدر عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر. وقد قال عينية غاطباً لعمر بن الحطاب: « ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » الحديث في مسلم قال النووي: قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلوتوجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماع على اقامة الحد، وأقامه عمر رضي الله عنه على بعضهم قال وضرب النبي عينية على اقامة الحد، وكان بدرياً وهم أفضل الصحابة بعد العشرة.

## وجوب نصب الإمام على المكلفين:

( وأما قولكم الإمام يجب نصبه على المكلفين ).

فنقول هذا الحد وهم إذ نصبه فرض كفاية، وحده شرعاً ماإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فهو مباين للواجب لغة، مرادف له شرعاً، إلا أن الواجب وضعه على الأعيان والكفاية على العموم. وقالت الحنفية الكفاية آكد من الواجب لأن حده ماثبت بدليل قطعي، والواجب ماثبت بدليل ظني، وهو رواية عن أحمد، وحد الواجب من حيث ماعوقب تاركه أو توعد بالعقاب على تركه. فنصب الإمام فرض كفاية يخاطب بذلك طائفتان من الناس احداهما أهل الإجتهاد حتى يختاروا الأصلح. الثانية من توجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب احدهم لها ويعتبر في أهل الاختيار ثلاثة

شروط. أحدها العدالة. الثانية العلم المتوصل به إلى معرفة من يستحق الامامة. الثالث أن يكونوا من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو الاصلح للإمامة. ويشترط فيه الحرية والذكورة والعدالة والعلم بالأحكام الشرعية والكفاية في أمر المسلمين وسياستهم واقامة الحدود لاتلحقه رأفة في ذلك،ويجير شخص متعين لها وهو وكيل المسلمين فيما لهم وماعليهم ويثبت نصبه باجماع أهل الحل والعقد، وبنص امام بها لمن بعده لأن أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يحتج في ذلك إلى أحد، ويثبت باجتهاد كفعل عمر وجعله الأمر شوري بين ستة من الصحابة ويثبت بقهر كما لو تنازع الامامة عدد يصلح كل منهم لها فقهر أحدهم من سواه فإنه تثبت له الامامة وتلزم الرعية طاعته لما في الحروج على من ثبتت امامته بالقهر من شق عصى المسلمين واراقة دمائهم وذهاب أموالهم، والخارج قد دخل في عموم قول النبي عَلِيْتُكُم: « من خرج على أمتي وهم جمع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان ». وقريش إن وجدوا وتوفرت فيهم الشروط المذكورة أحق لقوله طَالِلَهُ : « الأَثْمَة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها » أخرجه الحاكم من حديث على بن أبي طالب وله شواهد أخر عنه عَلِيْكُم، والمراد بالفجار الفسقة المسلمون، وإنما نصب الإمام لأن بالناس إليه حاجة الحماية لبيضة المسلمين والذب عنهم واقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي نصب الإمام مصالح الدنيا والآخرة وسعادة المسلمين في الدنيا ونظم مصالحهم في معايشهم ومايستعينون به على اظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال على بن أبي طالب رضى الله عنه: إن الناس لايصلحهم إلا إمام برأ كان أو فاجراً يعبد المؤمن ربه.

وقال الحسن في الأمراء: ثم إنهم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة ، والجماعة ، والعيد ، والتغور ، والحدود ، والله مايستقيم الدين إلا بهم وان جاروا وظلموا والله إن الله ليصلح بهم أكثر مما يفسدون . وتحرم مشاقة الإمام والحروج عن طاعته فيما ليس بمعصية ، فأخر ج الحلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال : أمر النبي عَيْقِيلِه أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا فإن لي إليكم حاجة فلما فرغوا من صلاة الصبح قال : « فهل حشدتم كما أمرتكم » قالوا : نعم قال : « أعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً هل عقلتم هذه ثلاث مرات » قلنا : نعم قال : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

هل عقلتم هذه ؟ ثلاث مرات » قلنا: نعم. قال: « اسمعوا وأطبعوا هل عقلتم هذه ؟ ثلاث مرات » قلنا: نعم. قال: فكنا نرى أن رسول الله عليه يتكلم كلاماً طويلاً ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله. فبالسمع والطاعة وصى النبي عليه في خطبته في حجة الوداع فأخرج، الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عليه يخطب في حجة الوداع فسمعته يقول: « ياأيها الناس اتقوا الله وان أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطبعوا ماأقام فيكم كتاب الله » وأخرج الإمام أحمد والترمذي أيضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يخطب في حجة الوداع يقول: « اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطبعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم » وفي رواية أخرى: « ياأيها الناس أنه لانبي بعدي ولاأمة بعدكم » وذكر الحديث بمعناه وفي رواية أخرى: « ياأيها الناس أنه لانبي بعدي ولاأمة بعدكم » وذكر الحديث بمعناه وفي رواية أخرى: « عائمة وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محسباً وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه قال: « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا المسمع ولاطاعة » متفق عليه .

# الإمام الحق بعد الرسول أبو بكر ورد قول الرافضة:

﴿ وَأَمَا قُولُكُمْ وَالْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْدُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أَبُو بَكُرُ ثُمْ عَمْرٌ ﴾.

دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي عُطِّيَّةٍ على خلافته صريحاً بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديماً لفضيلته ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أوَّلاً، ولذكر حافظ النص مامعه ولرجعوا إليه لكن تنازعوا أوَّلاً ولم يكن هناك نص. ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر وماتدعيه الشيعة من النص على على والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم في زمن على ، وأول من كذبهم في شأن على رضي الله عنه قوله ماعندنا إلا مافي هذه الصحيفة الحديث، ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام ولا أن أحداً ذكره له. وفي الحديث الثاني دلالة ظاهرة لأهل السنة بفضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه واخبار منه عَلَيْكُم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته وبأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره وفيه اشارة إلى أنه سيقع نزاع ووقع كل ذلك وقد عجز النبي ﷺ عن حضور الجماعة فاستخلف الصديق غير مرة بل مرات متعددة، وتقديمه في الإمامة الصغرى دليل على تقديمه في الكبرى. وقد قيل لعلى كرم الله وجهه عن ذلك فقال: قد كنت ادخل على النبي عَلَيْكُم وأخرج وشعري قد ملاً وجهى فلا مرة من المرات إذا تخلف قال لى صَلِّ بالناس بل يقول: « مروا أبا بكر فليصل بالناس» فرجل رضيه رسول الله عَلِيْكُ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا . وخلافة عمر رضي الله عنه ثبتت بنص من أبي بكر ( ثم عثمان بن عفان ) رضى الله عنه وكان نصبه باجتهاد من الصحابة واتفاق من ذوي الشورى الذين عهد إليهم عمر رضى الله عنه في المشاورة في أمر الإمامة وقد رضى على بها له واطمأنت نفسه فلم يخالف ولم ينازع ( ثم على ) بن أبي طالب رضي الله عنه بعد خلافة عثمان .

# الأفضلية على ترتيب الخلافة:

قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى: اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض فقالت فرقة لايفاضل بل يمسك عن ذلك. وقال الجمهور بالتفضيل. ثم اختلفوا فقال أهل السنة والجماعة أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقالت المراوندية أفضلهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقالت المراوندية أفضلهم

العباس رضي الله عنه. وقالت الشيعة على رضي الله عنه اواتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبوبكر ثم عمر رضي الله عنهما. وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم على على عنمان والصحيح المشهور تقديم عنمان رضي الله عنه. قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الحلفاء الراشدون الأربعة على الترتيب المذكور عنم تمام العشرة عنم أهل بدرى ثم أحدى ثم بيعة الرضوان اوممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار، وكذلك السابقون الأولون وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة الموفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان وفي قول عطاء ومحمد بن كعب أهل بدر. وذهبت طائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة رسول الله عن المقبول.

واحتلف العلماء في أن تفضيل المذكور قطعي أم لا. وهل هو في الظاهر والباطن، أم في الظاهر خاصة، بعد الاتفاق على أن جميعهم في الجنة بالنص القطعي من النبي عَلِيْكِيَّهِ. وممن قال أنه قطعي أبو الحسن الأشعري قال وهم في الفضل على ترتيبهم في حديث العشرة والإمامة. وممن قال أنه اجتهادي ظني أبو بكر بن الباقلاني. وذكر ابن الباقلاني اختلاف العلماء في أن الفضل هل هو في الظاهر، أم في الظاهر والباطن جميعاً.

وكذلك اختلفوا في عائشة وحديجة رضي الله عنهما أيتهما أفضل وفي عائشة وفاطمة رضي عنهن أجمعين وحقيقة القول فيه أن عائشة أفضل من جهة العلم، وفاطمة أفضل من جهة الذات فإنها بضعة من أفضل الحلق.

فأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحه بالإجماع وقتل مظلوماً وقتله الفسقة لأن موجبات القتل مضبوطة ولم يجرمنه مايقتضيه ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة وإنما قتله همج من الناس ورعاع في غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأراذل تحزبوا وقصدوه من مصر، فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضى الله عنه.

وأما على رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع. وكان هو الحليفة في وقته لاخلافة لغيره. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنهم. وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة فاعتقدت تصويب نفسها بشبهها القائمة في ذهنها وكلهم عدول رضي الله عنهم. ومتأولون في حروبهم

وغيرها ولايخرج بشيء من ذلك أحد منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المحتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولايلزم من ذلك نقص أحد منهم وليعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام:

- ( قسم ) ظهر لهم الاجتهاد ان الحق في هذا الطرف. وان مخالفهم باغ فوجب عليهم نصرته، وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقادهم.
- ( وقسم ) عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه .

( وقسم ثالث ) اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها فلم يظهر لهم ترجيح أي الطرفين فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حق هؤلاء لأنه لا رجحان ولايحل الاقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك ولو ظهر لمؤلاء رجحان أحد الطرفين وأنه الحق لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم عدول رضي الله عنهم ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين.

# عدم تكفير أحد من أهل القبلة:

( وأما قولكم ولانكفر أحداً من أهل القبلة إلا بما فيه نفي للصانع القادر العليم أو شرك العليم أو انكار ماعلم مجيئه عليات به ضرورة أو انكار لمجمع عليه كاستحلال المحرمات التي أجمع على حرمتها ).

فنقول: أهل القبلة هم الموحدون الله تعالى في عبادته ومعاملته كما أمرهم بجعلهم الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه كله لله وحده لاشريك له، فهم فيه لله مستسلمون ومنقادون، ولما أحل الله ورسوله محللون، ولما حرم الله على لسان رسوله محرمون، وعما ينافي الإسلام تاركون، قال سبحانه وتعالى: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾ وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَرِيلِهُ قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وصلوا وأن محمداً عبده ورسوله وصلوا

صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال: « أمرت أن ُ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلإبحق الإسلام وحسابهم على الله » فقد أمر الله سبحانه نبيه عَلِيُّكُم بمجاهدة الحلق وقتالهم حتى يقولوا هذه الكلمة الطيبة ويتركوا المنافي لها من الاشراك بالله فلا تتأله قلوبهم غيره تعالى وحتى يؤدوا حقها ومنه أن يصلوا الصلاة المفروضة على النبي عُلِيَّةٍ وعلى أمته المضافة إلى الموصوفين منهم بأتباعه،وهي لاتضاف إليهم إلا أن تكون طيبة أي صالحة بصلاح شروطها وأركانها وواجباتها إذ الطيب لايقبل إلا طيباً وأن يؤدوا الحق الواجب في أموالهم، وأن يستقبلوا قبلتهم، وأن يأكلوا ذبيحتهم، وهذه الاضافة في الصلاة والقبلة والذبيحة للتشريف شرف الله نبيه محمداً عَلِيلَةٍ وشرف ملته الحنيفية ودينه الإسلام، فجعل منه تلك الصلاة التي فيها كال العبودية والتواضع لله تبارك وتعالى، وجعل منه هذه القبلة المشرفة فهي قبلتهم في الصلاة وغيرها أحياء وأمواتاً وأحل ذبيحتهم وجعل أكلها علامة الإيمان،وذلك لشرفهم وشرف ملتهم ودينهم وهديهم،والمستوجبون لذلك معصومة دماؤهم وأموالهم لاتباعهم النبي عَلِي في دينه وملته الله أهل القبلة إلا من عمل بمعنى الشهادتين اللذين هما رأس دين الإسلام وملته وقوامه، وصفته شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله قولاً وعملاً واعتقاداً، فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن اخلاص الالوهية له سبحانه وتعالى فلايتأله القلب ولا اللسان غيره تعالى لابحب ولاحشية ولا انابة ولاتوكل ولارجاء ولااجلال ولارغبة ولارهبة بل لابد أن يكون الدين كله لله كما قال عز من قائل: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَّكُونَ فَتَنَّةُ وَيَكُونَ الدين كله لله ﴾ فإذا جعل بعض الدين قولاً وعملاً واعتقاداً لله، وبعضه كذلك لغيره لم يكن الدين كله لله بل قد تأله معه غيره ، فأهل القبلة يحبون لله، والمشركون يحبون مع الله ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسَ مِن يَتَخَذُ مِن دُونَ اللهِ أَنْدَاداً يَجْبُونَهُم كُحِّبِ الله والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ وأهل القبلة يخلصون الدعوة لله، والمشركون يجعلونها لغير الله؛ كما قال تعالى : ﴿ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾.

والشهادة بأن محمداً رسول الله تتضمن تصديقه عَيْضًا في جميع ماأخبر به

وطاعته واتباعه في كل ماأتي وأمر به، فما أثبته واجب اثباته، ومانفاه وجب نفيه، فروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي » قالوا: ومن يأبي ؟! قال: « من أطاعني دخل الجنة ومن عصانی فقد أبی » وروی أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت الملائكة إلى النبي عَلِيُّكُ وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بني داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يتيقنها قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان قالوا فالدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمد مفرق بين الناس أي مميز بين مؤمنهم وكافرهم. فأهل القبلة هم أهل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله وحده وترك جميع الآلهة سواء وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وحده لاشريك له واخلاصها له فمن استسلم وانقاد لله ولغيره في معناها فهو مشرك والله لايغفر أن يشرك به وفلفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الاخلاص أخذاً من قوله: ﴿ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاءُ متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون ﴾ فأهل القبلة هم العابدون الله بدين الحق المتبع لا بهوى النفوس والبدع.

### التوحيد ومايتعلق به:

( فمن الأول ) قوله تعالى: ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين، ألا لله الدين الله المدين الله المأمور به عبل هو الحالص ﴾ يعني من الشرك وماسواه من الأديان فليس بدين الله المأمور به عباها عين مانهى الله عنه قال قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بمعناها ويحقوقها ( ومن الثاني ) اتخذوا من دونه شفعاء يعتقدون بهم ويتقربون بشفاعتهم كا قال عز من قائل: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز من قائل: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله

زلفي ﴾ يعني ليشفعوا لنا إلى الله ، وذلك التقريب هو الشفاعة في قول المفسرين، والزلفي القربي اسم أقيم مقام المصدر كأنه قال إلا لتقربنا إلى الله تقريباً ( ومعنى العبادة ) في اللغة: الذل والانقياد كما قال أهل المعاني ( وأما معناها ) حقيقة: فهي ماكان مختصاً لله لأنها اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ولذلك توعد سبحانه هؤلاء الذين جعلوا حقه لغيره بقوله تعالى: ﴿ إِنَ الله يحكم بينهم يوم القيامة ﴾ يعني بين المتفرقين من أهل الأديان فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين ٤كل يقول الحق ديني فهم مختلفون وحكم الله بينهم أن يخلد في النار من لم يتبع كتاب الله بل نبذه ورغب عنه باتباع هواه ولايتدين بدين رسوله محمد عَلِيْتُ ثُمُّ أُخبر تعالى أنه لايهديهم إلى طريق النجاة فقال:﴿ إِن اللَّهُ لايهدي من هو كاذب ﴾ في زعمه ان معتقده يشفع له ،كفار في اتخاذه أولياء من دون الله أو معه ليشفعوا له ويقربوه، فالدين المأمور بالاقامة عليه واحد وهو دين الاسلام الذي بعث الله محمداً عَلِيْتُهُ وجملة من الأنبياء لم يختلفوا في أصله كما قال النبي عَلِيْتُهُ فيما صح عنه: « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء أخوة العلات » وإنما تنوعت شرائعهم فيه كتنويع القبلة في وقتين فإنه قد كان في وقت يجب استقبال الصخرة التي في بيت المقدس في الصلاة وذلك بعد هجرته عَلِيَّةٍ فصلى إليها بضعة عشر شهراً ثم بعد ذلك وجب استقبال الكعبة،فهذا التنوع الذي كان بين الأنبياء لايوجب اختلاف الملة، وإنما يوجبه من لم يفرق بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان قال سبحانه وتعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ماوصي به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسِلِ كُلُوا مِن الطِّيبَاتِ واعملُوا صَالَّحًا إِنِّي بَمَا تَعملُونَ عَلَيم ﴾ ﴿ وإن هذه أمتكم أمة واحدة ﴾ أي هذه ملتكم دينكم الإسلام ملة واحدة فلا تتفرقوا عنها، وأنا ربكم أي معبودكم الذي خلقتكم وأمرتكم بعبادتي واخلاصها لي وحدى ، فاتقون لاتشركوا بي شيئاً بل احذروا عقابي ، خطاب لهم وقصد لغيرهم وقال تعالى: ﴿ فَأَقِم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم

فرحون ﴾ فأهل القبلة لله مخلصون وفي الدين متفقون، وأهل الاشراك عن الحق معرضون وهم متفرقون قال تعالى: ﴿ ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ﴾ ولذلك خلقهم فأهل الرحمة هم أهل القبلة لأنهم فيما شرع الله متفقون، وفيه مجتمعون وعليه واقفون وبه آخذون، فهم فيما أمرهم الله ورسوله به عاملون، وعلى مايرضى الله ورسوله مقتصرون، وعمالم يشرعه الله متحادون.

وأما من نبذ القرآن وراءه فلم يعمل بما أنزل لأجله فليس من أهل القبلة بل من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون وان تلاه بلسانه تلاوه وهو يتدين بشرك كما يتدين به الأولون وتنسك به المتحادون،ومجرد تلاوة القرآن بلا عمل فيما هو الموجب لأنزاله من التوحيد لإله كل العبيد وانحاز عن منافيه من الشرك الذي لايغفره إلا بالتوبة منه والتجريد لاتخرجه تلك التلاوة عن ملة الأولين قال سبحانه وتعالى : ﴿ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ ولهذا يوجد ماأحدث من الشرك والبدع قد تفرق فيه أهله فكان لكل قوم منهم معتقد يعتقدون فيه دفع الضر وجلب الحير يهتفون باسمه عند نزول الشدة نائياً كان المعتقد أو ميتاً، فكل منهم يدعو معتقده ليكشف عنه شدته ويفرج كربته ويجلي غمه، فالموحدون لله وحده لاشريك له العاكفون على توحيده من اخلاص الدعوة له هم أهل القبلة قال تعالى: ﴿ أَلَا لله الدين الحالص ﴾ وضدهم هؤلاء المشركون العاكفون على مايرجونه ويخافونه من دون الله ويتخذونه من تلك المعتقدات في الاحياء الغائبين والأموات يشركون به في عبادة الله ومعاملته فيرجونه يفرج كربتهم ويكشف شدتهم راغبين راهبين منيبين إليه متوكلين عليه أو ليكن شافعاً لهم عند الله في قضاء مطالبهم، فقد عطلوا توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وصمديته باشراكهم معه في عبادته ومعاملته وبجعلهم الدين لغيره وونفي الصانع القادر لم يقل به أحد من المشركين الذين كفرهم رسول الله عَلَيْتُ وقاتلهم، فإن المشركين الأولين لم يكن أحد منهم يقول ان العالم له خالقان بل ولايقولون إن الله له إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا مقرين بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم في قوله: ﴿ وَلَئِنَ سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ وقوله: ﴿ قُل لَمْن الأَرْض ومن فيها ان

كنتم تعلمون سيقولون الله ﴾ وقوله: ﴿ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ﴾ وقوله: ﴿ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله ﴾ وكانوا يقولون في تلبيتهم: الاشريك الك إلا شريك هو لك تملكه وماملك، كما يقول هؤلاء المشركون الذين لمشاكليهم مقتفون ان هؤلاء الذين اعتقدناهم ودعوناهم ورجوناهم هم وسائلنا ووسائطنا إلى الله فإنه فوض إليهم وأعطاهم فلهم مايشاؤن ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ، ومنهم من يصرح بقوله وهم في الكون يتصرفون فوبخهم الله تعالى وذمهم ولامهم وضرب لهم الأمثال في ذلك فقال عز من قائل: ﴿ ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ الآية ولكن تتأله قلوبهم وألسنتهم إما نبياً أو ولياً أو ملكاً أو غيرهم مما يصورونه على صورة أحد هؤلاء يتخذونه واسطة تقربهم إلى الله زلفي وتشفع لهم كما قال تعالى: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ وقال تعالى : ﴿ أَمُ اتَّخَذُوا مِن دُونَ اللهُ شفعاء قل أولو كانوا لايملكون شيئاً ولايعقلون قل الله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ﴾ وقال تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ الآية وقال تعالى:﴿ ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ فقد قطع الله تعالى بهذه الآيات جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعاً قطعاً يعلم من تأمله ويحقق من تدبره ان من اتخذ من دون الله ولياً أو شفيعاً فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال تعالى: ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ﴾ فمن استمسك بغير الله في حال شدته وكربه وغمه فدعاه ورجاه بمالا يقدر عليه إلا الله فليس في يده ممن استمسك به سواه تعالى إلا كمن يستمسك ببيت العنكبوت فإنه لايجدي عنه شيئاً، فلو علم المستمسك هذا الحال لما اتخذ من دون الله ولياً ولاشفيعاً وهذا بخلاف أهل القبلة فإنهم لله مخلصون وله في العمل مستسلمون ومحسنون وفي اتباع ماجاء من الله على لسان رسوله منقادون وبالله معتصمون وبالعروة الوثقى مستمسكون وهي العقد الوثيق المحكم في الدين التي لاانفصام لها لقوتها وثباتها

وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتُ وَيُومِنَ بِاللهِ فَقَد استمسك بالعروة الوثقي ﴾ والطاغوت كل باطل ليس من الدين وكل ماطغي من شيطان جنى أو أنسى وكل عبادة ليست لله فهي باطلة، فالمشرك إنما يتخذ أحداً غير الله لما يحصل له في زعمه من النفع وهو لايكون إلا فيمن كانت فيه حصلة من أربع: إما أن يكون مالكاً لما يريد متخذه، فإن لم يكن مالكاً كان معيناً ، فإن لم يكن كان ظهيرًا، فإن لم يَكن كان شفيعاً، فنفي سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى الأدنى،فنفى الملك عن غيره والشركة والمظاهرة والشفاعة التي لأجلها وقعت المخالفة والعداوة والمخاصمة وأثبت سبحانه شفاعة لانصيب فيها لمشرك ك وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُمْ من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ الآية وإنما ذكر ذلك تعالى لأنهم دعوا الملائكة دعاء عبادة لشفاعتهم لهم، قاله المفسرون فكفي بهذه الآية نوراً وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشرك ، وكافية لمن عقلها على أن القرآن مملوء بأمثالها ونظائرها،ولكن الغفلة والجهل هما المؤديان إلى فهم قصور العام على السبب، فالأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية والشرك، ولم يميز بين ماعابه القرآن وذمه، وبين ماأنزل لأجله ودعا إليه الفصَوَّب المستقبح وحَسَّنه ، وهو لايعرف حقيقة وصفه. وإنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو أسوأ منه أو دونه فتنقض عرى الإسلام بذلك ويعود المنكر معروفاً والمعروف منكراً ووالسنة بدعة ووالبدعة سنة ، وهذا بعينه مشاهد، فإنه قد آل الأمر إلى الشك بالشرك والتدين به في اتخاذ الوسائل والوسائط من الأولياء والأنبياء بل والشياطين من الجن والإنس المعاندين والأشجار والنيران والقبور يدعونهم ويرجونهم ويتوكلون عليهم وينسكون النسك لهم راغبين إليهم راهبين منهم ويستدلون على جواز مااعتقدوه وفعلوه بقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ وإلى فعل الولايات لقبض النذور على الأموات لدفع ماحل من البلايا والمصيبات،ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات،وتنحر في باب قبته النحائر من الأنعام للتقرب إليه ورجاء مالديه، فهذا بعينه هو الذي كان عليه عباد الأصنام. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: « لاعقر في الإسلام » قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.

فكل ماتقدم مما ذكرنا داخل في معنى لا إله إلا الله التي أمرنا النبي عَلِيْتُكُ بمجاهدة الحلق وقتالهم حتى يقولوها ويتركوا المنافي لها من الإشراك بالله قولاً وعملاً واعتقاداً. وأما حقها فقد جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فعل الصلاة وإيتاء الزكاة منه، ومن العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج. واستدلوا بحديث جبريل حين سأل النبي عَلِيلِ عن الإسلام فعد منه هذين الركنين فمن لم يقوّمهما مع القدرة عليهما لم يأت بالإسلام، إذ أركانه لايقوم بعضها ولاينوب عن بعض. واستدلوا أيضاً بحديث أبي بكر حين بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس وبقول عمر لو ترك الناس الحج لقاتلناهم عليه، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ دعا علياً يوم حنين فأعطاه الراية وقال: « أشر ولاتلتفت حتى يفتح الله عليك » فسار على ماشاء الله ثم وقف فصر خ: يارسول الله على ماذا أقاتل الناس فقال: « قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وفي رواية « إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل » فجعل من حقها الامتناع من الصلاة والزكاة مع الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من اقام الصلاة وإيتاء الزكاة قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ وقد ثبت أن النبي عَلَيْكُ كان إذا غزا لم يفر حتى يصبح فإن سمع مؤذناً وإلا أغار عليهم. وكان يوصي سراياه إذا سمعتم مؤذناً أو رأيتم مسجداً فلا تقتلوا أحداً. قال العلماء: معنى ذلك والمقصود فيه إذا أظهر قوم توحيد الله والقيام بشرائعه وجب الكف عنهم، لأن فعلهم ذلك دليل على اسلامهم. ثم ان أظهروا منكراً ينكره الشرع ولم ينتهوا عنه إلا بقتال فللإمام قتالهم كما لو تركوا فرض كفاية فيقاتلهم على تركه. ولذلك أنكر النبي عَلِيلَةٍ على أسامة بن زيد قتل الرجل

الذي أظهر الإسلام ظاناً أسامة أنه إنما قال الشهادتين والسلام خوفاً وأنزل الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرِبَتُمْ فِي سَبِيلُ اللهِ فَتَبَيِّنُوا وَلاَتَقُولُوا لَمن أَلْقَى إليكم السلام لست مؤمناً ﴾ الآية فإنه لم يدع الإسلام قبل ذلك، عثم انه قد قاله وصدر منه بلا وجود مناف له لافي معناه ولا فيما هو حق له وطذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتثبت لذلك. وقد بعث النبي عَلِيْكُ كتاباً فيه: « من محمد النبي إلى أهل عمان \_ وكان بعضهم يدعى الإسلام \_ سلام عليكم أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدّوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غزوتكم» أخرجه البزار والطبراني وغيرهما فهذا يدل على أنه كان يغير على الداخلين في الإسلام إذا لم يمتثلوا أمر الله ولم يقوموا بشرائعه فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوّموا الشرائع كف عنهم وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله عَلَيْطَةٍ واستخلف أبو بكر رضى الله عنه كفر من كفر من العرب فقاتلهم على الإسلام وقاتل أناساً يدعون الإسلام قد امتنعوا من أداء الزكاة قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عَلَيْتُهِ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل » فقال أبو بكر رضي الله عنه: لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فوالله لو منعوني عقالاً كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه، فقال له عمر رضي الله عنه: فوالله مارأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم بقوله عَيْضِيم : « إلا بحقه » فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين ومنع حقهما جائز، ومن حقهما اداء حق المال الواجب، وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الاتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكاً بعموم ألفاظ وردت وليست حال الأمر على ذلك،ثم ان عمر رضي الله عنه رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنهما . وقد خرج النسائي قصة توافق مناظرة أبي بكر وعمر بزيادة وهي أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما: إنما قال رسول الله عَلِيْسَةٍ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ليأتوا بذلك كله ». وخرجه ابن حزيمة في صحيحه وانما قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين

الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال،أحذاً والله أعلم من قوله إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام، فجعل من حق الإسلام فعل الصلاة وايتاء الزكاة كما أن من حقه أن لايرتكب الحدود،وجعل كل ذلك مما استثنى من قوله إلا بحقها وقوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال يدل على ان من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة فإنها حق المال ، وهذا فيه اشارة إلى أن تارك الصلاة قتاله أمر مجمع عِليه لأنه جعله أصلاً لقتال مانعي الزكاة مقيداً عليه وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذه من قوله إلا بحقها فكذا الزكاة فإنها من حقها وكل ذلك من حقوق الإسلام، ويستدل أيضاً على قتال تاركي الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكُم قال: « يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع » فقالوا: يارسول الله ألا نقاتلهم قال: « لا ماصلوا » وحكم ترك سائر أركان الإسلام أو واحد منها أن يقاتلوا عليها كما يقاتلوا على ترك الصلاة والزكاة . فروى ابن شهاب عن حنظلة عن على ابن الأشجع أن أبا بكر رضي الله عنه بعث حالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يقاتل الناس على حمس فمن ترك واحدة منهن فقاتله عليها كم تقاتل على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم على تركه كما نقاتل على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. وأما قتل الواحد الممتنع فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم ويدل على ذلك مافي الصحيحين عن أبي سعيد الحدري: ( أن خالد بن الوليد استأذن رسول الله عَلِيلَة في قتل رجل فقال: « لعله يكون مصلياً » فقال خالد: فكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فقال: « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولاأشق قلوبهم » ) وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عدي بن الحيار: ( أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى النبي عَلِيْتُهُ فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال النبي عَلِي : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله » قال: بلي ولا شهادة له قال: « أليس يصلي » قال: بلى ولاصلاة له قال: « أولئك الذين نهانا الله عز وجل

عن قتلهم » ) ، فجعل النبي عَلِيْكُ المانع من قتله كونه يصلي فدل على أن من لم يصل يقتل ، ولهذا قال في الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلين فدل على أن غير المصلين لم ينهه الله عن قتلهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تارك الصلاة إذا كان واحداً يحبس حتى يموت وتقاتل الجماعة. وأما قتل الرجل الواحد الممتنع عن أداء الزكاة والصوم والحج مع القدرة فعن أحمد والشافعي ومالك أنه يقتل تارك الزكاة وهي الرواية المشهورة عنهم ويستدلون بحديث ابن عمر « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث وأما الصوم فقال أحمد ومالك في رواية عنه: يقتل بتركه واستدلا بما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: « أنَّ من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصوم فهو كافر حلال الدم » قال الشافعي في رواية عنه وأحمد في الرواية الأخرى لايقتل الواحد بل يؤدبه الإمام بالحبس والضرب على مايري حتى يصوم واستدلا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره مما في معناه فإنه ليس فيه ذكر الصوم ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب الصوم لم يجيء فيه شيء يوهذا والله أعلم قبل أن يثبت عنده حديث ابن عباس فقد رواه ابن الجوزجاني عن ابن عباس قال: ولا أحسبه إلا رفعه إلى النبي عَلِيْتُكُم أنه قال: « عرى الإِسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهنَّ أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم شهر رمضان من ترك منهن واحدة فهو كافر حلال الدم » ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفاً مختصراً ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن ابن مالك بهذا الإسناد مرفوعاً وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولايقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً وقد حل دمه وماله ولم يذكر مابعده . وأما الحج إذا تركه رجل واحد مع القدرة عليه فعن أحمد في القتل بتركه روايتان،وحمل بعض أصحابه رواية قتله على من أخره عازماً على تركه بالكلية، أو أخره مع غلبة ظنه على موته في ذلك العام، فأما من أخره معتقداً أنه على التراخي كما يقوله بعض العلماء فلا قتل في ذلك وقد روي عن عمر رضى الله عنه ضرب الجزية على من لم يحج، وقال ابن عيينة المرجئة يسمون ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم وان ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج وقال: قد روي عن عمر ضرب الجزية على من لم يحج وقال ليسوا بمسلمين ولا إله إلا الله مفتاح الجنة وحقها أسنانه ولا مفتاح إلا بأسنان رواه البخاري عن وهب بن منبه ولفظه: ﴿ قَالَ البِّخَارِي: قَيْلُ لُوهِبُ بِنَ مَنْبُهُ: أَلِّيسُ مُفْتَاحِ الْجِنَةُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ

قال: بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح ).

( وأما استحلال ) المحرمات المجمع على حرمتها أو بالعكس فهو كفر اعتقادي لأنه لا يجحد تحليل ماأحل الله ورسوله أو تحريم ماحرم الله ورسوله إلا معاند للإسلام ممتنع من التزام الأحكام غير قابل للكتاب والسنة واجماع الأمة، وذلك كا لو جحد حل بهيمة الأنعام أو غيرها مما أحله الله في كتابه ورسوله أو في سنته مما لم يجر فيه اختلاف بين الأمة، يخلاف حل النبيذ ونحوه من المسائل الإجتهادية المختلف فيها بين العلماء فلا تكفير بذلك ، أو جحد أمراً مجمعاً عليه قال بعضهم: اجماعاً قطعياً لاشبهة فيه ولاتأويل ولذلك لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر ابن ملجم قاتل أفضل الحلق في وقته ولا بكفر مادحة عمران بن حطان حيث قال:

ياضربة من تقى ماأراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا

وقد رد عليه في ذلك فقيل:

ياضربة من شقى لم يزل أبدا بها عليه إله الحلق غضبانا إني لأعلم أن الله جاعله أوفى البرية عند الله حسرانا

وكذا قد اختلف العلماء في كفر الخوارج الذين قتلوا الموحدين وأخذوا أموالهم بالتأويل مثل قوم ذي الخويصرة التميمي فإن من الفقهاء من لم يحكم بكفرهم لادعائهم وتأويلهم في نصرة دين الله والاجتهاد فيه وفي اظهاره طالبين المصلحة في ذلك.

# الأعتقاد المكفر أقسام:

وأما قولكم ثم الكفر كفران كفر اعتقاد وكفر عمل فكفر الاعتقاد حكمه وتتل مرتكبه وسبي ذراريهم ونهب أموالهم وهؤلاء الذين بعث رسول الله عليات يدعوهم

إلى التوحيد ولايدفع عنهم هذا الحكم ويعصمهم إلا الاقرار والاعتراف منهم بالشهادتين وبكل ماعلم بالضرورة مجيئه عَيْلِيُّكُم به ) فنقول الاعتقاد المكفر أقسام ( منها ) قدم العالم وبقاؤه والشك في ذلك ( ومنها ) تناسخ الأرواح وانتقالها من شخص في شخص أبد الأبد ( ومنها ) اثبات شريعة غير الشريعة المحمدية وان للشريعة باطناً لايعلمه العلماء ولها ظاهر وهي خيالات يقولون بها ويعملون ( ومنها ) ان ظواهر الشريعة وأكثرها ماجاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون في الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار ليس منها شيء على مقتضي لفظها مفهوم خطابها وإنما خوطب بها الخلق على جهة المصلحة لهم إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم ( ومنها ) خلق القرآن ( ومنها ) التكذيب بالشفاعة التي أثبتها الله في كتابه والصراط والميزان ( ومنها ) خيانة الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام وأن المبعوث أولاً على بن أبي طالب أو أن عائشة لم يبرئها الله ( ومنها ) مجالسة الله تعالى لبعض خلقه في الدنيا وحلوله في الأشخاص ( ومنها ) تجويز الكذب على الأنبياء أو تكذيبهم فيما أتوا به أو أنهم كتموا منه شيئاً ( ومنها ) القدح في كلام الله من كونه سحراً أو شعراً أو منسوخاً جملة ( ومنها ) نسبة الصاحبة والولد إليه سبحانه وتعالى ( ومنها ) اعتقاد الذين اتخذوا من دون الله أولياء لينصروهم ويشفعوا لهم ويقربوهم كالذين قالوا مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي وألذين قال الله فيهم: ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً ﴾ الآية وقال تعالى : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾ الآية وقال تعالى : ﴿ أَمَ اتَّخَذُوا مِن دُونَ اللهِ شَفْعًاء قُلُ أُولُو كَانُوا لَايْمَلَكُونَ شَيَّئًا ﴾ الآيتين وقال تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ الآية وكل هذه الفرق من أصحاب الاعتقادات المتقدمة كفار بإجماع المسلمين والذين بعث رسول الله عَيْضَة فيهم يدعوهم إلى التوحيد فأبوا وامتنعوا فجاهدهم لكفرهم وعنادهم، وأنزل القرآن بسبب اعتقادهم لم يكونوا يعتقدوا(° )في معتقداتهم كشف ضر أو جلب نفع بل انما قصدهم رضا رب العالمين والقرب إليه والتحصيل

ه ــ في الأصل « يعتقدوا » والصواب « يعتقدون ».

لما لديه. لكن ضرهم جهل الكيفية الموجبة لحسن الماهية التي يكون بها التعبد أجل مطلوب ومقرباً إلى المحبوب قال تعالى: ﴿ أَلا الله الدين الخالص ﴾ وهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ، وكانوا إذا جاءتهم الشدة أحلصوا الدين لله وحده قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفلكُ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ الآية وقال تعالى: ﴿ قُلُ أُرَايَتُكُمُ انْ أَتَاكُمُ عَذَابُ اللهُ أَو أَتَتَكُمُ السَّاعَةُ أَغِيرُ اللهُ تَدعُونَ انْ كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء الله وتنسون ماتشركون ﴾ وقال تعالى: ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾ الآية والمتخذون ولياً ونصيراً من دون الله أو معه من أهل هذا الزمان اعتقادهم أسوأ وأشد جناية ممن نزل القرآن بسبب اعتقادهم وأمر الله نبيه عَلَيْكُم بجهادهم فان من تأمل أحوال هؤلاء المشركين الذين يرجون من معتقداتهم كشف الشدائد وتفريج الكربات ودفع المضار وقضاء المطالب والدعوات وتيسير الحاجات التي لايقدر على كشفها وتفريجها ودفعها وجلبها إلا الله رب العالمين من سلامة غائب وعافية مريض ورزق وتحميل عقيم مع أحوال مشركي الأولين علم يقيناً ان بينهم مباينة كلية في اعتقاد الضر والنفع، ومجانسة حسية في اتخاذ تلك المعتقدات للشفاعة وقضاء الحاجات، والأولون وان تفرق اعتقادهم وتنوع بما ينسبونه للهءتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً أجناسهم فليس وجود هذه الأجناس من الحبائث المتقدمة واجتماعها شرطاً في اثبات حكم الله ورسوله من القتل والسبي وحلود النار، هذا لم يقل به عالم من العلماء بل وجود واحد منها كاف، فانه لم يقل أحد بأن الكفر الاعتقادي لايحكم به على المعتقد إلا إن اعتقد اجتماع الصاحبة والولد مع وجود معين يعاونه وظهير يظاهره وشريك يستحق معه وشفيع عنده بلا اذنه. بل اتفق العلماء قاطبة على أنه لو وجدت من ذلك خصلة لكفت في الحكم عليه إلا أن الأولين اشد حذقهم ومعرفتهم معنى الإله وموضوعه فإنه عندهم، كل مألوه ومتأله أبت قلوبهم أن تنفر ماتألهته لتتقرب إلى الله وتنال بهم رضاه، ونفى الإله غير الله باللسان مع العكوف عليه في الاعتقاد والجنان يدعوه ويرجوه ويتوكل عليه ويقصده ليتقرب بشفاعته إليه لايوجب نفيه حقيقة والإيمان بالقرآن قول باللسان واليوم الآخر بالجنان، وفعل الصلاة والصوم وسائر الأعمال يشترط لصحتها وجود التوحيد والإسلام. والشرك الأكبر في القول والعقيدة منافياً

للشهادة برسالة المبعوث بالمحجة البيضاء والفرقان، وشهادة أن محمداً رسول الله لا تغني عن شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة لاتصح ولاتعصم مع التأله مع الله. فبهذا الاعتقاد حصلت المخاصمة والعداوة ولأجله حصل التمييز بين الفرقة الناجية والهالكة، وشرع الجهاد لدحضه مع سائر الفساد فيعبد الله وحده وحتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله. ونحن لم نجاهد ونعاد ونوال إلا في ذلك، ولم يجر بيننا وبين الحلق احتلاف في سائر المحرمات ووجوب ازالتها في أصل الدين الذي هو منهاج المرسلين وصراط رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله فلا يكون لسواه ولانعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مع ازالة سائر الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها استحلال ماحرم الله كالفواحش ماظهر منها ومابطن، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو اثبات مانفي الله، أو نفي ما أثبت، أو تحريم ما حلا الله كالزينة التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكعمل أهل الجاهلية من البحائر والسوائب معتقداً لحلها، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي علي الله المدح منه فلذلك حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن ولا أحد أعير من الله فلذلك حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن ولا أحد أعلى الله المدح منه فلذلك مدح نفسه ».

وكما يكون الكفر بالاعتقاد يكون أيضاً بالقول كسب الله أورسوله أو دينه أو الاستهزاء به قال تعالى: ﴿ قُل أَبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ وبالفعل أيضاً كإلقاء المصحف في القاذورات والسجود لغير الله ونحوهما. وهذان وان وجدت فيهما العقيدة فالقول والفعل مغلبان عليها لظهورهما واسلام أهل العقائد المكفرة والرجوع عنها والبراءة منها مع تجديد الشهادتين واخلاص الالوهية لله وحده قولاً وعملاً واعتقاداً فلايدين الله إلا بذلك ولايرضي إلا به من نفسه وغيو مع الإيمان بجميع الرسل ومعجزاتهم وانهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وأن محمداً عَيِّكُ خاتمهم وأفضلهم مع الإيمان بما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ﴾ الآية وكذا أولياء الله والترضي عنهم والاقرار بكراماتهم لاعبادتهم واتخاذهم في جلب النفع ودفع الضر اللذين لايقدر على جلبهما ودفعهما إلا الله تبارك وتعالى ولا اثبات الشفاعة التي

نفاها الله في كتابه أو نفي ماأثبتها فيه عبل لابد من اثبات ماأثبته الله منها ونفي مانفاه. وكذا المستحل لما حرم الله عوالمحرم لما أحل عجتاج مع الاتيان بالشهادتين إلى تحليل الحلال وتحريم الحرام عيشت ماأثبت الله وينفي مانفاه المومن حكم عليه باسلام فسب الله أو رسوله أو دينه فهل تقبل توبته ظاهراً على قولين للعلماء. فمنهم من قال تقبل توبته وهو أصح قولي الشافعي ومن وافقه ، ومنهم من لايقبلها وهي الرواية المشهورة عن أحمد ، وكذا الحلاف فيمن تكررت ردته والزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويطن الكفر ، والكافر الأصلي تقبل توبته قولاً واحداً ، وإذا لم يتب حكمه القتل وسبي الأهل والأولاد ، والكافر الأصلي تقبل توبته قولاً واحداً ، وإذا لم يتب حكمه القتل وسبي الأهل والأولاد ، والمرت على الأصح فإن تاب وإلا قتل ، وماله في عنهم ، وماأخذ منهم في حالة الحرب فهو غنيمة وإذا علمت الدعوة فلا يلزم الامام تجديدها قبل الغارة بجيشه لفعل النبي عيالية وأصحابه من بعده .

### تارك الصلاة كافر ، واقامة الدليل عليه :

( وأما قولكم وكفر العمل هو الكفر باتيان الكبائر وارتكابها كا ورد في تارك الصلاة انه يكفر بتركه إياها أخرجه مسلم في صحيحه وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عَيِّلِيَّة : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه أهل السنن وصححه الترمذي، ومن حديث بريدة بن الحصين الأسلمي قال : سمعت رسول الله عَيِّلِيَّة يقول : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » أخرجه الطبراني وقال الاسناد صحيح على شرط مسلم، ومن حديث ثوبان مولى رسول الله عَيِّلِيَّة يقول : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك » وفي هذا الباب أحاديث كثيرة يسمى فيها رسول الله عَيِّلِيَّة تارك الصلاة عمداً كافراً ) .

فنقول: أما الكبائر من الذنوب فقد تقدم كلامنا فيها ويأتي له إن شاء الله تتمة.

وأما الصلاة فهي لغة: الدعاء بخير قال تعالى: ﴿ وصل عليهم ﴾ أي ادع لهم

وعدي لتضمنه معنى الانزال أي انزل رحمتك عليهم، وقال النبي عَلِيْكِيْةِ: « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل» وشرعاً : أقوال وأفعال مخصومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولايرد عليه صلاة الأخرس ونحوه لأن الأقوال فيها مقدرة،والمقدر كالموجود،وهذا التعريف باعتبار الغالب فلا يرد صلاة الجنازة وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وقيل لأنها ثانية الشهادتين، كالمصلى من خيل الحلبة واشتقاقها من الصلوين وأحدهما صلى كعصبي وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الاسراء. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس كانت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بسنة والأول هو المشهور عند الأكثر، وكان في رجب وقيل في رمضان والأول هو الصحيح، وترك الصلاة كفر عملي يشترك فيه عمل القلب والجوارح كالاستهانة بالمصحف وقتل الأنبياء لا ككفر سائر أعمال المعاصي التي لاتخرج عن الملة كما توهمه صاحب المقدمة لأن عمل القلب هو ومحبته وانقياده للأوامر باق على حاله وإنما غلب عليه افراط الشهوة وران الغفلة ولعله أن يكون مستدلاً بحديث عبادة بن الصامت عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسي عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان منه من العمل » أخرجاه في الصحيحين وعن أنس بن مالك أن النبي عَلِيْتُهُ قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل : « يامعاذ » قال: لبيك يارسول الله وسعديك ثلاثاً قال: « مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار » قال: يارسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشرون قال: « إذاً يتلكوا » فأخبر بها معاذ عند موته. متفق على صحته. وعن أبي هريرة عن النبي عَيِّالِيَّهِ قال: « أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إِلاَ الله خالصاً من قلبه » رواه البخاري وعن أبي ذر أن النبي عَلِيْكُ قام بآية في القرآن يرددها حتى صلاة الغداة . وقال : « دعوت لأمتى وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة » فقال أبو ذر: أفلا أبشر الناس قال: « بلي » فانطلق فقال عمر: إنك ان تبعث إلى الناس يتكلوا عن العبادة فناداه أن ارجع فرجع وبالآية: ﴿ إِن تَعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ رواه

الإمام أحمد في مسنده،وفي المسند أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلِيلَةِ : « الدَّواوين عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لايعباً الله به شيئاً وديوان لايترك منه شيئاً وديوان لايغفره الله افأما الديوان الذي لايعباً به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء، وأما الديوان الذي لايترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لامحالة،وأما الديوان الذي لايغفره الله فالشرك قال الله عز وجل: ﴿ إِن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وقال تعالى: ﴿ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ﴾ » وفي المسند أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله عَلِيْكُم يقول: « خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » وفي المسند أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيلَةٍ : « أول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوّع فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك » رواه أهل السنن وقال الترمذي: حديث حسن وبما ثبت عنه عَلِيْتُهُ أنه قال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » وفي لفظ آخر: « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » وفي الصحيح قصة عتبان بن مالك وفيها أن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: « وعزتي وجلالي لأخرجن مِن النار من قال لا إله إلا الله،وفيه فيخرج من النار من لم يعمل خيراً قط » وفي السنن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مدّ البصر ثم يخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترجح سيئاته ولم يذكر في بطاقته غير الشهادة ولو كان فيها غيرها لقال ثم يخرج له صحائف حسناته فتوزن بسيئاته بويكفي في هذا قوله فيخرج من النار من لم يعمل خيراً قط إذ لو كان كإفراً لكان مخلداً في النار غير حارج منها، فظاهر هذه الأحاديث المنع من تكفير تاركها وتخليده في النار والوجوب له من الرجاء مايرجي لسائر أهل الكبائر، ولأن الكفر جحود التوجيد والاستهزاء به ومعاداته ومشاقة أهله ليرجعوا عنه وانكار الرسالة والمعاد

وجحد ماجاء به الرسول عناداً وهذا مقر بالوحدانية عامل بها شاهد أن محمداً رسول الله مؤمن بالله وبما جاء عن الله ومن أنه تعالى يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره. والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لاترك العمل أم كيف يحكم للمصدق بحكم المكذب.

( الجواب َعن ذلك كله ) ان رواة هذه الأحاديث التي قد يستدل بظاهرها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم تكفير تاركها بأعيانهم وهم أعلم بمعناها من غيرهم قال أبو محمد ابن حزم وغيره من الأئمة الأعلام أن كبار الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقاً، ويحكمون عليه بالردة. منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وغيرهم من سائر الصحابة: ( أن من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى خرج وقتها فهو كافر مرتد قالوا ولايعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة وممن ذهب إلى تكفيره التكفير المذكور من غير الصحابة أحمد بن حنبل والشافعي في أحد روايتيه وهي المشهورة عند بعض أصحابه واسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عيينة وأبو أيوب السجستاني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين كلهم قد قال بكفر تاركها وأنه ليس من أهل الإسلام بل يقتل كفراً وماله فيء مالم يتب. وتلك الأحاديث المتقدمة أعنى قوله صاله عند الله عند الله عند الله عند إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة » ونحوها جميعها محمولة عند من تقدم ذكرهم على عدم المحافظة عليهن في وقتهن مع الاتيان بهن بعد، بدليل الأحاديث الواردة وفي تركها بالكلية فإنها مقيدة وتلك مطلقة والمطلق يحمل على المقيد إذا أمكن الحمل ولم يوجد نسخ، ولذلك لم يأخذ رواة تلك الأحاديث المطلقة ولا غيرهم من الأئمة الأعلام بظاهرها في عدم تكفير تاركها بل حملوها على الآيات والأحاديث المقيدة الآتي بيانها. وأما اخراج الله من النار من لم يعمل خيراً قط بل كفي عن العمل وجود أدنى إيمان في قلبه واقرار بالشهادتين في لسانه فهو إما لعدم تمكنه من أداء ماافترض الله عليه من أركان الإسلام بل بمجرد أدنى إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته النية لكنه قد عمل عملاً مفسقاً به لوجود

ماصدر منه عالماً به فاستحق دخول النار عليه وإما لكونه نشأ في مكان قريب من أهل الدين والإيمان فلم يعلم ماأوجب الله على حلقه من تفاصيل الدين والإيمان والإسلام وأركانه، بل جهل ذلك ولم يسأل أهل الذكر عنه، وبأن الله أوجب على خلقه المكلفين التفقه في الدين وان لم يحصل إلا بقطع مسافة كثيرة غير معذور بهذا الجهل إذ مثله لايجهل ذلك لقربه من المسلمين فيعاقبه الله على ترك تعلم مأأوجب الله عليه، ولهذا لايخلد في النار إن لم يوجد منه مناف للإسلام من إنكار أمر علم من الدين ضرورة ولم يمتنع من اجابة إمام المسلمين إذا دعاه لتقويم أركان الدين بل هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر لاينكر منه شيئاً وبأركان الإسلام كلها، لكنه جهل تفاصيل ذلك وأحكامه ومايجب عليه منه، والإيمان يتفاوت ويختلف بحسب أحوال الخلق فمنهم من إيمانه كالجبال الراسيات بحيث لايزحزحه مزحزح فيزيد إلى مالانهاية له، ومنهم من ينقص إيمانه حتى ينتهي إلى مثقال الذرة. فالأول سببه الطاعة والعلم والتفكر في مصنوعات الله، والثاني سببه المعاصي والجهل والغفلة والنسيان. وهذا السبب الثاني لايوجب الخلود في النار حيث وجد الإيمان ومااستطاع عليه من أركان الإسلام لكن لجهله أو غفلته أو نسيانه أو معاصيه وهن إيمانه ولايلزم من وهنه عدم فعل الصلاة وسائر أركان الإسلام ممايقدر عليه، بل قد يفعلها وإيمانه ضعيف حتى ينتهي إلى مثقال الذرة واطلاق عدم العمل عليه لكونه عمل جاهل، ولذلك أكثر العلماء منهم الإمام مالك يقول بعدم صحة عبادة الجاهل بتفاصيل أعمال الصلاة فلا يميز بين أركانها وواجباتها وسننها وكذا غير الصلاة فكانه في هذه الحالة لم يعمل وإخراجه من النار ودخوله الجنة سببه الإيمان الذي صدر منه لامجرد فعل الصلاة من غير إيمان، ولذلك لم يقبل الله صلاة المنافق ولاسائر عمله بل جعله الله في الدرك الأسفل من النار مخلداً مع أنه يفعل الصلاة وسائر الطاعات حتى الجهاد في وقت النبي عَلَيْكُ وغيره، لكن لما كان صلاته وعمله من غير إيمان بطل من أصله ولايخرج بعمله ذلك عن الكفر إلا أنه ظاهراً يعصم ماله ودمه فأما مجرد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وسائر ماكلف الله به العبيد مع العمل فهو الكلي والصلاة قوام الدين وعماد اليقين فمن تركها فقد أضاعه.

## الأدلة على كفر تارك الصلاة:

### أولاً: الاستدلال بالكتاب:

( وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة واجماع الصحابة ) أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ﴾ إلى قوله: ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ولام يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ﴾ فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخير أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين وان هذا الأمر لايليق بحكمته ولاحكمه، ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين بقوله يوم يكشف عن ساق وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم بقوله يوم يكشف عن ساق وأنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد دار الدنيا، وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كصياصي البقر ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن المسلمين ولو كانوا ممن جحد وجوبها رأساً ولم يدع الإيمان بها لذهب مع الذاهبين الذين قبل لهم ألا تردوا أو تتبع كل أمة ماكانت تعبد إذ لايخلو أن يكون من أحد الطائفتين ولم يبق مع من يدعي الإسلام العاملين به وغير العاملين.

#### الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿ كُلُ نَفُسَ بَمَا كَسَبَتَ رَهَيْنَةً إِلاَ أَصْحَابِ الِمِينَ فِي جَنَاتَ يَسَاءُلُونَ عَنِ الْجُرِمِينِ مَاسَلَكُكُم فِي سَقَرِ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينِ وَلَمْ نَكُ نَطَعُمُ الْمُسْكِينِ وَكِنَا نَخُوضُ مَعِ الْجَائِضِينِ وَكِنَا نَكَذَبِ بِيومِ الدينِ حتى أَتَانَا اليقينِ ﴾ فلا يخلو هؤلاء إما أن يكون كل واحد من هذه الحصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من الجرمين أو مجموعها فإن كل واحد منها مستقل بذلك فالدلالة ظاهرة وإن كان مجموع الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإلا فكل وأحد منها مقتض للعقوبة إلى ماهو مستقبل بمجموعهما، ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر

معه ليس شرطاً في العقوبة على التكذيب بيوم الدين بل هو وحده كاف في العقوبة فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك إذ لايمكن قائلاً أن يقول لايعذب الكافر ولايحكم عليه بالكفر إلا من جمع هذه الأوصاف فإذا كان كل واحد منها موجباً للإجرام، وقد جعل الله سبحانه وتعالى المجرمين ضد المسلمين، كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. وقد قال تعالى: ﴿ إن المجرمين في عذاب جهنم ﴾ وقال تعالى: ﴿ إن المجرمين في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ﴾ وقال تعالى: ﴿ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ﴾ فجعل ضد المؤمنين.

#### الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ﴾ فوجه الدلالة أنه تعالى على حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور فلو كان ترك الصلاة لايوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها.

### الدليل الرابع:

قوله تعالى: ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال أهل المعاني السهو في الشيء تركه من غير علم به، والسهو عنه تركه مع العلم به، والفرق بين الساهي والناسي أن الساهي متى ذكر تذكر، والناسي لايتذكر مع التذكير. وقد اختلف السلف الصالح في معنى السهو عنها فقال سعد بن أبي وقاص ومسروق بن الأجدع وغيرها هو تركها حتى يخرج وقتها، وقد روى ذلك في حديث مرفوع قال محمد بن نصر المروزي قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا عكرمة بن ابراهيم قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله علي الذين هم عن صلاتهم ساهون قال: « الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها » وقال حماد بن زيد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: ها الذين هم عن طلاتهم عن مصعب بن سعد قال: ها الذين هم عن الذين هم عن علي عنهما عنها بن سعد قال: قلت لأبي: ياأبتاه أرأيت قوله تعالى: ﴿ الذين هم عن

صلاتهم ساهون ﴾ أينا لايحدث نفسه قال : انه ليس ذلك ولكنه اضاعة الوقت . وقال حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله تعالى: ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: هو تاركها، ثم سأله عن الماعون قال: منع المال من حقه وأكثر المفسرين على أنه اسم شامل لكل مايحتاج إليه كإبرة وفاس وقدر وقصعة وآنية البيت إذا طلبت للعارية كم صححه الحاكم عن ابن عباس فهو اسم شامل لجميع أنواع المعروف،وحصول الويل شرط في اجتماع الثلاثة غالباً كما جاء عن عكرمة حيث سأله بسام قال: الماعون القدر والفاس والدلو قال بسام: قلت لعكرمة : من منع هذا فله الويل قلت : لا ولكن من جمعهن من راآى في صلاته وسها عنها ومنع هذا فله الويل وإلا فمجرد السهو عنها كاف في حصول الويل وإن لم يوجد المنع لكن وصف الساهين بالمانعين للحكم الأغلبي ومجرد المنع بلا سهو ولا مراآة لايوجب الويل إلا على من يقول بوجوب العارية، ولعله مع الاضطرار إليها ولم يلحق ربها ضرر بإعارته إياها ولم يكن وقت الاستعارة محتاجاً إليها وإلا فربها إذن أحق بها فلا تجب عليه الإعارة، إذا علم هذا فالوعيد بالويل مطرد في القرآن للكفار كقوله تعالى: ﴿ فويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ وقوله: ﴿ وَيِلَ لَكُلُّ أَفَّاكُ أَثْمِ يَسْمَعُ آيَاتُ الله تَتْلَى عَلَيْهُ ثُمْ يَصِّرُ مُسْتَكِّبُراً كَأْنُ لَم يسمعها ﴾ إلى قوله: ﴿ ولهم عذاب مهين ﴾ وقوله: ﴿ ويل للكافرين من عذاب شديد ﴾ إلا في موضعين منه وهما في ﴿ ويل للمطففين ﴾ ﴿ ويل لكل همزة ﴾ فعلق الويل بالتطفيف وهو نقص المكيال والميزان والمطفف الذي يبخس في الكيل والوزن ومثله العد والذرع قال الزجاج: وإنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان ونحوهما مطفف لأنه لايكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف. والهماز كثير الطعن في الناس ويكون باليد والعين أيضاً واللماز آكل لحوم الناس باغتيابه لهم واللمز هو العيب ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلا تَلْمَرُوا أَنْفُسَكُم ﴾ أي لايعب بعضكم بعضاً فيجعل فيه من العيب ماليس فيه ، إذا فهم ذلك فقد على سبحانه الويل بالتطفيف والهمز واللمز وهذا لايكتفي به بمجرده فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقاً بويل الكفار أو بويل الفساق والحاقه بويل الكفار هو الحق لوجهين:

أحدهما: أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها

لكانوا كفاراً ولكن ضيعوها عن وقتها فجعل تركها كفراً.

الثاني: ماسنذكره من الأدلة الدالة على كفره يوضحه الدليل الخامس هو قوله تعالى: ﴿ فَخَلْفَ مِن بِعَدِهِم خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلاةِ واتَّبِعُوا الشَّهُواتِ فَسُوفِ يَلْقُونَ غياً ﴾ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : إن أودية جهنم لتستعيذ منه ومن حره يسيل قيحاً ودماً. قال كعب: هو أبعد قعراً وأشدها حراً فيه بئر تسمى البهيم كلما حبت جهنم فتح الله تلك البهيم فتستعر منه لشدة حرارته وعذابه وما أعد الله فيه لأعدائه فوجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل هذا المكان لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات ولو كانوا مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من جهنم ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو من أسفلها فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار، وفي الآية دليل آخر، وهو قوله تعالى: ﴿ فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ﴾ فلو كان مضيع الصلاة مؤمناً لم يشترط في توبته الإيمان فإنه يكون تحصيلاً للحاصل ( فإن قيل ) قد قال عبد الله بن مسعود وابراهيم النخعي في تفسير أضاعوا الصلاة بأن أخروها عن وقتها لغير عذر، وقال سعيد بن المسيب: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولايصلي العصر حتى يأتي المغرب، ومفهوم قولهم أن المضيعين عن وقتها يصلونها قضاء ومن أخرها عن وقتها حتى خرج ثم قضاها بعد ذلك فهو فاسق لاكافر مرتد، وأيضاً قد ورد في السنة أن ذلك الوادي الذي فيه تلك البئر البهيم أعده الله لمن لم يتب من الزناة ومدمني الخمر وأكلة الربي وعاق والديه وشاهد الزور وهؤلاء فسقة ليسوا بكفار إذا لم يستحلوا ذلك، والطبقة العليا من النار إنما هي للعصاة من الموحدين وهذا الغي فيها ( الجواب ) ان الاضاعة ليست خاصة في تأخيرها عن الوقت مع القضاء بعد ذلك بل هي في من تركها بالكلية أولى ولذلك ذهب عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين إلى تكفير تاركها مطلقاً وأولوا الآية على ذلك فالترك أخص والاضافة أعم، وقد قال مجاهد وقتادة: هم في هذه الأمة أضاعوا الصلاة أي تركوا الصلاة المفروضة فلم يأتوا بها والله سبحانه أوعد المضيعين للصلاة بهذا الغي ولامانع من اشتراك الكافرين والفاسقين في نوع المعذب فيه ويختلفون في ألمه إذ العذاب على الكافر أشد منه على العاصي والله

على كل شيء قدير. وظاهر كلام ابن عباس رضى الله عنهما كغيره من الصحابة أن الغي في جهنم خاصة لافي غيرها من طبقات النار إذ هي سبع طبقات بعضها فوق بعض، قال على كرم الله وجهه: تدرون كيف أبواب النار هكذا ووضع إحدى يديه على الأخرى أي سبعة أبواب بعضها فوق بعض وان الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض. قال ابن جريج: النار سبع دركات أولها جهنم وفيها يعذب الله العاصين من الموحدين؛وفي قعرها هذا الوادي الذي سمي الغي تستعيذ منه جميع أوديتها يعذب الله فيه من أضاع الصلاة واتبع الشهوات، وإنما عذب فيه تارك الصلاة بالكلية مع الحكم عليه بعدم الإسلام والكفر المخلد في العذاب، لأن كفره عناد بعدم فعله لها لا جحود ولا انكار ولا نفاق فليس فيه من مجانسة أفعال من يستحق الدركات الباقية لاشرك ولا غيره ولما كان المضيع للصلاة عن وقتها مع قضائها يعد فيه مجانسة في نوع فعل التارك لها بالكلية عذب معه في نوع المعذب فيه وفارقه في ألم العذاب لإيمانه الذي قد مات عليه ثم الثانية لظى للنصارى ، ثم الثالثة الحطمة لليهود، ثم الرابعة السعير للصابئين، ثم الخامسة سقر للمجوس، ثم السادسة الجحيم لأهل الشرك، ثم السابعة الهاوية للمنافقين، وبهذا الترتيب يعلم أن عذاب أهل الشرك أشد عذاباً من الكافرين بترك الصلاة ولاريب في ذلك أن توحيد الله لا أفضل منه فهو أساس الصلاة وكل عبادة فلا تصح إلا به ولاتثبت إلا عليه ولذلك قدمت الشهادتان رتبة على سائر الأركان.

## الدليل الخامس:

قوله تعالى: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾ فعلق أخوّتهم في الدين الله أخوّتهم في الدين فلا فعلق أخوّتهم في الدين بفعل الصلاة فإذا لم يفعلوها لم يكونون مؤمنين لقوله ﴿ إنما المؤمنون اخوة ﴾ .

#### الدليل السادس:

قوله تعالى: ﴿ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ﴾ فلما كان الإسلام تصديق الحبر والانقياد للأمر جعل الله سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم

الصلاة وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي فقال: ﴿ ولكن كذب وتولى ﴾ فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر وكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. قال سعيد عن قتادة ﴿ لاصدق ولاصلى ﴾ لاصدق بكتاب الله ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب بآيات الله وتولى عن طاعته أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أي الذم والعذاب أولى لك من غيره فأولى أي لك أيضاً وهذا وان كان السبب حاصاً فالحكم عام إذ الآية محكمة إلى يوم القيامة.

## الدليل السابع:

قوله تعالى: ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ﴾ قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: هي الصلاة المكتوبة ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أنه سبحانه حكم بالحسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة والحسران المطلق لايحصل إلا للكافرين فإن المسلم لو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح يوضحه أنه سبحانه أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد.

أحدها: أنه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الحسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث.

الثاني: تصدير الاسم بالألف واللام المشعر بحصول كال المسمى لهم فإنه إذا قيل زيد انعالم والصالح أفاد ذلك اثبات كل العلم والصلاح له بخلاف ماإذا قيل عالم وصالح.

الثالث: اتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفين وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ في قوله تعالى: ﴿ فأولئك هم الخاسرون ﴾ كا في وأولئك هم المفلحون والكافرون هم الظالمون وأولئك هم المؤمنون حقاً ونظائره.

الرابع: ادخاله ضمير الفصل بين المبتدأ والحبر وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريتين قوة الاسناد واختصاص المسند إليه بالمسند كقوله: ﴿ وَإِنَّ الله لهو الغني

الحميد ﴾ وقوله: ﴿ والله هو السميع العليم ﴾ وقوله: ﴿ وإن الله لهو الغفور الرحيم ﴾ ونظائر ذلك.

#### الدليل الثامن:

قوله تعالى: ﴿ إِنَمَا يَوْمَن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لايستكبرون ﴾ ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكر بآيات الله لم يخر ساجداً مسبحاً بحمد ربه ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الله التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة فمن ذكر بها فلم يتذكر ولم يصلولم يؤمن بها لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه فلم يؤمن بقوله تعالى وأقيموا الصلاة إلا من التزم اقامتها.

#### الدليل التاسع:

قوله تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون ويل يومئذ للمكذبين ﴾ ذكر هذا بعد قوله: ﴿ كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون ﴾ ثم توعدهم تعالى على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليها كولايقال إنما توعدهم على التكذيب، فإنه سبحانه انما أخبرهم عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد كعلى أنا نقول لايصر على ترك الصلاة اصراراً مستمراً من يصدق بأن الله أمر بها أصلاً فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً تصديقاً جازماً بأن الله سبحانه فرض عليه في كل يوم وليلة خمس صلوات وأنه تعالى يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها مصدق بفرضها أبداً كفإن الإيمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن في قلبه ماياً مر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان ولايصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولاعلم باحكام فليس في قلبه شيء من الإيمان ولايصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولاعلم باحكام القلوب وأعمالها وليتأمل هل في الطبيعة أن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعيد والوعد والجنة والنار وان الله تعالى فرض عليه الصلاة وانه معاقبه على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة من الفعل، وهذا القدر هو الذي خفي الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة من الفعل، وهذا القدر هو الذي خفي على ذي الجهل المركب حيث أثبت الإيمان لمدّعيه مع تركه من الاسلام أعظم الأركان

وجعله الإيمان مجرد التصديق وان لم يقارنه فعل واجب ولاترك وهذا من أن محل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم وليس من لازمه ولايقتضيه القيام بالأركان ولا فعل طاعته وترك معصيته، ونحن نقول الإيمان هو التصديق ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق الحبر دون الانقياد إيمان، وإلا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود والذين عرفوا أن محمداً عَلَيْكُ رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُم لَا يَكُذَّبُونَكُ ﴾ أي يعتقدون أنك صادق ﴿ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كه ، والجحود لايكون إلا بعد معرفة الحق ، وقال تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾ وقال موسى لفرعون: ﴿ لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ﴾ وقال تعالى عن اليهود: ﴿ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾ وأبلغ من هذا قول النفر من اليهود لما جاؤا إلى النبي عَلِيلِهُ وسألوه عما دلهم على نبوته فقالا: نشهد إنك نبي، فقال: « مايمنعكما عن اتباعي؟ »، قالا: ان داود دعا أن لايزال في ذريته نبي وانا نخاف ان اتبعناك تقتلنا يهود فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم اقرارًا مطابقاً لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا التصديق والاقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام فالتصديق إنما يتم بأمرين:

والثاني: محبة القلب والانقياد.

ولهذا قال تعالى لابراهيم: ﴿ قد صدقت الرؤيا ﴾ وابراهيم كان معتقداً لصدق رؤياه حين رآها فإن رؤيا الأنبياء وحي وإنما جعله مصدقاً لها بعد أن فعل ماأمر به وكذلك قوله عَلَيْكُ : ﴿ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ﴾ فجعل التصديق عمل الفرج ماعناه القلب والتكذيب تركه لذلك، وهذا صريح في أن التصديق لايصح إلا بالعمل وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ماوقر في القلب وصدقه العمل. وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي عَلِيْكُ من غير وجه والمقصود أنه يمتنع من التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها المحافظة على تركها واجتاعهما محال.

## الإستدلال بالسنة:

( وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه. الدليل الأول ) ماروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ورواه أهل السنن وصححه الترمذي.

الدليل الثاني: مارواه بريدة بن الحصين الأسلمي قال: سمعت رسول الله عَيْظِيَّة يقول: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه الامام أحمد وأهل السنن وقال الترمذي: حسن صحيح اسناده على شرط مسلم.

الدليل الثالث: مارواه ثوبان مولى رسول الله عَلَيْكُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك » رواه هبة الله الطبري وقال اسناده صحيح على شرط مسلم.

الدليل الرابع: مارواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عبد الله عنهما عن النبي عبد أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: « من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة مع قارون القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولابرهاناً ولانجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وانما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفر، وفيه نكتة بديهة وهي أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله عنها ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته فمن يشغله عنها ماله فهو مع فرعون يومن يشغله عنها رياسته من وزارة وغيرها فهو مع هامان وزير فرعون يومن يشغله عنها تجارته فهو مع أبي ابن خلف.

الدليل الخامس: مارواه عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله عَلَيْظِيَّهُ فقال: « لاتشركوا بالله شيئاً ولاتتركوا الصلاة عمداً فمن تركها عمداً خرج عن الملة » رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل السادس: مارواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّهُ: « من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله » رواه الامام أحمد ولو كان باقياً على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام.

الدليل السابع: مارواه أبو الدرداء قال: (أوصاني أبو القاسم عَلِيْكُ أن لا أترك الصلاة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة) رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه.

الدليل الثامن: مارواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ أنه قال: « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة » وهو حديث صحيح مختصر ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الحيمة يسقط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث بعينه.

الدليل التاسع: مافي الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » رواه مسلم ورواه الإمام أحمد في بعض ألفاظه « الإسلام خمس » فذكره ووجه الاستدلال به من وجوه:

أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام.

الثاني: أنه جعل هذه الأركان في كونها أركاناً لقبة الإسلام قرينة الشهادتين فهما ركن والصلاة ركن والزكاة ركن فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها . دون بقية اركانها .

الثالث: أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى اسمه وماكان اسماً لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى ولاسيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التى ليست ركناً له كالحائط للبيت فإنه إذا سقط سقط البيت بخلاف

العمود والخشبة واللبنة ونحوها .

أحدهما: أنه انما جعله مسلماً بهذه الأربعة فلا يكون مسلماً بدونها.

الثاني: أنه إذا صلى إلى المشرق والقبلة في غير ناحية بالنسبة إليه لم يكن مسلماً حتى يصلي إلى جهة قبلة المسلمين فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية.

الدليل الحادي عشر: مارواه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عليه قال: « مفتاح الجنة الصلاة » وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الجنة وهي تفتح لكل مسلم فليس تارك الصلاة بمسلم ولاتناقض بين هذا وبين الحديث الآخر وهو قوله: « مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » فإن الشهادة أصل لمفتاح الصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لايحصل الفتح إلا بها إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه وقال البخاري: وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك.

الدليل الثاني عشر: مارواه محجز بن الأزرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي عَلَيْكُ فأذن بالصلاة فقام النبي عَلَيْكُ فصلى ثم رجع ومحجز في مجلسه فقال له: « مايمنعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ » قال: بلي ولكني صليت في أهلي فقال له: « إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت » رواه الإمام أحمد والنسائي فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة ويوجد تحت ألفاظ الحديث أنك لو كنت مسلماً لصليت ولم تصل في بيتك وهذا كما يقال لرجل حي ناطق: مالك لاتتحرك ألست بحي ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لايصلي « ألست برجل مسلم ».

( وأما الاستدلال بإجماع الصحابة ) فقد تقدمذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء وعلى بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم ولايعلم عن صحابي خلافهم. وعلى هذا نهج الأئمة الأسلاف كسفيان بن سعيد الثوري وأبي عمر الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح والإمام مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي في أشهر قوليهما وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وأصحابهم كلهم قالوا: بكفر تاركها وقتله، ثم جمهورهم قالوا: يقتل بالسيف ضرباً في عنقه، وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى أن يصلى أو يموت، وقال ابن شريح ينخس بالسيف نخساً حتى يموت لأنه أبلغ، والجمهور على ضرب عنقه بالسيف لأنه أحسن القتلات وأحسنها ازهاقاً. وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار والمرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف، والجمهور عند هؤلاء كلهم أنه يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل، هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه مذهب مالك أنه يقال له مادام الوقت باقياً صل فإن فعل ترك، وان امتنع حتى خرج الوقت هل يستتاب أم لاء قال بعض أصحابنا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم لايستتاب لأن هذا تحتم فلا يسقط كالحد، وهذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابهم أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك، وفي استتابة المرتد روايتان عن أحمد، وقولان للشافعي ومن أوجب الاستتابة قالِ الرعاية إليها شرط في قتله لأنه قد يتركها لعذر أو ماظنه عذراً أو لكسل لايستمر ولذلك أذن النبي عَلَيْكُم فِي الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لايصرو(٥)على تركها فإذا دعى فامتنع لا من عذر حتى حرج الوقت تحقق تركه واصراره . وهل يقتل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات هذا فيه خلاف بين الناس. فقال سفيان الثوري ومالك وأحمد في

<sup>(\*)</sup> \_ في الأصل « يصروا » والصواب « يصرون ».

احدى الروايات عنه: يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد، وحجة هذا القول ماتقدم من الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. فقد روى معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله » رواه الإمام أحمد في مسنده وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: ﴿ أُوصَانِي أَبُو القاسم عُلِيُّكُ أَن لاأترك صلاة متعمداً فمن ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة ) رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصلى ولا عذر له فقد ظهر اصراره فتعين ايجاب قتله واهدار دمه، واعتبار التكرار ثلاثاً ليس عليه دليل من نص ولا اجماع ولاقول صحابي، وقال أبو اسحق من أصحاب أحمد ان كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى مابعدها كالظهر والمغرب لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورثت شبهة ههنا وان كانت لاتجمع إلى مابعدها كالصبح والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذ لاشبهة في التأخير، وهذا القول حكاه اسحق عن عبد الله بن المبارك أو عن وكيع بن الجراح الشك من اسحق في تعيينه ، فعلى هذا متى دعى إلى الصلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وان لم يضق وقت الثانية نص عليه الامام أحمد قال القاضي وأصحابه كابن عقيل وأبي الخطاب لايقتل حتى يتضايق وقت التي بعدها وقال شيخ الإسلام أبو البركات تقى الدين متى دعي إلى الصلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وان لم يضق وقت الثانية،وفي المثال الذي ذكر يعنى أبا الخطاب أولى لأن القتل بتركها دون الأولى لأنه لما دعى إليها كانت فائتة والفوائت لايقتل تاركها. وكذا حكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة والقيام في الفرض لقادر أو الركوع أو السجود لقادر عليهما كترك الصلاة، وكذا حكم ترك الجمعة لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود: (أن النبي عَلِيكُ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: « لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » وصر يح القرآن مشعر بفرضيتها وآمر بإقامتها الزاماً ، وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض كفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين ولم يقل الشافعي هذا قط وإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد أنها تجب

على من تجب عليه صلاة الجمعة بل هذا نص من الشافعي رضي الله عنه على أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح في الدليل فإن صلاة العيدين من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة ولم يكن يتخلف عنها أحد من الصحابة ولاتركها رسول الله عَلِيْكُ مرة واحدة ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان وعلى انا نقول بفرضية صلاة العيدين لانكفر من تركها لجريان الحلاف في فرضيتها بخلاف ماتقدم من الصلوات. ولذلك لم يختلف أحد ممن تقدم في قتل تارك الصلاة إلا أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن شهاب الزهري وداود بن على المزني فإنهم قالوا: يحبس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوب وحجتهم قوله عَلَيْكُةِ: « أُمرِت أَن أَقِاتِل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » رواه البخاري ومسلم وحجة من قال بالقتل وهم من تقدم من الصحابة والتابعين والأئمة من كبار المجتهدين تعليقه في الحديث بحقها قالوا: وهذه الصلاة من أعظِم حقها وقد قال تعالى: ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والقول بأنه متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم بالصلاة ولا آتى الزكاة خلاف ظاهر القرآن والسنة واجماع صدر الأمة، فلا يعتد به بعد انعقاد الاجماع والله تعالى أعلم.

# الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة:

( وأما قولكم وأخرج الطبراني والبزار عن أبي أوفى قال: قال رسول الله على الله على الله عن الله على الله عن الله وهو مؤمن ولايسرق على الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » رواه أبو هريرة في الصحيح وابن عمر وعائشة وجماعة آخرون، فنفى رسول الله عَيِّلِيَّة عن هؤلاء الإيمان ومن لازمه اثبات الكفر لهم وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أوفي دبرها فقد برىء مما أنزل على محمد » وأمثال هذا كثير

في كلام الصادق المصدوق فهذا النوع الذي هو الكفر العملي وان أطلقه الشارع على مرتكب هذه الكبائر فإنه لايخرج به العبد من الإيمان، ولايفارق به الملة المحمدية ولايباح ماله ودمه وأهله كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين ).

فنقول يحتاج كل قائل ومعترض إلى تحقيق معاني قوله ومايعارض به، ومن أعظم الحاجة في ذلك تحقيق معاني كلام الله ورسوله عَلِيلِهُ إذا عورض به أمر، لابد من التأمل والتحقيق حتى يسوغ التكلم وتسوغ المعارضة، والعاقل اللبيب إذا تأمل ووعى مانحن فيه مما اعتقدناه وقلناه علم يقيناً الفرق بين ماعنيناه وقصدناه من عقيدتنا ودليلنا ومدلولنا وبين معارضتنا بهذه الأحاديث والاعتراض بها علينا، وعلم أيضاً أن بين ماعارضه صاحب المقدمة من عقائدنا ودلائلنا وبين ماعارضنا به من نقل هذه الأحاديث واعتقاده فينا مباينة ومخالفة من وجوه:

أحدها انه لم يفهم قصدنا ولامااعتقدنا وقلنا فإن أعظم قصدنا وأمرنا الحث والأمر بتوحيد الله وحده لاشريك له في عبادته ومعاملته حتى تثبت وتتم الألوهية كلها له وحده لاشريك له، فكما أنه تعالى منفرد بالربوبية فكذلك هو منفرد بالألوهية قولاً وعملاً واعتقاداً، فلا يرجى في جلب نفع أو كشف ضر إلا الله وحده ولايتوكل إلا عليه وان الحلق ليس لهم ولي من دونه ولاشفيع إلا من بعد اذنه، وصاحب المقدمة قد فهم فينا مالم نقله، واعتقد متقولاً علينا مالا نعتقده فانه يزعم انا نكفر بالذنوب بدليل السياق.

والاعتراض الثاني: أنه لم يميز بين ماحرم الله به دخول الجنة وأوجب الخلود في النار وبين ماهو تحت مشيئته تعالى ان شاء غفره فلم يعذب عليه وان شاء طهر فاعله في النار ثم مآله إلى الجنة حيث مات موحداً بل عارض الأول بالثاني كما دل عليه صنيعه.

الثالث: أنه لم يميز بين الايمان الذي يستحق المتصف به ان لايخلد في النار بل ترجى له الشفاعة بإذن الله والمغفرة منه له فضلاً وكرماً ويثبت له مناكحة المسلمين وموارثتهم وبين الايمان الذي يستحق به النجاة من العذاب وتكفير السيئآت وقبوله الطاعة وكرامة الله ومثوبته وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً موصوفاً بصفات الثناء لا بصفات الذم بل جعل القسمين قسماً واحداً.

( وأما الكلام ) على معنى هذه الأحاديث التي قد أدلى بها وأوردها صاحب

المقدمة علينا فنقول لايحقق ذلك إلا من حقق معنى الإيمان وعرفه ومازه حتى تحصل له المعرفة وكال الادراك بمعنى هذه الأحاديث وأمثالها والمدلى بها يحتاج إلى فهم معانى ماتضمنته من نفي الايمان ومعرفة حقيقته،وما هو،وكيف هو،ثم ينفي بها نفياً لا اثبات معه أو معه اثبات،أو يثبت اثباتاً لانفي معه،أو معه نفي،ثم يفصل وييين ذلك المثبت والمنفى وعكسهما اذا علم هذا فالايمان قد اشتهر وشاع عن السلف وأهل الحديث أنه قول وعمل ونية وان الأعمال كلها داخلة في مسمى الايمان. وحكى الأمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان انكاراً شديداً وممن انكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السجستاني والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، وقال الثوري: ﴿ هُو رأي محدث أُدركنا الناس على غيره ) وقال الأوزاعي: ﴿ كَانَ مِن مَضِّي مِن السَّلْفُ لَايَعْرَفُونَ الآيمانَ إِلَّا العمل ) وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أهل الأمصار: ﴿ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ للايمان فرائض وشرائع وسننا فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان ) ذكره البخاري في صحيحه وقد دل على دخول الأعمال في الايمان قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُ اللَّهِ وَجَلَّتَ قَلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْبَتَ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾ وفي الصحيحين عن ابن عباش رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْطُهُ أنه قال لوفد عبد القيس: « آمركم بأربع الايمان بالله وهل تدرون ما الايمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا من المغنم الحُمسَ » وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه أنه قال: « الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فإن أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الايمان » ولفظه لمسلم قال الخطابي في هذا الحديث بيان ان الايمان الشرعي اسم بمعنى ذي شعب واجزاء له أدنى وأعلى، فالاسم يتعلق ببعضهاءكما يتعلق بكلهاءوالحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها ويدل عليه قوله عَلِيْكُم : « الحياء شعبة من الايمان » وفي اثبات التفاضل في الايمان وتباين المؤمنين في درجاته، هذا آخر كلام الخطابي.

وقال الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي في حديث سؤال جبريل النبي عَلِيْكُ عن الايمان والاسلام وجوابه قال: جعل النبي عَلِيْكُ الاسلام اسماً لما ظهر من الاعمال وجعل الايمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك، لأن الأعمال ليست من الايمان أو ان التصديق بالقلب ليس من الاسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولذلك قال عَلِيلًا: « ذاك جبيل أتاكم يعلمكم دينكم » والتصديق والعمل يتناولهما اسم الايمان والاسلام جميعاً يدل عليه قوله تعالى: ﴿ ان الدين عند الله الاسلام ﴾ ﴿ ورضيت لكم الاسلام ديناً ﴾ ﴿ ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ فأخبر سبحانه وتعالى ان الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الاسلام ولايكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل هذا كلام البغوي، وقال الامام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم: الايمان في اللغة هو التصديق فان عني به ذلك فلا يزيد ولاينقص لأن التصديق ليس شيئاً يتجزأ حتى يتصور كاله تارة ونقصه أخرى والايمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقصان، وهو مذهب أهل السنة، وقال الامام أبو الحسن على بن خلف بن بطال المالاسي المغربي في شرح صحيح البخاري مذهب جماعة أهل السنة ممن سلف من الأمة وخلفها ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص والحجة على زيادته ونقصانه ماأورده البخاري رحمه الله تعالى من الآيات يعني قوله تعالى: ﴿ ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وزدناهم هدى ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ﴾ وقوله تعالى: ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ويزداد الذين آمنوا ايمانا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَيكُم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَاحْشُوهُمْ فَرَادُهُمُ ايْمَانِنا ﴾ وقوله: ﴿ ومَازَادُهُمْ إِلَّا ايْمَاناً وتسليما ﴾ ومجرد التصديق بالله تعالى ورسوله عَلِيْكُ لاينقص إلا شكاً ولذلك توقف مالك رحمه الله تعالى في بعض الروايات مع القول بالزيادة عن القول بالنقصان إذ لايجوز نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شاكاً فخرج عن اسم الايمان، وقال بعضهم انما توقف مالك عن القول بنقصان الايمان خشية أن يتناول موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي بالذنوب وإلا فقد قال مالك بنقصان الايمان مثل قول جماعة أهل السنة،قال عبد الرزاق سمعت من أدركت من شيوحنا وأصحاب سفيان الثوري ومالك بن أنس

وعبد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الايمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا قول أبن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد وعبد الله بن المبارك، فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين وهو اتيانه بهذه الأمور التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح، وذلك أنه لاخلاف بين الجميع انه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه فلا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه بقلبه وجحده بلسانه وكذب ماعرف من التوحيد لايستحق اسم المؤمن،فكذلك إذا اقر بالله وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لايسمى مؤمناً بالاطلاق وان كان في كلام العرب يسمى مؤمناً بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله لقوله: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾ فأحبر سبحانه وتعالى ان المؤمن من كانت هذه صفته، وقال ابن بطال في باب من قال الايمان هو العمل فان قيل قد تقدم ان الايمان هو التصديق قيل له التصديق هو أول منازل الايمان ويوجب للمصدق دخول الاعمال فيه ولا يوجب له استكمال منازله، ولايسمى مؤمناً مطلقاً إلا باستكمال شعب أعماله، هذا مذهب جماعة أهل السنة وان الايمان قول وعمل، قال أبو عبيد : هو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين وأهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله اثباته في كتاب الايمان وعليه بوب أبوابه كلها فقال باب أمور الايمان وباب الصلاة من الايمان وباب الزكاة من الايمان وباب الجهاد من الايمان وسائر أبوابه وانما أراد الرد على المرجئه في قولهم ان الايمان قول بلا عمل وتبين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذهب الأئمة.

( وأما الفرق ) بين الأيمان والاسلام فالتحقيق في الفرق بينهما ماقاله المحققون الله الايمان هو تصديق القلب واقراره ومعرفته مع الاعمال بجميع مافرض الله . والاسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله الاسلام ديناً في كتابه تعالى وهو حديث جبريل حين سمى عيالية الاسلام والايمان والاحسان ديناً ، وهذا أيضاً مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر لجامعية الأعمال كلا منهما وان انفرد التصديق في دخول مسمى الايمان وانما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر فيكون حينئذ المراد بالايمان جنس تصديق القلب وبالاسلام جنس العمل فاما ماورد من اثبات أحدهما ونفي الآخر من نحو قوله

تعالى : ﴿ إِنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴾ فانما هو بالنظر إلى معنييهما اللغويين اولذلك ذكر الصدقة والصوم وغيرهما بعدهما بطريق العطف مع الاجماع على عدم خروج الاعمال عن الايمان والاسلام، لكن الايمان أصله تصديق القلب بكل ماجاء عن الله ورسوله، وهو لايظهر إلا بالعمل الظاهر علانية فهو الاسلام والاستسلام الانقياد لأوامر الله عز وجل، ولذلك قال رسول الله عَلِيْكَ : « الاسلام علانية والايمان في القلب » أخرجه الامام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك عن النبي عَلِيْكُ بِلفظه وكان النبي عَلِيْكُ يقول في دعائه إذا صلى على الميت: « اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان » لأن العمل بالجوارح انما يتمكن منه في حال الحياة فاما عند الموت فلا يبقى إلا التصديق بالقلب ومن ههنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم لأن من حقق الايمان ورسخ في قلبه قام باعمال الاسلام عكما قال النبئ عَلِيُّك : « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » فلا يتحقق العبد الايمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الاسلام يموليس كل مسلم مؤمناً عفانه قد يكون الايمان ضعيفاً فلا يتحقق القلب تحققاً تاماً مع عمل الجوارح في أعمال الاسلام فيكون مسلماً وليس مؤمناً الايمان التام كما قال تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمنا قلْ لَمْ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول عبد الله بن عباس وغيره بل كان ايمانهم ضعيفاً ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَانْ تَطْيَعُوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيئاً ﴾ يعني لاينقصكم من أجورها فدل على ان معهم من الايمان مايقبل به أعمالهم وكذلك ماروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ﴿ أَن رَسُولَ اللهُ عَلِيْكُ أَعْطَى رَهْطاً وأنا جالس فترك رسول الله عَلِيْكُ رَجلاً هو أعجبهم إلي فقلت: يارسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال رسول الله: « أو مسلماً ؟ » فسكت قليلاً ثم غلبني ماعلمت منه فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال: « أو مسلماً؟ » ثم غلبني ماأعلم منه فأعدت وأعاد رسول الله عَلَيْكُم مقالته ثم قال: « ياسعد اني لاعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية من أن يكبه الله في النار على وجهه » قال الزهري فيرى يعني رسول الله عَلَيْكُ أن الاسلام هو الكلمة مع التزام الاعمال،والايمان هو العمل الصالح،قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الايمان إلى الاسلام ولايخرج من الاسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل،

فالايمان هو الاسلام وزيادة، وحقيقة ماروي أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيْكِ : « الايمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان » ولمسلم وأبي داود « فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذي عن الطريق » وقد أخبر الله عن ملكة سبأ انها دخلت في الاسلام بهذه الكلمة ﴿ رَبِّ اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ﴾ وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الاسلام، وهذا كله يدل على ان الاسلام المطلق يدخل فيه مايدخل في الايمان من التصديق، وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عليه : « ياعدي أسلم تسلم » قلت: وماالاسلام ؟ قال: « تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله وتؤمن بالاقدار كلها حلوها ومرها » فهذا نص في أن الايمان بالقدر من الاسلام، ثم ان الشهادتين من خصال الاسلام بغير نزاع وليس المراد الاتيان بلفظها من غير تصديق بهما ولاعمل بمعناهما بل ذلك كله داخل في الاسلام يموقد فسر الاسلام المذكور في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عند الله الاسلام ﴾ بالتوحيد قولاً وعملاً واعتقاداً صادقاً قاله طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر بن الزبير، وأما إذا نفي الايمان عن أحد وأثبت له الاسلام كالأعراب الذين أخبر عنهم فإنه ينفي عنهم رسوخ الأيمان في القلب وأثبت لهم المشاركة في أعمال الاسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل إذ لولا هذا القدر لم يكونوا مسلمين وإنما نفي عنهم الايمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته وهذا مبني على ان التصديق القائم بالقلوب يتفاضل وهذا هو الصحيح من مذاهب جماهير السلف وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن إيمان الصديقين الذين تتجلى أنوار المعرفة لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لايقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك ولهذا جعل رسول الله مَالِلَهِ مرتبة الاحسان أن يعبد ربه كأنه يراه وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين ومن هنا قال بعضهم ماسبقهم أبو بكر بكارة صوم ولاصلاة ولكن بشيء وقر في صدره وسئل ابن عمر رضي الله عنهما هل كان الصحابة رضي الله عنهم يضحكون قال: نعم والايمان في قلوبهم مثل الجبال، فأين هذا ممن الايمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهو لايصح أن يقال لم يدخل الايمان في قلوبهم لضعفه عندهم.

## مسائل الايمان والاسلام والفرق الضالة:

( وهذه المسائل ) أعنى مسائل الايمان والاسلام والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداً فإن الله عز وجل علق بهذه الاشياء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها وقع في هذه الأمة وهو كخلاف الحوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الاسلام بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفارة واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم عثم حدث بعد خلاف المعتزلة،خلاف المرجئة القائلين أن الفاسق مؤمن كامل الايمان. وقد صنف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسائل تصانيف متعددة وممن صنف في الايمان من أئمة السلف الامام أحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن أسلم الطوسي،وغيرهم من الأئمة الأعلام، فمن حقق هذا المعنى في الايمان وعرفه ومازه حصلت له المعرفة وكمال الادراك بمعنى قوله عَلِيْكَةٍ : « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » الحديث، ثم صار وسطاً بين طرفين فينفي بها نفياً معه اثبات، ويثبت اثباتاً معه نفي، فلا يقول مؤمن كامل الايمان كما قالته المرجئة، ولا كافر خارج عن الملة مخلد في النار كما قالته الحوارج، بل ليس ايمانه تاماً، فهو مؤمن واهن الايمان جارية عليه أحكام الاسلام. قال النووي في شرحه هذا الحديث: وأمثاله مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون ان معناه لايفعل هذه المعاصى وهو كامل الايمان وهذا من الالفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره كمكما يقال لاعلم إلا مانفع ولامال إلا الإبل ولاعيش إلا عيش الآخرة وإنما تأولناه على ماذكرناه لحديث أبي ذر وغيره : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق » وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه على أن لايسرقوا ولايزنوا ولايعصوا قال لهم عَيْضًا: « فمن وف منكم فأجره على الله ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: ﴿ إِن الله لايغفر أَن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ مع اجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لايكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الايمان، ان تابوا سقطت عقوبتهم وان ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فأن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة، فوإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة، فكل هذه الدلائل تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه ثم ان هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيراً مواذا ورد حديثان مختلفان ظاهراً وجب الجمع بينهما، وقد وردا ههنا فيجب الجمع وقد جمعنا، وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلاً مع علمه بورود الشرع بتحريمه، وقال الحسن وأبو جعفر مجمد بن جرير الطبري: معناه ينزع اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسم الذم فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان معناه ينزع منه نور الايمان وقال المهذب تنزع منه بصيرته في طاعة الله وفيه حديث مرفوع إلى النبي عبيل النبي انه قال: « إذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الايمان » رواه الترمذي وأبو داود.

# حكم الفاسق:

( وقد انقسم الناس ) في الفاسق من أهل الملة كالسارق والزاني والشارب وتحوهم على ثلاثة أقسام طرفين ووسط.

(أحد الطرفين) أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولايدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الايمان على من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، وهو قول الخوارج ومنهم من يقول فنزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولاكافر وهم المعتزلة، وهؤلاء يقولون أن أهل الكبائر يخلدون في النار وان أحداً منهم لايخرج منها وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين لهم باحسان على خلافه، قال الله تعالى: ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ﴾ إلى قوله: ﴿ إنما المؤمنون اخوة ما مؤمنين وجعلهم اخوة مع المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أحويكم ﴾ فسماهم الله مؤمنين وجعلهم اخوة مع

الاقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال تعالى في بيان الكفارة: ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ ولو أعتق مذنباً أجزأه عتقه باجماع العلماء ولهذا يقول العلماء السلف في المقدمات الاعتقادية لايكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يخرجه من الاسلام بعمل، وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الحمر على أناس في عهد النبي عَلَيْظَةً ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولاقطع الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا ورجم هذا وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: « لاتكونوا أعوان الشياطين على أخيكم » وأحكام الاسلام كلها مرتبة على هذا الأصل.

(الطرف الثاني) قول من يقول ايمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على ان الايمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير وانما نقصت شرائع الاسلام، وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو أيضاً قول مخالف للكتاب والسنة واجماع السابقين والتابعين لهم باحسان قال الله تعالى: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة جداً كما تقدمت وقد تقدم أيضاً اجماع السلف على ان ﴿ الايمان قول وعمل يزيد وينقص ) ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمله، وثم قول اللسان وعمل الجوارح، فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، ويدخل في ذلك الايمان بكل ماجاء به الرسول عيالية لأنه في معنى الايمان برسالته ( ثم الناس ) في هذا على أقسام:

منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل.

ومنهم من صدق به اجمالاً وتفصيلا.

ثم منهم من يدوم استحضاره فيه بما قذف الله في قلبه من النور والآيات.

ومنهم من جزم به لدليل قد تعترضه منه شبهة أو لتقليد جازم، وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسله وتعظيم الله ورسله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والانابة إليه والاخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال.

فهذه الأعمال القلبية كلها من الآيات، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب كعلة المعلول ويتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول

السنة والجماعة أنهم لايسلبون اسم الايمان على الاطلاق ولايثبتونه على الاطلاق ، بل يقولون هو مؤمن ناقص الايمان، أو هو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقاً، أو ليس بصادق الايمان، وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا بد أن يين المراد منه، والأحكام منها مايترتب على أصله وفرعه كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئآت ونحو ذلك. إذا علمت هذه القاعدة فالذي في الصحيح قوله عَلِيكُم: « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولايشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن ولاتنتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن » والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة وهي مفسرة للرواية المشهورة،وفي قوله عَلِيلِةً في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود: « إذا زنى العبد حرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الأيمان » دليل على أن الايمان لايفارقه بالكلية، فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط، وأحسن ماقيل في معنى هذا الحديث أما نفس التصديق الفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقى على حاله لكان صاحبه مصدقاً بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه تعالى توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنه تعالى يرى الفاعل ويشاهده وهو تعالى مع عظمته وجلاله وكبيائه يمقت هذا الفاعل فلو تصور هذا التصور لامتنع صدور الفعل منه متى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة أمور:

إما اضطراب العقيدة بأن يعتقدان ان الوعيد ظاهره ليس كباطنه، وإنما المقصود منه الزجر كما قالته المرجئة وإنما يحرم هذا على العامة دون الخاصة كما قالته الاباحية وغير ذلك من العقائد المكفرة التي تخرج عن الملة.

وأما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب تعالى وتقدس وشدة بأسه فيغتر بسعة رحمته وغفرانه ويقتحم هذا الذنب الكبير ولايبالي.

وأما فرط الشهوة بحيث تقهر مقتضى الايمان وتمنع موجبه فيصير الاعتقاد مغموراً مقهوراً كالعقل في الناعم والسكران وكالروح في الناعم ومعلوم أن الايمان الذي يسمى إيماناً ليس باقياً كما كان إذ ليس مستقراً في القلب ظاهراً، واسم الايمان عند الاطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقياً على حاله عاملاً عمله وهو يشبه من بعض الوجوه روح الناعم فان الله سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها

والنائم ميت من وجه حي من وجه وكذلك السكران والمغمى عليه، عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه،فإذا قال القائل السكران ليس بعاقل فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقاً مع العلم ليس بمنزلة البهيمة إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حالة يعزب ُفيها عقله ورأيه ، وفي الأثر : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ انفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم ليعتبروا) فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة، كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الايمان الذي يستحق أن لايخلد في النار وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة والموارثة الكن عدم الايمان الذي يستحق به النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئآت وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً، وهذا يبين ان الحديث على ظاهره الذي يليق به، فلا يؤوّل بتأويلات تخرجه ونظائره عن مقصود رسول الله عَلِيلِهُ ، وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن علماء السلف كسفيان ابن عيينة وأحمد بن حنبل والزهري وانهم يقرؤن هذه الأحاديث ويمرونها كا جاءت ويكرهون تأويلها بما يخالف اللائق بها على مراد الرسول فيها، ونص الامام أحمد رحمه الله تعالى على ان مثل هذا الحديث لايتأول تأويلاً يخرجه عن ظاهره المقصود به، وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات مستنكرة مثل قولهم لفظه لفظ الحبر ومعناه النهي أي ينبغى للمؤمن أن لايفعل ذلك وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي وإنما شاع ذلك لما بين حاله وحال من عدم الايمان من المشابهة والمقاربة، وقولهم إنما عدم كال الايمان وتمامه أو شرائعه أو ثمرته ونحو ذلك، فكل هذه التأويلات لايخفي حالها على من أمعن النظر فيها فالحق ماتقدم من معنى القول فيها والله أعلم.

## كفر دون كفر:

( وأما قولكم وقد عقد البخاري في صحيحه باباً الكفر دون كفر ) فنقول: من أطلق الشارع كفره بالمعاصي التي لاتخرجه عن الملة كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافاً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضاً أو في دبرها ونحو ذلك، فإنما هو تشديد لايخرج به عن ملة الاسلام بل كفر نعمة، قاله طوائف من

العلماء من أئمة الفقه والحديث،وذكره ابن رجب في شرح البخاري كغيره من الشراح عن أكثر الشيوخ من العلماء، وقد قال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله: « من أتى عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد » أي جحد تصديقه بكذبهم فقد يكون معناه ان اعتقد تصديقهم بعد معرفتهم بتكذيب النبي عَلَيْكُ لهم فهو كافر كفراً حقيقة ، وماقاله القاضي عياض رحمه الله تعالى لامخالفة فيه إذا وجد شرطه إذ فيه تكذيب الرسول عَلِي فيما جاء به وتكذيب الكتاب وهذا النوع ليس نعني هنا مع أنه داخل في عموم دعوانا على أهل الباطل من انهم يصدقونهم فيما يقولون لهم ويعملون به بعد سماعهم نهى النبي عنهم وتكذيبه لهم، بل أكثرهم يعلمونه ويسمعونه عناداً للدين واتباعاً للشياطين والمعاندين وربما ادعوا ولايتهم وهم مردة الشياطين، وانما نعني ماهو كفر دون كفر لايخرج عن الاسلام ككفران العشير وهو ماعنى البخاري رحمه الله تعالى ، وقوله باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه عن النبي عَلِيلًا ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي عَلِيْكُ قال : « رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت:مارأيت منك خيراً قط »، فقد أعرض النبي عَلِيْكُ عن السائل القائل أيكفرن بالله فأجابه بما هو ليس من المخرج عن الملة بل من الذنوب التي يستقر معها حكم الاسلام فقال: « يكفرن العشير » وكفران العشير كفران نعمة لايخرج عن الملة ، وقد نص عليه أثمة الحديث من العلماء في شرح البخاري وغيو، ولهم في هذه الأحاديث التي يطلق الكفر فيها مسالك ، منهم من يحملها على من يفعل ذلك مستحلاً ، ومنهم من حملها على التغليظ لا على الكفر الذي ينقل، منهم ابن عباس وعطاء، قال النخعي: هو كفر بالنعم، ونقل عن الامام أحمد وقاله طاووس، وحكى ابن حامد عن الامام أحمد جواز اطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لاتخرج عن الملة، وروي عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسيره هذه النصوص تورعاً ويمرها كم جاءت من غير تفسير لها كغيرة من أثمة السلف كما تقدم مع اعتقادهم ان المعاصي لأتخرج عن الملة وقد قال البخاري: باب المعاصى من أمر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول

النبي عَلَيْكُ : « انك امرؤ فيك جاهلية » وقول الله تعالى : ﴿ إِن الله لايغفر أَن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ ﴿ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ فسماهم مؤمنين.

( وأما قولكم وقال العلامة ابن القيم في كتابه في الصلاة الحكم بغير ماأنول الله وترك الصلاة كفر عملي وتحقيقه ان الكفر كفر عملي وكفر جحود، فكفر الجحود ان يكفر بما علم ان الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً فهذا الكفر يضاد الايمان من كل وجه اذ حقيقة الايمان التصديق وأما الكفر العملي فهو نوعان نوع يضاد الايمان ويصير فاعله في حكم الكفر الاعتقادي كالسجود للصنم وسب الرسول وقتله والاستهزاء والاستهانة بالمصحف والذي يقوي عندي أن يكون هذا من الكفر الاعتقادي والعملي معاً فإنه لايسجد للصنم وهو مؤمن بالله ولايهين المصحف أو يسب نبياً أو يقتله وهو مصدق أنه نبي، ألا ترى إلى قريش في صلح الحديبية لم يرضوا أن يكتب «هذا ماصالح عليه رسول الله وقالوا: اكتب محمد بن عبد الله لو نعلم أنك رسول الله لما صددناك عن البيت » الحديث، ونوع لايضاده كالحكم بغير مأنزل الله فان الله سمى فاعله كافراً ومثله تارك الصلاة سماه رسول الله كافراً كا سمعته انفاً ولكن هذا كفر عملي لاكفر اعتقاد).

فنقول: أنتم انما فهمتم من كلام ابن القيم ان الكفر الصريح لايكون عملياً بل هو خاص بالاعتقادي أو مع اقترانه بالعملي فأما مجرد العملي فلا يكون كفراً موجباً للردة حقيقة وفهمتم منه أيضاً ان مراده بالكفر العملي عمل الجوارح الخاص بها وهذا فهم باطل وتعليل عاطل من وجوه:

(أحدها): أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد شنع في كلامه التشنيع الكلي على من شك في كفر تارك الصلاة كفراً موجباً للردة والحلود في النار والحالة هذه وعبارته مانصه: (ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودُعي إلى فعلها على رؤوس الملاً وهو يرى بارقة السيف على رأسه وشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبداً، ومن لايكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول هو مؤمن

كامل الايمان ايمانه كإيمان جبريل وميكائيل أفلا يستحي من هذا قوله، من انكاره تكفير من شهد بتكفيره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة.

( الثاني ): أنه جعل في كتابه في الصلاة شعب الايمان قسمين قولية وفعلية وكذلك شعب الكفر نوعين قولية وفعلية فكما ان من شعب الايمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الايمان، فكذلك من شعبه الفعلية مايوجب زوالها زوال الايمان كالصلاة، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بكلمة الكفر اختياراً وهي شعبة من شعب الكفر ، كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف والصلاة وقتل الأنبياء فإنه كفر عملي.

( الثالث ): أنه جعل حقيقة الايمان مركبة (من قول) وقسمه إلى قسمين: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام (ومن عمل) وقسمه إلى قسمين أيضاً عمل القلب وهو نيته واحلاصه ومجته وانقياده ، وعمل الجوارح ، ورتب زوال الايمان بكماله على زوال هذه الأربعة، فإن زال بعضها، فإن كان التصديق، لم ينفع باقي ماأتى به،وان كان غيره،فإن كان عمل القلب فقط أو مع الجوارح فأهل السنة مجمعون على زوال الايمان وانه لاينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده للأوامر وان عملت الجوارح ظاهراً ومع انتفاء عملها اللازم منه انتفاء عمل القلب وعبارته مانصها: وههنا أصل آخر وهو ان حقيقة الايمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان:عمل القلب وهو نيته واخلاصه،وعمل الجوارح،فإذا زالت هذه الأربعة زال الايمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بقية الأشياء فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها لكونها نافعة صحيحة، وإذا زال عمل القلب فقط مع وجود اعتقاد الصدق أو زال عمل الجوارح أيضاً فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الايمان وأنه لاينفع مجرد التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده للأوامر سواء عملت الجوارح ظاهراً أو لم تعمل ووجد التصديق، كما لم ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرأ وجهراً ويقولون ليس بكاذب ولكن لانتبعه ولانؤمن به وإذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم عمل الجوارح، ولاسيما إذا كان ملزوماً لعدم مجبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كا تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعته الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الايمان فإنه ليس مجرد التصديق كا تقدم كلامنا فيه ودلائلنا عليه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد، وهكذا الهدى ليس مجرد معرفة الحق وتثبيته، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه، وان سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كا أن التصديق وان سمي تصديقاً فليس هو المستلزم للإيمان.

( الرابع قوله ): وههنا أصل آخر وهو ان الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جمحود وعناد ، فكفر الجحود أن يكفر بما علم ان الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكام دينه وماجاءت به رسله ، وهذا الكفر يضاد الايمان من كل وجه ، وأما كفر العمل وفينقسم إلى مايضاد الايمان وإلى مالايضاده ، فالأول : كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه والاستهزاء بما جاء به والحكم بغير ماأنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عياناً راضياً بذلك وترك الصلاة عناداً وبغياً .

الثاني: من أتى بمعصية لاتخرجه عن الايمان بالكلية كالزاني والسارق وشارب الحمر ومن لايأمن جاره بوائقه، لكن السجود لصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه والاستهزاء بما جاء به عمل قلبي لظهوره مضاد للإيمان، وأما الحكم بغير ماأنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي المحض قطعاً ولايمكن ان ينفي عنه اسم الكفر بعد ان أطلقه الله ورسوله عليه بلا قرينة تقتضي انتفاءه عنه كما انتفت حقيقته عن مرتكب الكبيرة مع تسميته كافراً فالحكم بغير ماأنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله عين الكن هو كفر عملي لاكفر اعتقادي ومن الممتنع أن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ماأنزل الله كافراً ولايطلق سبحانه سمى الحاكم بغير ماأنزل الله كافراً ولايطلق

عليهما اسم الكفر حقيقة مع انتفاء نص على بقائهما مؤمنين فان مراد ابن القيم رحمه الله بالكفر العملي هنا زوال شعبة فعلية موجب زوالها زوال الايمان وثبوت شعبة فعلية من شعب الكفر موجب ثبوتها ثبوت الكفر، فالعملي هنا أعهم من عمل القلب والجوارح في الحكم بغير ماأنزل الله وترك الصلاة وغيرهما وان بقي قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه لانتفاء عمله وهو مجته وانقياده لفعل الأوامر، وفائدة قوله العملي المحض أي مع بقاء تصديق القلب من غير انقياد، وهو لايستلزم الايمان الموجب للإسلام.

( الحامس ): تصريحه بأن ترك الصلاة عمداً والحكم بغير ماأنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عياناً عمداً كفر حقيقة مضاد للإيمان.

(السادس): تفصيله وتفرقته بين كفر تارك الصلاة والحاكم بغير ماأنزل الله بشرطه وبين كفر السارق والزاني وشارب الحمر ومن لم يأمن جاره بوائقه وفجه فجلاء من جهة أعمالهم الظاهرة في قوله وقد نفى النبي عَيِّليَّة اسم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الحمر وعمن لم يأمن جاره بوائقه ووإذا نفى عنه اسم الايمان فهو كافر من جهة العمل الظاهر منه منتف عنه كفر عمل القلب لبقاء مجته وانقياده حكماً وفحكم الاسلام جار عليه كما تقدم ولكن ليس بمؤمن حقاً وإلى ذلك أشار بقوله وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد إذ عمل القلب هنا باق لم يفقد زيادة على قوله الذي هو التصديق وكذا قوله عيلية: « لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » فهذا كفر عملي ظاهر في الجوارح فقط، وعمل القلب على حاله كما تقدم في الذي قبله، وكذا يقال في قوله عيلية: « من أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في ديرها فقد كفر بما أنزل على محمد » وقوله: « إذا قال الرجل لأحيه ياكافر فقد باء بها أحدهما » وأمثاله هذا كما تقدم الكلام فيه موضحاً.

( السابع ): جعله الايمان العملي يضاده الكفر العملي فيما إذا اتصف شخص بذاك تارة وبهذا أخرى كالذين ثبت ايمانهم بما عملوا به من الميثاق المأخوذ عليهم في الكتاب ﴿ لاتسفكون دماءكم ولاتخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ ثم ثبت

كفرهم بما تركوه منه ومخالفتهم له،وكمن يؤمن عاملاً ببعض ويعرض تارة عن بعض، فالايمان الاعتقادي والحالة هذه يضاد الكفر الاعتقادي، وقد أعلن النبي عَلَيْكُم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ففرق بين سبابه وقتاله،وجعل أحدهما فسقاً لايكفر به،والآخر كفر،ومعلوم أنه انما أراد الكفر العملي الظاهر لا الاعتقادي، وهو عمل القلب، فمادام محباً منقاداً لفعل الأوامر لزم منه فعل المأمورات من صلاة وغيرها، ومتى فقد عمله فقدت المأمورات وان وجد قوله وهو مجرد التصديق بلا انقياد عواذا حصلت هفوة للقلب بوجود الران عليه من نحو شدة فرط الشهوة فحصل شيء من المعاصي المتقدمة الظاهرة في الجوارح وعمل القلب باق على ماكان عليه أولاً فحكم الاسلام باق ولكن انتفى عنه كال الايمان بظاهر اعماله السيئة ، ومتى أطلق عليه اسم الكفر بذلك فإنه لايخرجه من الدائرة الاسلامية والملة بالكلية كما تقدمت دلائله من الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة ووان زال عنه اسم الايمان، وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالاسلام والكفر ولوازمهما كفلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم كفان المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقاً أخرجوا من الملة أهل الكبائر ونصوا على أصحابها بالخلود في النار؛ وفريقاً جعلوهم مؤمنين؛وهؤلاء الذين جعلوهم مؤمنين لايرون ترك الصلاة كفراً بل عندهم الايمان مجرد التصديق وهو قول باطل بالكتاب والسنة واجماع صالح سلف الأمة .

(الثامن): انه قد قال والمقصود ان سلب الايمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الاسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسمى تارك الصلاة مسلماً ولامؤمناً وإلى أن قال هل هي شرط لصحة الايمان، هذا سر المسئلة، والأدلة التي ذكرناها تدل على أنه لايقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وان أتى بها صورة وقد أشار النبي عليل هذا في قوله: « وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع » وفي قوله: « أول ماينظر في أعماله الصلاة فإن جازت له نظر في سائر أعماله ، والله وسنة رسوله ان شيء من أعماله » فصريح كلام ابن القيم المتقدم موافق لكلام الله وسنة رسوله ان

تارك الصلاة عمداً كافر مستوجب لحلوده في النار، وقد زعم صاحب المقدمة ان الكفر الحقيقي خاص بالاعتقاد وهو عدم تصديق القلب أو مع عمل الجوارح أيضاً كالسجود للصنم واهانة المصحف وقتل النبي فأما فقدان عمل القلب فقط فلا يكون كفراً حقيقياً واستدل على ذلك بقوله: ولايهين المصحف أو يسب نبياً أو يقتله وهو مصدق انه نبي، وبقول قريش لو نعلم انك رسول الله لما صددناك عن البيت وزعمه ذلك وهم باطل وفهم عاطل من وجوه:

(أحدها): انه قد فهم ان العمل انما منشؤه ومورده الجوارح خاصة المقلب فليس فيه إلا الاعتقاد وهو التصديق خاصة وهذا مناف لمعرفة حقيقة الايمان الذي تترتب على معرفته دعوى العلم والقول به الوسل في كل ماجاؤا به من عند الله وهو محبته وانقياده واحلاصه لفعل الأوامر واتباع الرسل في كل ماجاؤا به من عند الله وعمل الجوارح فيما يوجد من قبلها عند طاعة القلب وانقياده قال سبحانه وتعالى: ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون المانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ ومن قوله وهو تصديقه في كل ماجاءت به الرسل وقول اللسان وهو المتكلم بكلمة الاسلام والاقرار بما يجب الايمان ماجاءت به الرسل وقول اللسان وهو المتكلم بكلمة الاسلام والاقرار بما يجب الايمان به ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عيالية انه قال: « الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فإن أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فإن أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان » ولفظه لمسلم.

( الثاني ): انه فهم ان الايمان يكفي فيه مجرد التصديق القلبي وان لم يوجد عمله ولاعمل الجوارح وهذا بعينه قول المرجئة ومعتقدهم، فأنهم يقولون الايمان قول بلا عمل، وقد رد البخاري وغيره من الأئمة الأعلام على هؤلاء القوم اللئام وبينوا غلطهم وسوء اعتقادهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة كالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين وأهل العراق والحجاز

والشام وغيرهم قال البخاري في رده عليهم باب أمور الايمان وباب الصلاة من الايمان وباب الضلاة من الايمان وباب الزكاة من الايمان وباب الجهاد من الايمان، فأهل السنة مجمعون على أنه متى زال عمل القلب فقط أو هو مع عمل الجوارح زال الايمان بكليته وان وجد مجرد التصديق فلا ينفع مجرداً عن عمل القلب والجوارح معاً أو أحدهما، كالم ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول عليسة سراً وجهراً.

( الثالث ): قوله والذي يقوى عندي أن يكون هذا من الكفر الاعتقادي والعملي معاً فإنه عني بالاعتقاد عدم التصديق من الذين سبوا الرسول واستهزؤا به وهذا يرده صريح قوله تعلى: ﴿ فَإِنَّهُم لَايَكَذَّبُونُكُ وَلَكُنَ الظَّالَمِينَ بآياتَ الله يجحدون ﴾ قال المفسرون معنى ذلك أنهم لايكذبونك يامحمد ولكنهم يجحدون آيات الله، فالجحدان والتكذيب راجع للآيات نفسها لا للرسول، فان القوم لم يكونوا يكذبونه في السر بل وأكثرهم يصدقه علانية فان الحرب ابن عامر من قريش قال: يامحمد والله ماكذبت قط ولكن ان اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لانؤمن بك لهذا السبب وقال الأخنس بن شريق لأبي جهل: ياأبا الحكم اخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له: والله ان محمداً لصادق وماكذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش،فهم لايكذبونه بقلوبهم بل ولا بألسنتهم فيما بينهم ولكن لايعترفون به ظاهراً عنده، فهم وان قالوا ظاهراً لولا أنزل عليه ملك، يعرفونه في قلوبهم كما يعرفون أبناءهم لكن منهم من يتعنت فيقوله بلسانه يجب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة،وذكر الله ذلك عنهم في سورة الأنعام شبهة لهم وأجاب تعالى عنهم،ومنهم من يقول ان محمداً يخبرنا بالحشر والنشر بعد الموت وذلك محال، وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشر على الطعن في رسالته ظاهراً فذكر الله ذلك وأجاب عنهم بأجوبة كثيرة هي موجودة في القرآن فشافهتهم له بالسفاهة والاستهزاء أو القتل كما قتلوا الأنبياء من قبل وقلوبهم معترفة ولكن جحدوا بآيات ربهم كما قال تعالى في قصة موسى: ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾.

## الحكم بغير ماأنزل الله نفي عملي:

( الرابع ): نفيه الحكم بغير ماأنزل الله،وترك الصلاة، ان يكونا عملي قلب بل جعلهما عمل جوارح خاصة بواستدل به على عدم كفر من لم يحكم بماأنزل الله عياناً عمداً وتارك الصلاة عمداً ولوجود التصديق والاكتفاء به وفاما كفر من لم يحكم بما أنزل الله فقد قال العلماء هذا اذا رد نص حكم الله عياناً عمداً لعدم انقياده له والعمل به عبة واتباعاً فانه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعته الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده للنص عدم التصديق المستلزم للطاعة التي هي حقيقة الايمان كفاما مجرد التصديق من غير استلزام ولاانقياد فليس بايمان ألبتة وإذا كان كذلك فترك الحكم بما أنزل الله والحكم بغيره من أعمال القلب السيما وقد قال قتادة والضحاك في سبب نزول هذه الآيات انه في اليهود الذين كانوا يعلمون صدق ماحكم عليهم في الكتاب فخالفوهم وقد قال العلماء أن من خالف نص كتاب الله وحكم بضد مافيه وماتضمنه عياناً عمداً تناوله حكم هذه الآية لا إن أخطأ معنى التأويل، وقال عكرمة: من عرف بقلبه أنه حكم الله ولم يقر بلسانه وينقد إليه بقلبه بل جحده فقد كفر كفراً لاإيمان معه،أما من اعترف بقلبه ولسانه انه حكم الله ولكنه أخطأ الصواب، أو حكم بضده مع علمه والاقرار به فلا كفر وقد قال ابن عباس وطاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل متى وجد منه ذلك كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر .

وسئل عبد العزيز بن يحيى الكتاني عن قوله تعالى: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ فقال: انها تقع على جميع ماأنزل الله لا على بعضه فكل من لم يحكم بجميع ماأنزل فهو كافر ظالم فاسق. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ماأنزل الله من الشرائع التي منشؤها الفروع لم يستوجب الكفر حقيقة، وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس وطاووس. وأما ترك الصلاة عمداً فهو مناف لحقيقة الايمان المستلزم للاسلام المترتب على وجوده تخلية السبيل، فانها وان اقترن فعلها بالجوارح ظاهراً فهي مستلزم عملها لعمل القلب ظاهراً وباطناً، فان وجد علمه وجدت، وان عدم عدمت، وقد تقدم الكلام عليها مستوفى مفصلاً. بأدلته التفصيلية من الكتاب والسنة وكلام صالح سلف الأمة.

( وأما قولكم أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ الله فأُولئكُ هم الكافرون ﴾ أنه ليس كفراً ينقل عن الملة انه كفر دون كفر وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ) .

فنقول: كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيمن لم يحكم بما أنزل الله من الشرائع التي منشأها الفروع خاصة مع الاعتراف بالقلب والاقرار باللسان انما عدل عنه هو حكم الله كا قال عكرمة في قوله تعالى: ﴿ وَمِن لَم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ان من عرف بقلبه انه حكم الله ولم يقر بلسانه ولم ينقد إليه بقلبه بل جحده فقد كفر كفراً لاإيمان معه أن من اعترف بقلبه وأقر بلسانه أنه حكم الله ولكنه أخطأ الصواب وأتى بمايضاده من مسائل الفروع التي ليس لها تعلق بالأصل من غير استحلال فلا يدخل في الكفر الحقيقي.

وقد سئل علقمة ومسروق وابن مسعود عن الرشوة في الحكم أهي من السحت فقال: ذاك الكفر ثم تلا ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن لم يحكم بماأنزل الله الآية قال من لم ينقد إليه بقلبه ولم يقر بلسانه كفر كفراً حقيقياً ، ومن أقر به وانقاد إليه ولكنه لم يحكم به ظاهراً فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير، وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ، قال: في اليهود ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ قال: في اليهود ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ قال: في اليهود ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ قال في النصارى. وكذا رواه هشام والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي ، وقال البراء وحذيفة وابن عباس وغيرهم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي ، قال البراء وحذيفة وابن عباس وغيرهم نزل قوله تعالى : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ في أهل الكتاب، قال الحسن وهي علينا واجبة وقال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ابراهيم الحربي نزلت في بني اسرائيل ورضي الله لهذه الأمة نبيها فعفي عنها الكفر .

وسبب النزول وان كان خاصاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوحاً معتبر ولأن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله كلام داخل فيه كلمة من في معرض الشرط فتكون للعموم، لكن تحقيق معنى الآية ان الحكم بغير ماأنزل الله ان كان في الأصل من

التوحيد وترك الشرك،أو كان في الفروع ولم يقر اللسان وينقد القلب فهو كفر حقيقي لا إيمان معه كما تقدم عن عكرمة، فأما من اعترف بقلبه وأقر بلسانه بحكم الله ولكنه عمل بضده ظاهراً في الفروع خاصة فليس بكفر ينقله عن الملة قال طاووس: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. رواه ابن جرير وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاووس قال: ليس الحكم في الفروع بغير ماأنزل الله مع الاقرار بحكمه والمحبة له ينقل عن الملة وعن طاووس عن ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد جنع الحوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا انها نص في ان كل من حكم بغير ماأنزل الله فهو كافر، وكل من أذب فقد حكم بغير ماأنزل الله فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد اجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم، ونحن لم نكفر إلا من لم يحكم بما أنزل الله من التوحيد بل حكم بضده وفعل الشرك ووالى أهله وظاهرهم على الموحدين أو من لم يقم أركان الدين عناداً وبغياً بعد ان دعوناه فامتنع وأصر أو من جحد ماجاء به الرسول عيسه من سائر الأمور الدينية والمغيبات الايمانية.

# الجمع بين حديثي « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » وبين حديث « لايزال الزاني ... »:

( وأما قولكم قال ابن القيم ان الصحابة والتابعين لما رأوا تعارض الأحاديث مثل حديث حتى يقولوا لا إله إلا الله وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان رنى وان سرقءمع ان الجنة محرمة على الكافرين كما دلت عليه النصوص القرآنية مع هذه الأحاديث التي تقدم ذكرها من وصف من أتى بهذه المعاصي من عدم الحكم عما أنزل الله وترك الصلاة عامداً واتيان الكاهن وغيرها بالكفر مع ان مرتكب هذه الحصال مقر بالشهادتين معتقد لهما ذهبوا إلى تقسيم الكفر إلى القسمين المذكورين اللذين هما كفر اعتقاد وكفر عمل).

فنقول: أما كلام ابن القيم الذي قاله بفمه وكتبه بقلمه فهو ان الاعتقاد ماكان من وظائف القلب الشامل لعمله كالأيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وتصديق الرسول فيما جاء به وأخبر عنه والعمل بمقتضى ذلك شرط في صحة الايمان،أو مايضاده من التكذيب أو الشرك أو عدم العمل به بعدم الحكم بما أنزل الله ان كان فيه رد لنص حكم الله عياناً عمداً وترك الصلاة بالكلية عامداً عناداً. فالأول هو الدين الذي لايقبل الله غيره. والثاني هو الكفر الذي ليس معه ايمان. فأما أعمال الجوارح الظاهرة كالزنا وشرب الحمر واتيان الكاهن بلا تقديم لكلامه على كلام الرسول ومن لم يأمن جاره بواثقه وضرب أعناق بعض المسلمين بعضاً وعدم الحكم بما أنزل الله في الفروع التي ليست من أصل الدين مع الاعتراف بحكم الله في قلبه وقوله ومحبته واختياره وانقياده إليه فيهما وعدم المحافظة على الصلاة في أوقاتها فهذا وان أطلق الشارع على مرتكبه الكفر فلا يخرج عن الملة لحديث أبي ذر وغيره وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لَايَغَفُر أَن يَشْرُكُ بِهُ وَيَغْفُر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وعلى هذا مضى سلف الأمة وحيارها وهم أعلم بمعنى كلام الله ونص رسوله عَيْلِيَّةً. فإن الصحابة والتابعين لما رأوا تعارض الأحاديث مثل حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » وحديث « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان زني وان سرق » مع هذه الأحاديث التي تقدم ذكرها من وصف من أتى بهذه المعاصي كعدم الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة عن وقتها عامداً واتيان الكاهن وغيرها بالكفر ونفي الايمان عن الزاني والسارق والشارب مع ان الجنة محرمة على الكافرين كما دلت عليه النصوص القرآنية ومرتكب هذه الحصال مقر بالشهادتين معتقد لهما ذهبوا إلى تقسيم الكفر إلى القسمين المذكورين اللذين هما كفر اعتقاد وكفر عمل، فمنه يعلم معنى جعله ترك الصلاة بالكلية وعدم الحكم بما أنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عياناً عمداً كفر عملي انه عني عمل القلب وهو عدم انقياده ومحبته لأوامر الله والعمل بها ظاهراً وباطناً، فأما ان كان قد جحد وأنكر شيئاً من أركان الدين فهو اعتقاد محض وان كان الترك مع الاقرار والاعتراف فهو من عمل القلب المحض، وعمله ملحق باعتقاده في عدم انقياده كما قدمه آنفاً فبذلك فارق أعمال الجوارح الظاهرة من سائر المعاصي التي لاتخرج عن الملة وتقسيم اسم الكفر إلى قسمين باعتبار أعمال الجوارح الظاهرة واعتقاد القلب الشامل لعمله، ولأن قوله طَالِلَهُ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » دليل على انه لابد من اقامة حقها ومن أعظمه اقام الصلاة وايتاء الزكاة كا تقدم عن الصحابة والتابعين، ولحديث ابن عمر بني الاسلام على خمس فعد منه هذين الركنين اللذين هما أعظم دعائمه بعد الشهادتين، وكذا الحكم بما أنزل الله فيما نص على حكمه عياناً وتصديق الرسول عيسة في كل ماجاء به وأخبر عنه والعمل بمقتضى ذلك شرط في صحة الايمان المقتضي للاسلام وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مطلق، والاحاديث التي وردت في الصلاة ونفي الشرك مقيدة وكذا الآيات، والمطلق يحمل على المقيد. وقد انعقد الاجماع على ان كلام الله وكلام رسوله لايخالف بعضه بعضاً، وانه لايخرج أحد من المسلمين بعمل ذنب من غير استحلال له، فيا سبحان الله كيف يدلي علينا بكلام ابن القيم من لم يعلم حقيقة أمرنا وماأدلى به علينا فإنه يزعم انا نكفر بالذنوب وهذا توهم منه وجراءة وبهتان بلا خشية علام الغيوب فهو من القول بلا حلم والحكم بلا علم ومن تصدر لدعوى القول والقيل فإنما يطلب منه الدليل.

وإذا أقررتم بالكفر الاعتقادي وبالحكم به على المشركين فلما لاتحكمون به على هؤلاء الذين يعتقدون النفع والضر في المخلوقين من الأولياء أو من الشياطين وان الله أعطاهم وفوض إليهم فهم ينفعون ويضرون ويقبضون ويسطون وانهم للخلق أولياء مع الله ويشفعون فيما سئل منهم وفي الكون يتصرفون بل تعترضون علينا في رسائلكم ومقدماتكم وتقولون ان ذوي العقائد الذين اعتقدوا أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون في جلب ماطلب منهم ويضرون كما اعتقد أهل الجاهلية ذلك في الأصنام لكن هؤلاء جاهلون يقرون بألسنتهم أن لا إله إلا الله ونحن نقول أفلا ميزتم الفرق بين الفريقين إذ الأولون لم يعتقده أحد ممن سلف من العباد، وانما حدث من النبي للدين والمثبت للفساد هذا لم يعتقده أحد ممن سلف من العباد، وانما حدث من الشفاعة والتقريب في نبي أو ملك أو ماهو مصوّر على صورته ليشفع له ويقرب كه من الرب المجيب ولم يشركوا في كل حين بل يشركون تارة في مجرد الشفاعة والتقريب، ويخلصون الدين تارة الله رب العالمين ، واحراها وقت حاجتهم في كل شدة وغمة وماملك دليل على أنهم لم يعتقدوا فيه الضر والنفع والعطاء والمنع والتفويض وانما

اعتقدوا ماحكي الله عنهم في قوله: ﴿ مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ أفلا نهيتم عن هذا الاعتقاد. وأنكرتموه على معتقديه حتى لاتكون فتنة ولا في الدين فساد. بل من نهى عنه أو عن منكر أقل منه نسب ذلك الناهي إلينا. وحصرت عقيدته علينا. فقيل له أو عنه وهابي أو عارضي أو شرقي. وإن كان نائياً عنا ولم يعرفنا . أفلا أجبتم الداعي حين دعاكم إلى سبيل الرشاد . فإن القرآن ينادي وبآياته للسبيل المطلوب يهدي ويبدي وعلى المختلفين يحكم ويقضي. والسنة الغرّاء بما حكم به القرآن تحكم. ولمعانيه المرادة منه تعطى مبتغيها وتتم. ومن استمسك بالكتاب والسنة فقد غنم وسلم قال سبحانه وتعلى لحبيبه أفضل الخلق عَلِيُّكُم معلماً له أن يقول مايدل على أن الخير والشر من عند الله، وأنه لايقدر على جلبهما أو دفعهما إلا الله وحده : ﴿ قُلَ إِنِّي لَا أَمْلُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارشدا \* قُلَ إِنِّي لَنَ يَجِيرِنِي مِنَ الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا \* إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ﴾ الآية وقال تعالى: ﴿ قُلُ لا أُملُكُ لنفسي نفعاً ولاضراً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير ومامسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ وقال تعالى: ﴿ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ وقال تعالى : ﴿ قُلُ إِنَ الأَمْرَ كُلُّه لَهُ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَّكُونَ فَتَنَّة وَيَكُونَ الدين كله لله ﴾ وقال تعالى: ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِنْ صَلَاتِي وَنُسَكِّي وَمُحِياي وَمُمَاتِي للهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَاشْرِيكَ لَهُ وَبَذَلْك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ وقال تعالى لصفوة خلقه: ﴿ إِذْ تَقُولُ للمؤمنين أَلَنْ يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين \* بلي ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين \* وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وماالنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم \* ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين \* ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ وفي البخاري « أنه عَلِيليَّة قنت على حي من العرب المشركين يدعو عليهم شهراً » فأنزل الله: ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ وأما الرسول عَيْلِيُّهِ فإنه مبلغ عن الله تجب محبته في القلوب على الأهل والنفس والمال والولد،وعلامتها اتباع شرعه وماجاء به،الاعبادته وجعله بمنزلة

رب العالمين وفإنه لم يقاتل هو وصحابه ويعادي ويوالي ويهاجر من بلد مولده ويبارز عشيرته ويمثل بعمه ويرسله الله هو وسائر الرسل وتنزل الكتب إلا بسبب عبادة الله وحده لاشريك له ليكون الدين كله له،وغيره عَلِيْكُم من الأولياء من باب الولى فإن الأولى لاينال الولاية ولايؤتى الكرامة إلا بالتوحيد قولاً وعملاً واعتقاداً،والاخلاص في اتباع ماجاء به عن الله في كتابه أو على لسان رسوله عَلِيُّكُ وحاشاهم أن يرضوا برعم من زعم أن لهم من الأمر شيئاً بل هم أطاعوا الله واتبعوا رسله وأحبوه فأحبهم ورضى عنهم وأكرمهم كما قال جل ذكره: ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حشي ربه ﴾ وأما الأمر فإنه كله لله فليس للخلق من دونه ولي ولاشفيع إلا من بعد إذنه كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ فِي سَتَّةً أَيَّامُ ثُم استوى على العرش يدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ﴾ وقال تعالى: ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ والنبي عَلِيْتُهُ وغيره من سائر الشفعاء لايشفعون إلا من إذن الله لهم فيها لمن رضي عنهم. ولهذا إذا جاء سيد الشفعاء يوم القيامة يخر ساجداً ماشاء الله فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي عَلِيْتُهُ يُوماً فقال: « ياغلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ووفي رواية للترمذي: « احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة . واعلم ان ماأحطاك لم يكن ليصيبك وماأصابك لم يكن ليخطئك . واعلم أن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسراً » وكان من دعائه مَاللَّهُ: « اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد ». فهذا كله نص في أن الضر والنفع والاستعانة والدعاء بما لايقدر عليه إلا الله لايلتمس شيء من ذلك إلا من الله وحده، وإن الحلق ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع إلا من بعد اذنه فلا يدعى بما لايقدر عليه أحد من المخلوقين إلا الله وحده، ولايتوكل فيه إلا عليه ولايرجى فيه إلا هو ولايلتجأ إلا إليه إذ هو المعطى والشافع في الحقيقة فإنها

إذا وقفت على اذنه كان الأمر كله له فحينئذ نقول اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك مَالِلَهِم اللهم شفعه فينا، فالعبادة بأنواعها لله وحده ليس له شريك. ولذلك قدم المعمولين ليفيد تقديمهما ماحصر العبادة والاستعانة لمستحقها وهو الله تبارك وتعالى وحده في قوله: ﴿ إِياكَ نعبد وإياك نستعين ﴾ وقوله: ﴿ إِنْ صلاتي ونسكي ومحياي ويماتي لله رب العالمين لاشريك له ﴾ الآية وقوله: ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ وقوله: ﴿ له دعوة الحق ﴾ أفلا تدبرتم معاني هذه الآيات وماورد في سياقها من الأحاديث. فانقدتم لعمل مادعت إليه وأعلنت به ودلت عليه من ان الدين كله لله والأمر كله له. فحينئذ وقفتم على صحة عقيدة من نسب العامل بها وبمعانيها والناهي عن ضدها ومخالفيها إليه،إذا قيل له أو عنه وهابي أو عارضي أو شرقي كما قيل في الصدر الأول لمن تبع ماجاء عن الله وخالف من خالف أوامر الله أنه صابىء ومن وافق الحق تبع وان كان واحداً ويسمى وحده أمة . كما قال الله عن ابراهيم حين خالف قومه فيما نهى الله عنه واتبع رضوانه وعمل بتوحيده : ﴿ إِن ابراهيم كَانَ أَمَةَ قَانَتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين ﴾ وقد سمى الله تبارك وتعالى كلمة الاخلاص كلمة التقوى لأنها السبب لكل خير دنيوي وأخروي عكس كلمة الفجور، فإنها السبب في كل شر دنيوي وأخروي عومن اكتفى بمجرد لفظها عن معناها فجانبه وعمل بضدها وهو الكلمة الحبيثة المنافية لاسمها ومسماها من كل فعل أو قول أو اعتقاد حبيث معناه يطلها ويأباها فإنه قد عكس اسمها في اعتقادها ومنشئها إذ في زعمه أنه متى قالها مع قرينتها وهي الشهادة لمحمد بالرسالة فلا ينافيها من القول أو الفعل أو الاعتقاد مهما قال أو فعل أو اعتقد وهذا مناف لحقيقة الاسلام فزاع عن الايمان لعدم استسلامه وانقياده للعمل في الدين الذي قال الله عنه: ﴿ وَمِن يَتَّغُ غَيْرِ الْاسْلَامِ دَيْنًا فَلَن يَقْبُلُ منه ﴾ وإذا فقد العمل بمعنى هذه الكلمة الطيبة ووجد العمل بضدها الشامل للقول أو الاعتقاد عدمت بالكلية وان تلفظ بها وقالها باللسان إذ لايجتمع متضادان في شيء واحد والمثبت له الاسلام في هذه الحالة جامع بين النقيضين وهو غير ممكن فلا أحد كائناً من كان يجعل عبادة الله التي هي خاصة بجلاله لغير تعالى من الخلق إلا كانت للشيطان وأعوانه كما قال جل ذكره: ﴿ أَلَمْ أَعَهِدَ إِلَيْكُمْ يَابِنِي آدم أَلَا تَعْبِدُوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم \* ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ﴾ وقال تعالى: ﴿ يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس ﴾ يعني من اغوائهم في دار الدنيا .

( وأما حديث ) أبي الدرداء أن رسول الله عَلَيْكَ قد حدثنا أن الشيطان قد يعس أن يعبد في جزيرة العرب ( فالجواب عنه من وجوه ).

(أحدها): أن لفظ الحديث بيأس لايئس وإذا كان اليأس جاء من قبل نفسه لأمر رآه من أمور النبوة وانتشار الدعوة وانزال التنزيل مع كثرة الاجابة في تلك المواطن فلا مانع من عبادته ولو بعد حين، وانما يئس لما قام في ذهنه مما رأى مع حرصه على اغواء بنى آدم.

( الثاني ): ان اللعين كان يداخل الصور التي صوّرها المشركون ويكلمهم فيها كا قال جل ذكره: ﴿ إِن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ﴾ فلما نزل قوله تعالى: ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل ﴾ وكسرت تلك الصور التي يكلمهم فيها يئس في نفسه ان يعبد كذلك، ولامنافاة ان من عبد الله فعبادته واقعة للشيطان لأن إياسه انما هو بالنسبة إلى اعادة تلك الصور إلى ماكانت على صفتها الأولى.

( الثالث ): انه يئس ان يعبد ظاهراً بلا واسطة قبر أو تمثال كما عبد في غير الجزيرة كذلك فإنه قد وجد من عبد صورته استقلالاً .

( وأما بيان ) الجزيرة فقال سعيد بن عبد العزيز والأصمعي وأبو عبيدة هي من ريف العراق إلى فدك طولاً ومن تهامة وماوراءها إلى طرف الشام عرضاً وقيل هي من أقصى عدن أبين اسم رجل إلى ريف العراق في الطول؛ وأما في العرض فمن جدة وماوالاها من ساحل البحر إلى طرف الشام وقال الحليل انما قيل لها جزيرة لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاط بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضهم ومسكنهم ومعدنهم، وقال الامام أحمد جزيرة العرب المدينة وماوالاها وهو مكة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفيها وماوالاها، وهذا قول الشافعي لأنهم لامن تيما ولامن اليمن، والآيات والأحاديث فيما ذكرنا كثيرة جداً ولكن اتباع الهوى من أكبر البلوى ولا أشد ضرراً

على الانسان من ميل الهوى واتباعه فيما يسخط الله تبارك وتعالى فانه قال عز من قائل: ﴿ أَفِرَايِت مِن اتّخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ﴾ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْقِيِّيِّة: ﴿ مَا تَحْتَ ظُلِ السّمَاء إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من هوى ﴾.

( وأما قولكم وقد قسمه العلامة ابن الجوزي في النهاية إلى أربعة أقسام. كفر انكار بأن لايعرف الله تبارك وتعالى أصلاً ولايعترف به. وكفر جحود ككفر ابليس لعنه الله إذ كان يعرف الله بقلبه ولايقر بلسانه. وكفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويعترف بلسانه ولايدين به حسداً وبغياً واستكباراً واستحياءً من قومه ككفر أبي جهل وأبي طالب واضرابهما. وكفر نفاق وهو أن يعترف بلسانه ولايعتقد بقلبه ) .

فنقول: قد شاع وذاع وتقطعت به الاسماع وتواترت الاخبار وامتلأت الدواوين أن الكفر من حيث هو ينقسم في تعريفه إلى أربعة أقسام وكل قسم مغاير لقسيمه في المعنى الذي يسمى به وهذه الأقسام متفقة في حقيقة معنى الكفر وأصله من الستر ومنه سمي الليل كافراً لأنه يستر الأشياء بظلمته وسمي الزراع كافراً لأنه يستر الحب بالتراب والكافر يستر الحق بجحوده إياه.

(الأول كفر الجحود): وهو أن يكفر بما يعلمه في قلبه من أسماء الرب أو صفاته أو أفعاله أو دينه وأحكامه أو رسله أو ماجاء به من الحق فلا يقر به في لسانه ولايعمل به في جوارحه وهذا كفر ابليس عليه اللعينة ومشابهيه الكاتمين الحق بعد علمهم إياه كاليهود ومشاكليهم من علماء السوء العاملين بالباطل والبهتان والقائلين الزور فيما جاء به القرآن وهم المجوّزون المنكر والعاكعون عليه والناهون عن المعروف ومايوصل إليه والصادون عن سبيل الله ومايقرب لديه. قال سبحانه وتعالى في حق أولئك: ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل

القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدي القوم الظالمين ﴾ وقال تعالى: ﴿ فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ فكل من عرف الحق من الدين ولم ينقد إليه ولم يعمل به فهو كافر ككفرهم، وهو ملعون كما لعنوا، وقال تعالى في حق هؤلاء: ﴿ الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾ وهذه شاملة الفريقين.

( الثاني كفر انكار ): وهو أن ينكر الله أو دينه أو رسله أو كتبه أو شيئاً مما جاؤا به في القلب واللسان .

( الثالث ) كفر العناد وهو أن يعرف الحق بقلبة ويعترف به في لسانه ولكن لايعمل به ككفر أبي طالب وأمثاله حين دعاه النبي عَلَيْكُم إلى الدين والعمل به من إيمان وغيره فقال: لولا تعيرني قريش لأقررت بها عينك ولكن أذب عنك ماحييت وقال في النبي عَلَيْكُم ودينه أبياتاً يثني عليه بها وهي هذه:

حتى أوسد في التراب دفينا وابشر وقر بذاك منك عيونا ولقد صدقت وكنت ثم أمينا من خير أديان البرية دينا لوجدتنى سمحاً بذاك مبينا

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة ودعوتني وعرفت أنك ناصحي وعرضت ديناً قد علمت بأنه لولا الملامة أو حذار مسبة

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومقاتل نزل قول الله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه ويناًون عنه في أيي طالب كان ينهى الناس عن أذى محمد عليه ويمنعهم منه وينائي بنفسه عن الايمان بدينه أي يبعد نفسه عن العمل به حتى أنه اجتمع إليه رؤساء المشركين وقالوا: خذ شاباً من أصبحنا وجهاً وادفع محمداً لنستريح منه فقال أبو طالب: ماأنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم. ولما أسلم عمر بن الحطاب رضى الله عنه شق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون فقال الوليد بن المغيرة

للملاً من قريش وهم الصناديد والأشراف وكانوا خمسة وعشرين رجلاً أكبرهم سناً الوليد بن المغيرة، قال لهم: امشوا إلى أبي طالب فأتوا أبا طالب ومعهم أبو جهل وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت مافعل هؤلاء السفهاء وإنا قد جئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك وأنصفنا منه. فأرسل أبو طالب إلى النبي عَيْظُم فدعا به فقال: يابن أخي هؤلاء قومك يسألونك فلا تمل كل الميل على قومك. فقال النبي مَالِلَهِ : « ماذا يسألوني » قالوا: ارفض ذكر آلهتنا وندعك والهك. فقال مَاللَّهُ : « أدعوكم إلى كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم » أي تطيع، فقال أبو جهل: لله أبوك نعطيكها وعشرة أمثالها، فقال رسول الله عَلَيْكَةٍ : « قُولُوا : لا إله إلا الله » فنفروا من ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً لظنهم أن الاله الواحد لايسع الحلق ولايصلون إلى قربه إلا بوسائط ورسائل يقربونهم إليه يتوكلون عليهم ويتقربون لديهم بشفاعتهم عنده، فهم يتألهونهم بقلوبهم بمحبتهم وتعظيمهم واجلالهم واكرامهم زاعمين أن ذلك فيه رضاء الله وانه تعالى أمر به كما قالوا في الآية الأخرى لو شاء الله ماأشركنا نحن ولا آباؤناءلأن ماتألهوه إما نبياً أو ملكاً أو صورة أحدهم فلذلك تعجبوا مما دعاهم إليه النبي عَيْضَة فقالوا إن هذا لشيء عجاب،أي عجيب والعجب والعجاب واحد كقول العرب: رجل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض.وانطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب الذي كانوا فيه وسماعهم من النبي عَلِيلِهُ تلك الكلمة الطيبة يقول بعضهم لبعض: أن امشوا واصبروا على آلهتكم أي اثبتوا على عبادة آلهتكم يوصي بعضهم بعضاً في الصبر على ماهم عليه من الباطل وعداوة الحق أي اثبتوا على معتقداتكم لتقربكم إلى خالقكم لأنه قد أمركم بذلك ولهذا قال ان هذا لشيء يراد أي هذا الاعتقاد بالآلهة يراد منا لامحالة عن ذلك فان الحلق لايسعهم الاله الواحد بل هم مأمورون بالأسباب الموصلة إليه وقيل معناه أنه لأمر يراد بنا وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قوة بمكانه عندهم قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد لأمر يراد بنا وقيل يراد بمحمد يملك علينا فيتولى أمرنا ومانحن فيه، ولما كان الدين الذي لايقبل الله غيره مخالفاً لعادتهم وعادة آبائهم قالوا: ماسمعنا بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة هي ملة قريش وهي دينهم الذي كانوا عليه بلا

أصل وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي: يعنون النصرانية لأنها آخر الملل وهم لايوحدون بل يقولون ثالث ثلاثة ان بمعنى ماهذا إلا اختلاف كذب وافتعال ثم لما حسدوا بغياً واستكباراً عن الحق واتباعه، قالوا: أنزل عليه الذكر من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا قال الله تعالى: ﴿ بل هم في شك من ذكري ﴾ أي وحيي وماأنزلت على عبدي. والمراد به القرآن، وماأنزل لأجله، وهو التوحيد، بل لما يذوقوا عذاب، تهديد لهم أي سيذوقونه ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول ولصدقوا حيث لاينفعهم التصديق، لأن لما تدل على عدم وقوع المنفى بها في الحال لافي الاستقبال.

( وإذا كان ) معنى كفر العناد هو ان يعرف بقلبه ويعترف بلسانه ولايدين بما عرفه واعترف به فالعجب ممن يدلي علينا باعتراضاته ويزعم في مصنفاته ويقول في معتقداته ان الايمان يكفي فيه مجرد التصديق فمتى وجد أغنى عن العمل ويسمى المصدق مؤمناً وحيث ترك العمل فهو كافر كفراً عملياً لايخرج عن الملة بل هو مسلم حكماً وحقيقة، وهل هذا إلا تناقض فيما قاله أو ادعاه، ونقض لما أبرمه فيما حكاه فلله الحمد والمنة.

( الرابع ): كفر النفاق وهو ان يعترف باللسان ويعمل بشرائع الاسلام ظاهراً ولايعتقد في القلب بل إما يكذب أو يستخف ولكن يعمل خوفاً وتلجئه فهو النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله بواحدمنها لايغفر له بل هو مخلد في النار بنص التنزيل وأحاديث البشير النذير.

( وأما قولكم قال ابن القيم: وهذا الجمع والتوفيق بهذا التفصيل هو قول الصحابة وعليه الاعتهاد لأن أمثال هذه المسائل لاتتلقى إلا منهم ولاتؤخذ إلا عنهم إذ هم الواقفون على اسرار الكتاب والأحاديث، والمتأخرون لما لم يفقهوا مرامهم افترقوا فرقتين فرقة أخرجت مرتكب الكبيرة عن الملة المحمدية وقضوا عليهم بالحلود بالنار وفرقة جعلوهم مؤمنين كاملي الايمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة والحماعة للطريقة المثلى والقول الاوسط حيث لم يخرجوهم عن الايمان ولم يقضوا عليهم بالحلود ولم يجعلوهم بحيث لاتضرهم المعاصي وهذا هو الموافق للمنقول عن علماء الصحابة والتابعين من تقسيم الكفر إلى القسمين المذكورين ) فنقول:

هذا مما قدمناه وقلناه والحق ماقاله ابن القم،ولكن لايخص بفهمه والعمل به إلا من سبقت له من الله الحسني والمقام الأسنى والعناية الربانية والسعادة الأبدية، فإنه عنى بذلك ماعناه الأثمة الأعلام الذين هم مصابيح الهدى والدين من سائر الأنام، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم من أثمة الدين حتى البخاري ومسلم، كلهم على أن المسلم لايكفر بذنب يفعله ولايخرج به من الملة كالقتل والزنا وشرب الحمر وقوله لأخيه المسلم ياكافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام وسائر أفعال المعاصي إلا الشرك بالله الأكبر،الذي لايغفره تعالى كما حكاه بنص التنزيل،أو استحلال ماحرمه الله أو تحريم ماحلل،كما قدمنا الكلام فيه وعلى هذا دل الكتاب والسنة وبه نطق أولو العلم والحكمة قال تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفْتَانَ مَنِ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْصَلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتَ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء...إلى قوله.. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾ فسماهم مؤمنين وجعلهم أخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض،وقال تعالى في بيان الكفارة: ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ ولو أعتق مذنباً أجزأ عتقه باجماع أهل العلم.وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الحمر على أناس في عهد النبي عَلِيْكُ ولم يحكم عليهم بالكفر الموجب للردة ولاقطع الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا ورجم هذا وقطع يد هذا وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: « لاتكونوا أعوان الشياطين على أخيكم ». وفي البخاري: ( عن عمر بن الخطاب ُرضي الله عنه أن رجلاً يشرب الحمر يقال له عبد الله فأتى به شارباً فلعنه رجل وقال ماأكثر مايؤتى به فقال رسول الله عَلِيْكَةِ : « لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله » ) ولما أتى ذو الحويصرة وهو رجل ناتىء الجبين غائر العينين كث اللحية وقال: يامحمد اعدل فإنك لم تعدل فأراد بعض الصحابة قتله فقال النبي عَلِيْكُم : « دعه إنه يخرج من ضئضيء هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية » وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فهذا العابد الظاهر للعبادة هو ومن اتبعه لما جانبوا سنة رسول الله عَلَيْكُ واستغنوا بما معهم عنها وخالفوه وخالفوا الصحابة ودعوا إلى بدعتهم واستحلوا دماء من لايوافقهم عليها أمر النبي عَلِيْكُ بقتالهم، وقال: « لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » وذلك الشارب الحمر لما كان محباً للرسول ولسنته نهي عَلِيْكُ عن لعنه وقال: « لاتلعنه فإنه

يحب الله ورسوله ». فهذا يرد ماذهب إليه المعتزلة والحوارج من التكفير بالذنوب ووجوب النار والتخليد لمن مات عاصياً لمقلب القلوب. وكذلك المرجئة القائلون بأن الإيمان لاتضر معه المعصية، كما أن الكفر لاتنفع معه الطاعة، وترك الأعمال التي من الدين معصية لاتضر مع وجود التصديق القلبي إذ هو الايمان عندهم ووجوده كاف عن غيره ولكل شبهة مستند إليها قد ذكرناها فيما تقدم، فهدى الله أهل السنة والجماعة للطريقة المثلى والقول الأوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل حيث لم يخرجوهم عن الايمان ولم يحكموا عليهم بالخلود في النيران ولم يجعلوهم بحيث لاتضرهم المعاصي والاستغراق في الطغيان، لأنهم بقول الله ورسوله متمسكون وعلى قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان معتمدون ولمن خالفهم مجانبون إذ هم على أسرار الكتاب واقفون وبسنة نبيهم آخذون فلا تتلقى تلك المسائل وتؤخذ إلا عنهم ولايهتدي المهتدي ويفوز المسترشد إلا بهديهم واتباع سنتهم ومن جانبهم فقد أبعد وضل وأضل المهتدي ويفوز المسترشد إلا بهديهم واتباع سنتهم ومن جانبهم فقد أبعد وضل وأصل فإن انضاف إلى المجانبة الاعراض عن منهاج الرسول وماكان عليه وهو وأصحابه ولاه ماتولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.

( وأما قولكم قال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ) .

فنقول: هذا بعينه ماقاله ابن القيم وغيوه نقلاً عن الصحابة والتابعين من أن أعمال الجوارح الظاهرة كالزنا وشرب الخمر واتيان الكاهن مع عدم تقديم كلامه على كلام الرسول، ومن لم يأمن حاره بوائقه، ومن لم يحكم بما أنزل الله من الشرائع التي منشؤها الفروع مع الانقياد لحكم الله في الاصول بالقلب والقول باللسان، وسائر المعاصي الظاهرة لايخرج بها مرتكبها عن خطة الاسلام وان لم يسم مؤمناً حقاً فلا يقال عنه كافر حقاً فهاهنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول تعالى: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ليس هو الكفر الذين تذهبون إليه وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال: هو بهم كفر ولكن ليس كمن كفر بالله وملائكته الله فأولئك هم الكافرون كه ما الكافرون كه قال: هو بهم كفر ولكن ليس كمن كفر بالله وملائكته

وكتبه ورسله، وقال في رواية أخرى: كفر لاينقل عن الملة، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى عند قوله وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس في تفسير هذه الآية وأنه رضي الله عنه فصل تفصيلاً حسناً قد ذكرناه عنه فيما سلف وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وهذا كله رد على المعتزلة والخوارج الضالين عن طريق الحق والصواب والجانحين عن طريقة أفضل الأحباب.

( ونحن ولله الحمد ) على ماكان عليه النبي عَلَيْكُ معتمدون وبكلام الله آخذون ولمن خالفه مجانبون ومعادون والدليل على صحة ماقلناه واعتقدناه انا لانكفر إلا من كفره الله بنص التنزيل كالمتألمين غير الله من المخلوقين بدعائهم ورجائهم والتوكل عليهم وتفويض جميع أمورهم إليهم قولأ واعتقادا والراضين بذلك المكفرينا بأمرنا بما أمر الله به ونهينا عما نهي الله عنه يجاهدوننا ويجعلون اليهود والنصاري أخف شراً منا ومن اتباعنا وكذا الجاحدين من الدين ماعلم بالضرورة انه منه عملياً كان أو اعتقادياً، ونجاهد على ذلك كله وعلى تقويم أركان الاسلام كما جاهد النبي عَلِيْكُ وأصحابه عليه بأمر الله له في آيات التنزيل كما قال جل ذكره: ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا له كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ الآية فقدم تعالى التوبة من الشرك اشارة إلى أن الصلاة والزكاة وسائر أعمال البر لاتعتبر ولايعتد بها إلا بعد وجود الاصل وهو التوحيد إذ هو كأصل الحائط أو أصل الشجرة وسائر الأعمال كفرعه وهو لايثبت إلا على أصل فلا يستقيم بدونه ولايتم إلا به قال سبحانه وتعالى: ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾ فإن حكمتم على ان من جعل بعض الدين لله وبعضه لغيره بأنه عاص لاكافر حقيقة، وقد جنحتم ورغبتم عن اجماع سلف الأمة في أن المشركين الأولين الجاعلين بعض الدين لله وبعضه لغيره ومن شاكلهم ممن اعتقد اعتقادهم وعمل عملهم مستوجبون للكفر حقيقة وانِ من اعتقد انهم على صواب أو هدى أوشك في كفرهم فهو مكذب لقول الله طاعن في رسالة محمد عَلَيْكُ وان حكمتم بكفره فلما لاتحكمون به على من اتخذ من دون الله ولياً ونصيراً وشفيعاً يدعوه ويرجوه ويتوكل عليه قال تعالى: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾

وقال تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ فتعلمون عقيدتنا وحقيقة أمرنا ونهينا ولاتدلوا علينا بكلام هؤلاء الأئمة الأماثل والجهابذة الأفاضل لأن ذلك إنما يلزم به أهل الأهواء من ذوي العقائد الفاسدة الراكسين في المخالفة للنصوص الشرعية والآيات القرآنية لكن من لم يميز الدين ويعرفه عين اليقين عميت بصيرته وأظلمت سريرته فلا حيلة فيه إذا رفعت الشكوى وعمت البلوى.

( وأما قولكم وقال ابن القيم الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه فان الله سمي من حكم بغير ماأنزل الله كافراً ظالماً في قوله تعالى: ﴿ والكافرون هم الظالمون ﴾ وسمى متعدي حدود الله في النكاح والطلاق والرجعة والحلع ظالماً فقال: ﴿ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال صفيه آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال كليمه موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ومعلوم يقيناً ان هذا الظلم ليس كمثل ذلك الظلم).

فنقول: كل كافر ظالم ولاعكس لأن قوله تعالى: ﴿ والكافرون هم الظالمون ﴾ مبتدأ محصور في خبو أي ولاظالم أظلم ممن وافى ربه يومئذ كافراً وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون، ومتعدي حدود الله في النكاح بالمضارة، أو نكاح مالايحل نكاحه انشاء، أو رجعة والطلاق فيطلق لغير السنة أو لها، حتى إذا قرب انقضاء عدتها واجعها، ثم طلقها مضارة لها، والحلم واجعها، ثم طلقها مضارة الماء والحلع فيضارها بمنع حقها لتفتدي منه وكل من فعل كذلك فقد ظلم نفسه، أي أثم فيما بينه وبين الله وان أبدى للناس حاله عكس ماأخفاه عنهم، وقول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي في ذهابي مغاضباً لقومي بلا اذن من ربي ففي نسبة الظلم إلى نفسه اعتراف منه بأنه عمل خلاف الأليق به فان العبد إذا أرسله سيده بأمر وجعله في وظيفة على عبيد لسيده فغاضبوه وامتنعوا من أمره لاينبغي أرسله سيده بأمر وجعله في وظيفة على عبيد لسيده فغاضبوه وامتنعوا من أمره لاينبغي لك الله الاستعجال والمغاضبة لهم والذهاب عنهم بلا مراجعة من سيده فهو عليه السلام قد فهم ذلك وتذكره بعد ذلك فلام نفسه ورجع إلى ربه مستدركاً مافات منه من

التقصيرات بمناداته في تلك الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذه رتبة الخواص الفزع عند الشدائد إلى مالك الناس بالاخلاص ولهذا كان نبينا عَيْلِيُّهُ يفزع عند كل شدة إلى الصلاة . والظلم تارة يأتي بمعنى الاثم الذي هو أعم من المعاصي والكفر كما تقدم، وتارة يأتي بمعنى خلاف الأولى كقول يونس صلوات الله وسلامه عليه سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا. وكما جاء في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء اعرابي إلى النبي عَلَيْكُم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً وقال: « هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » رواه أحمد والنسائي وابن ماجة فسمى خلاف الأولى ظلماً. وقد صح في السنة عن سعد بن أبي وقاص عن النبي عَلِيُّكُ قال: « دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجيب له » وعنه أيضاً قال: سمعت رسول الله عَلِيْتُ يقول: « اسم الله الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى » قلت: يارسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين قال : « هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها ألم تسمع قول الله تعالى ننجي المؤمنين » فالايمان شرط من الله لمن دعاه بهذه الدعوة إذ قد يَقولها وهو يوجد المنافي لها قولاً أو عملاً أو اعتقاداً فليس عنده منها إلا مجرد لفظها وكانت هذه الدعوة مفزع الأنبياء،أخرجه ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا فيه الاعتراف بمخالفة النهي وفعل خلاف الأولى وأنه فعل المنهى عنه لا عن عمد وإنما هو ظان أن النهي لايقتضي التلزيم باجتناب المنهي عنه لأن الغار له أقسم بالله على ذلك فظن أن لا أحد يقسم بالله كاذباً فنسب التقصير والظلم إلى نفسه ومأحسن الاعتراف بالذنب والتقصير من العبد لسيده وان أبعد اللوم عنه ظاهراً والعبد إذا ازداد قربه من سيده ازداد خوفه وخشيته ورغبته ورهبته منه وعد ماجري من غير اللائق به ذنباً وان لاق بغيره ممن هو ليس في درجته ولذلك كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقال موسى عليه السلام: رب َ إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فسؤاله المغفرة واعترافه بظلم النفس على جهة طلب الكمال، وان اللائق به كان خلاف مافعل من الاستعجال بقتل القبطي وإلا فمجرد قتله جائز فإنه عدو للدين حربي للاسرائيلين لكن كان الأولى في حق موسى تأخير قتله لينصحه ويعظه بما قاله

رب العالمين، فتسميته من عمل الشيطان للاستعجال بقتله، وتسميته ظلماً من حيث حرمان ثواب المندوب، وقال اعترافاً وانقطاعاً إلى الله فيما هو إليه محبوب وان لم يكن ثم ذنب البتة والاستغفار منه بمعنى طلب المغفرة بترك هذا المندوب كعمله عدم الأولى المطلوب، ومن المعلوم يقيناً عند كل عاقل ان ظلم الكفر ليس كظلم المعاصى، وظلم العبد المنيب ليس كظلم العبد الجافي، فالظلم مختلف، كما أن الكفر أنواعه مختلفة، وهذا لم يقع فيه نزاع بين علماء أهل السنة الله القصد الكلي والفائدة العظمي طلب ماأنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ماأراد بذلك الانزال والارسال وماطلبه من عبيده فماخلقهم لأجله وأمرهم به ونهاهم عن ضده ورتب على وجوده رضاه ورحمته والحلود في جنته وعلى عدمه والعمل بضده غضبه وسخطه وحرمان رحمته والحلود في ناره وغضبه وتضعيف عذابه وكل مايحتاج إليه الناس في دينهم فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً عم إذا عرف مابينه الكتاب وقاله الرسول عنظر في أقوال الحلق فعرضت على الكتاب والسنة فما وافق قبل، وما حالف نبذ، فهذا هو سبيل الهدى والسنة والعلم والحكمة ،وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، ومن سلك سبيلهم من الأئمة الأعلام إلى آخر الزمان، وأما سبيل الصلال والبدعة والجهل فعكس ذلك تجد المبتدع بدعة إما مخرجة عن الدين بالكلية ، وإما ليست أصليه منه ولافرعية بل من رأى رجال وتاويلاتهم،أو من دسائس الشيطان وتحسيناتهم انها من الدين ومما يقرب إلى رب العالمين، لم يجعل ماجاء به الرسول أصلاً وفرعاً فيعرض عليه سائر ماهو عامل بل يحرف الألفاظ ويتأولها على وفق ماهو له أصل وفي نفس الأمر لايعتمد على ماجاء به الرسول ولا يتلقاه منه بالهدى ولكن يتأول منه مايوافق بدعته ليجعله له حجة كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه وقد قال تعالى: ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة ﴾ التي من أعظمها الشرك وابتغاء تأويله وقال عَلَيْكُ فيما خرجاه في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي مالله أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ».

( والأعمال قسمان ) عبادات ومعاملات. فأما العبادات فكل ماكان خارجاً عن كلام الله ورسوله بالكلية من قول أو اعتقاد أو فعل فهو مردود على عامله

ويدخل تحت قوله تعالى: ﴿ أَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾ فمن تقرب إلى الله بمالم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه وشبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية اوان تلك القربة المعتقدة كقربة الأولين فهي أعظم بعداً عن الدين، وأبغض معصية إلى رب العالمين، وهذا مناف له من أصله فلايوجد معه أبداً كالذين يشركون بالله مالم ينزل به سلطاناً ويقولون على الله مالا يعلمون، وهم الجاعلون بينهم وبين خالقهم وسائط ووسائل من خلقه يدعونهم ويرجونهم ويلوذون بهم ويتوكلون عليهم ليشفعوا لهم عند مليكهم في قضاء حوائجهم ومع ذلك يقولون: الله أمرنا بهذا فهو يرضى به،ويحتجون بقوله تعالى: ﴿ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوسيلة ﴾ ولم يتأملوا أحوالهم وماهم فيه من العقائد الفاسدة والحجج العاطلة فتستنير قلوبهم لمعناها وانها الأعمال الصالحة لا سواها بل واسطتهم تلك هي معنى الاله المذكور في قوله تعالى: ﴿ وقالوا ياموسي اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ﴾ ذكره المفسرون في كتبهم نقلاً عن البشير النذير، وان كانت غير ذلك كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الاحرام وماأشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ولارسوله التقرب بها إليه بالكلية فهي من دسائس الشياطين لتنال الحظ الوافر من العاملين وليس كل ماكان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاً فقد رأى النبي عَلِيُّكُ رجلاً قائماً في الشمس فسأل عنه فقيل انه نذر أن يقوم ولا يقعد ولايستظل وان يصوم فأمره النبي عَلِيكُ أن يقعد ويستظل وان يتم صومه فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرها،وقد روى ان ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي عَلِيْكُ يخطب اعظاماً لخطبته عَلِيْكُ ولم يجعل النبي عَلِيْكُ ذلك قربة يوفي بنذره مع ان القيام عبادة في موضع آخر كالصلاة والأذان والقيام بعرفة والبروز في الشمس قربة للمحرم فدل على أنه ليس كل ماكان قربه في موطن يكون قربة في كل موطن انما يتبع ذلك ماوردت به الشريعة في مواضعها وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النهي.

( وأما المعاملات ) كالعقود والفسوخ ونحوها فما كان منها تغيير للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وماأشبه ذلك فانه مردود من أصله لايقبله الله

( وأما قولكم وسمى الله الكافر فاسقاً في قوله: ﴿ ومايضل به إلا الفاسقين ﴾ الآية، وسمى المؤمن فاسقاً في قوله تعالى: ﴿ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ﴾ الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط على قول الأكثر في قوله تعالى فيمن رمى المحصنات ﴿ ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾ والآيات كثيرة في الأمرين ) .

فنقول هذا من كلام ابن القيم أيضاً وأصل الفسق الحروج يقال فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرها قال الله تعالى في حق ابليس عليه اللعنة ففسق عن أمر ربه أي خرج، وكل كافر خارج من الطاعة فهو فاسق ولاعكس، وان سمي فاسقاً إذ الفسق أعم من الكفر وهو أخص وبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة الكفر، وينفرد الفسق عنه ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى المؤمن العاصي فاسقاً في قوله تعالى: ﴿ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ﴾ نزلت في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله عَلِيلة جابياً للصدقات على بني المصطلق فلما قاربهم وسمعوا به اجتمعوا فهابهم وخاف على نفسه بسبب عداوة كانت بينهم في الجاهلية فلما خاف الوليد ورجع مخبراً لرسول الله عَلِيلة وهم بهم فجاؤا معتذرين مكذبين للوليد بمنعهم الزكاة وارتدادهم غضب النبي عَلِيلة وهم بهم فجاؤا معتذرين مكذبين للوليد خيراً أخذ الزكاة وان رأى أمارات غيره فعل بهم كفعله بالكفار، فرأى الحير بسماعه لأذاني صلاة المغرب والعشاء فأخذ الزكاة منهم وأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ ياأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة ﴾ الآية فاستفيد ان المخبر أنمام لأنه أمنوا الإبعد التثبت ومن هنا قيل ان الميمة تمنع قبول خبر المام لأنه بشيء لايعمل بخبره إلا بعد التثبت ومن هنا قيل ان الميمة تمنع قبول خبر المام لأنه

بمجردها يفسق بها لأنها كبيرة إلا أن تكون مصلحة للدين وقمعاً لأعدائه المعاندين إذا سبوه واستهزؤا به أو تعدوا وظلموا فيه فقد يجب رفع خبرهم إلى الامام أو نائبه لأن النبي عَلِيْكُ رفع إليه خبر العربيين، وقيل نزلت الآية في الحكم بن أبي العاص وهو مؤمن أيضا، والأول عليه الجمهور، واتفقوا على فسق قاذف المؤمن لأن الله سبحانه سماه فاسقا مالم يتب، ولايلزم من تسمية فاعل المعصية فاسقاً كفره لما تقدم أن كل كافر فاسق ولاعكس، ولأن الله سبحانه سمى المؤمن العاصي فاسقاً ولم يحكم عليه النبي عَلِيْكُ الله بالكفر مع وجود فسقه، كما لايلزم من وجود الظلم الكفر بخلاف العكس قال بالكفر مع وجود فسقه، كما لايلزم من وجود الظلم الكفر بخلاف العكس قال تعالى: ﴿ والكافرون هم الظالمون ﴾ وقال تعالى: ﴿ والكافرون هم الظالمون ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولقد أنزلنا إليك آيات ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ الآية وقال تعالى: ﴿ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ومايكفر بها إلا الفاسقون ﴾ والآيات في هذا الحد كثيرة فليس فسق العاصي كفسن الكافر، كفران والفسق فسقان، والظلم كفسن الكافر، كالمن وجهل جهلان، باعتبار الكفر والايمان.

فالأول كما في قوله تعالى : ﴿ خَذَ العَفُو وَأَمْرِ بَالْعَرْفُ وَأَعْرَضَ عَنَ الْجَلَّهُ لَيْنَ ﴾ .

والتاني كقوله تعالى: ﴿ إِنَمَا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتربون من قريب كه وباعتبار حقيقته إلى مركب، وهو فهم المعنى بالعكس على غير المراد منه مع التصميم على ذلك وادعاء العلم به وبسيط ، وهو الغفلة عن المعنى مع عدم ادعاء علمه .

( وأما قولكم والشرك أيضاً شركان شرك ينقل عن الملة وشرك لاينقل عنها وهو الأصغر وهو شرك العمل كالرياء قال الله في الأكبر ﴿ وَمِنْ يَشْرُكُ بِاللهُ فَكَأَنَمَا خَرْ مِنْ السّماء فتخطفه الطير أو تهوي به الربيح في مكان سحيق ﴾ وفي الأصغر ﴿ فَمَنْ كَانْ يَرْجُو لَقَاء رَبِهُ فَلَيْمَمَلُ عَمَلاً صَالِحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ ومن الأصغر حديث من حلف بغير الله فقد أشرك لايخرج عن الملة ولايوجب له حكم الكفار ).

فنقول: أصل دين الله وقاعدته الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وشرع الجهاد لأجله وجعل الجنة والنار بسببه والذل والصغار على من خالفه انما هو أمران.

( الأول ) توحیده سبحانه بالقیام بعبادته له تعالی وحده لاشریك له وهو

اخلاصها بأنواعها لجلاله وعظمته المختصة بألوهيته قال سبحانه وتعالى: ﴿ وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون ﴾ وقال تعالى: ﴿ واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً ﴾ وقال: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ وقال تعالى: ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ وقال تعالى: ﴿ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه.

(الثاني) الكف عن الشرك والنهي والاندار عنه والتغليظ فيه والمعاداة به وتكفير من فعله والبراءة منه وعدم مودته وموالاته من دون الله وان كان قريباً من العشيرة وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين ﴾ وقال تعالى: ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ﴾ وقال تعالى: ﴿ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وقال تعالى: ﴿ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ والمخالفة في هذين الأمرين (أنواع) أشدها المخالفة في كليهماء والحلق قد افترقوا فيهما فرقاً:

- ( فمنهم ) من عبد الله وحده لكنه لم ينكر الشرك وهو يعرفه.
  - ( ومنهم ) من أشرك ولم ينكر التوحيد .
- ( ومنهم ) من أنكر الشرك لكنه لم يعاد أهله، بل والاهم من دون المؤمنين أو جعل رتبتهم كرتبة أهل التوحيد محتجاً بأن الكل خلق الله.
- ( ومنهم ) من عاداهم لدنيا أو عصبية لا لشركهم ولم يكفرهم ولم يعب عليهم فيه.
- ( ومنهم ) من لم يحب التوحيد ولم يبغضه وانما هو تابع فيه غيره سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته.
  - ( ومنهم ) من أنكره ولم يعاد أهله .

- ( ومنهم ) من عاداهم لمخالفتهم أهل الأهواء المتبع لهم مع عدم شعوره ولم يكفرهم.
  - ( ومنهم ) من كفرهم وأنكر التوحيد بعد أن عرفه وسبه وأهله.
  - ( ومنهم ) من لم ينكره لكنه كفر أهله الآمرين به والناهين عن ضده.
    - ( ومنهم ) من لم يبغض الشرك ولم يحبه بعدم تمييزه عن ضده.
      - ( ومنهم ) من لم يعرف الشرك من أصله فلم ينكره وفعله.
  - ( ومنهم ) من لم يعرف التوحيد وأنواع العبادات فلم يقل به مؤدياً حقه.
- ( ومنهم ) من قاله بلسانه ولم يعمل به ولم يعرف معناه في قلبه ولاقدره فلم يعاد أهل الشرك ولم يكفرهم

فهذه ثلاثة عشر فرقة كلها قد خالفت ماجاءت به الرسل من دين الله وتوحيده وأشدهم مخالفة من عرف بتوحيد الله ودينه فأنكره وكفر أهله، ثم من عرفه ولم ينكر لكنه كفر أهله وعاداهم، ثم من قال التوحيد بلسانه ولم يعمل به في اعتقاده ولم يعرفه ولاقدره ولم يسأل عنه أهل معرفته بل تسافه عنه مستغن برأيه، ثم من جعل رتبة أهل الشرك كرتبة أهل التوحيد، فهذا من أعظم الجور والبهتان في حكمه حيث جعل المشركين في رتبة الموحدين في أم حسب الذين اجترحوا السيآت ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هه ثم الباقي سواء في الخالفة.

- ( واعلم ) ان أمر الله تبارك وتعالى شرع شرعه وقدر قدره ولايتم الايمان بأحدهما إلا بالآخر ولايدرك أمره تعالى ليتمثل ويعمل به إلا بتأمل معاني كتابه العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال تعالى: ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾ ( ثم الشرك من حيث هو ) ينقسم إلى أكبر غير مغفور، وإلى أصغر لايقبله الملك الغفور، فمن الأوّل مايتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومناته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله نوعان:
- ( أحدهما ) شرك التعطيل وهو أقبح أنواعه كشرك فرعون اذ قال ومارب العالمين، وقال لهامان ابن لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين،

والشرك والتعطيل متلازمان وفكل مشرك معطل ووكل معطل وشرك ولكن الشرك لايستلزم أصل التعطيل بل قد يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه وسائر صفاته لكنه لما عطل أصل التوحيد الواجب على العبيد الذي لاينبغي ولا يكون إلا لله وحدد فشرك فيه غيره صار مشركاً بذلك وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل ( وهو الدائة أقسام ).

تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه.

وتعطيل الصانع سبحانه عن كاله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله.

وتعطيل معاملته نعالي عما يجب على العبيد من حقيقة التوحيد وهو اخلاص جميع أنهاع العبادة والدين لله،غاإذا أشرك غير الله في ذلك فقد أشرك شرَكاً غير مفقور إلا بالتوية عنه وهذا المشرك مقر بالحالق وصفاته وأسمائه معطل لمعاملته المختصة بجلاله ولايدخله في الاسلام اقراره ولامانفي من الآلهة لسانه لتعطيله ماوجب عليه من حقيقة التوحيد بجعله مايختص بجلال الله لغيرو من العبادات المتأله بها من جعلت له، لاحظ المعنى في ذلك الجاعل أو لم يلاحظه،فأما تعطيل المصنوع عن صانعه وحالقه فهو كشرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبدينه وأنه لم يكن معدوماً أصلاً بل لم يزل ولايزال ، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب وسائط انتضت ايجادها يسمونها العقول والنقوس، ومنه شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون مأثم خالق وخلوق ولاه عِنا شيعان بل المنزه هو عين المشبه، وسنه شرك القدرية القائلين بأن الحيوان يخلق أغعال نفسه وإنها تحدث بدون مشيئة اللهءولهذا سماهم رسول الله عليلته بجوس هذه الأمَّة لأن شرك المجوس استاد حوادث الحير إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة. وفي القرآن العزيز مايرد عايهم كقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَالَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فالله هو الحالق للاشياء كلها والعبد مكتسب لاخالق وله اختيار في أفعال نفسه لاتقع إلا بهواه وميله إليها ولذلك يحاسب عليها مع كونها بتقدير الله وإرادته فلا يحتج بالقدر لما فيها من الرد على منشىء البشر.

( وأما محاجة آدم موسى ) فإنما هي لتسليم الأمرء وله تعالى الحجة البالغة ولو شاء لهدى الناس أجمعين، وهو تعالى حكم عدل لايؤاخذ إلا بالذنب، ولا يعاقب إلا عليه، وله تعالى أن يجعل الحلق كلهم مذنبين فيعذبهم عدلاً منه، وله أن يجعلهم سعداء طائعين فيرحمهم فضلاً منه، وقد ركب سبحانه في الانسان عقلاً وجعل آلة الادراك

يفيز به الأشياء الضائ من النافعة فضلاً منه تعالى ورحمة فهو الاستل تعالى عما يفعل ومم ينتفل وم الأشياء الضائفة من النافعة فضلاً منه تعالى ورحمة فهو الأستان فحورها وتقواها كو والدرت والشرد فال جل شأنه : وقو الأفساء كو وكل سيسر الما عمل الانتمان الاجتهاد في طاعة العالقة مااستطاع ودقال التوقيق والارشاد إلى النسراط المستان ،

( وأما تعطيل) العماني سيمانه من كاله القالس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله مبير ندرك المهيمية والفراصانة لم يبدئ نه اطلى اسما ولاضفه ولى جعلوا المحلوق أكسل سنه اطلى ونشاس حما يترل الطابون عمل كالهرأ إذ كال الذات بأسمائها ومستمانها .

بأما تعطل معاملت تعلل خما أوجه تطلى على نبيات قبي تعدمان

قدلهم يتدرج عن الملاة وحواناني فالبرياء تدالل بطارته العلمي والتضع والمعطاء والشع والأستفائه والقرب عودعاء العددة عوالهون الختص بجاراله المعلق سلى وجوده الازان والرجاء والالتنجاءة والنوفل، ودبج القربان، والإنابة ة والخنيس ع هوالتسة، والاستعانة، وهذا المنسرلة المعطل فد ساوى الداب يرب الأبهام والمبيد باللك الرقاب ووالفقير باللات النا بيعال بالذاب الدام باللذات التطيع بالذات اللتي ليس له من ذاته إلا العدم والغابي باللفات المادر بالقادة الفائد غناء وقدويد وسلكه وجوده واحسانه وعلمه ورحمته وَبَاكَ المَاطَلَقَ النَّامِ مِنْ لَرَازِمِ دَائِهِ قَلَا طَلَمَ أَقْبِحِ مِنْ هَذَا وَلِأَحْكُم أَشَدَ جَوَزًا منه حيث عَدَّا، مِن لِأَعْدَلُ لَهُ (فَلَقُهُ كَمَّا عَالَ جَلَّ ذَكَرِهُ: ﴿ الْحَدَادُ لِلَّهُ الذِّي عَلَق السموات والتُؤش وبعمل الظام الله والدين ثم الذين تشروا بريهم يعدلون كه وعملل حق الله تعالى مانتين بجلاله فجمله لغيو الشارك» بين الله وين عمله في عيض حقه تعال من الدعاء الذ الشفار الذبه إلا من أمر السؤالة وتوعد على ترك طلب أفضاله والاجتلال والدهالج والطاعة والآبل والخضوع والحوف والرجاء والانتجاء والتؤكل وذبح التربان فقد آذرك بينه تعالى ربين أرنض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده إذ هو عدوه على المنتبيَّة عَإِن المُشَيِّق مطاقاً إلا عرف غير الله وياصد من دون الله إلا شيطاناً مريداً كم قال على فكره: في أنم أعمد الكم رابني أدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم علم سون وأن اعبدولي عالم مارط مستغم له ولما عنم المشركوب الملافكة وعمهم وقعت عباده ومن في تفسل فلأس الشبيطان ويعسر جنسين أنه يعيد بين الملاقكة • كم غال عن The state of the file what within I fire it our again you to go

سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون كه فلا أحد كائناً ما كان يعبد غير الله إلا وقعت عبادته للشيطان نفسه، واللعين يدعو المشركين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك أو ولي وقد يتصور على صورة المستغاث به والمدعو فهو كثيراً مايتراآى لأوليائه ابليس للايهام والتلبيس فيزداد المشرك في شركه بواسطة القبر أو التمثال رغبة ورهبة وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها شيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وهكذا عند غروبها ، وكذلك من عبد المسيح وأمه وعزيراً والأنبياء والصالحين وتعلق عليهم يدعوهم ويرجوهم ويتوكل عليهم ويلتجيء إليهم ويقرب كهم وينذر لهم ليدفعوا عنه ضرأ أو يجلبوا له خيراً فإن ذلك كله واقع للشيطان نفسه لا لهم، بل هم بريؤون منه ومن عبادته وسيتبرأ منهم بمعنى أنه يتبرأ من عبادته إياهم ويتمنى الكرة إلى الحياة الدنيا ليعمل غير الذي كان يعمل كما قال جل ذكره: ﴿ إِذْ تَبِراً الذينِ اتبعوا مِن الذينِ اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار ﴾ وهذا العابد يزعم أنه يعبد من أمره بعبادتهم ورضيها لهم وأمرهم بها فهم يقربونه إليه وهذا هو الشيطان الرجيم لا عبد الله أو رسوله أو نبيه أو وليه فنزل هذا كله على قوله تعالى: ﴿ أَلَم أَعهد إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ فيستمتع هذا العابد بالمعبود كما يستمتع المعبود بالعابد قال عز من قائل: ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس ﴾ أي من اغوائهم واضلالهم: ﴿ وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليم ﴾ ومن أجل ذلك كان الشرك بالله أكبر الكبائر على الاطلاق،وانه تعالى لايغفر أن يشرك به بغير توبة منه وكف عنه، وانه يوجب الحلود في النار وليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل قبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. يوضح هذا أن العابد معظم متأله خاضع ذليل له حائف منه، والرب تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق التأله بكمال التعظيم والاجلال والخضوع والذل والخوف والرجاء والالتجاء والتوكل والدعاء بمالايقدر على وجوده أو دفعه إلا هو تبارك وتعالى،وذبح القربان وحلق

الرأس عبودية وتواضعاً هذا خالص حقه سبحانه وفمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبين غيره فيه ولاسيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه كما قال تعالى: ﴿ ضرب لكم مثلاً مِن أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ﴾ الآية أي إذا كان أحدكم يأنف من ان يكون مملوكه شريكه في رزقه الذي جعلته له فيكف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الألوهية التي لاتنبغي لغيري ولاتصلح لسواي، فمن زعم ذلك فلا قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي، ولا أفردني فيما أنا منفرد به وحدي، وقال جل ذكره : ﴿ يَاأَيُهَا النَّاسُ ضَرِبُ مَثْلُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ انْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونَ الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب ُشيئاً لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطِلوب ﴾ أي العابد والمعبود،وهذا حال كل من جعل عبادة الله المختصة بجلاله وعظمته لغيره فهو ضعيف هو ومعبوده إذ الكل فقير إلى الله محتاج إليه كما قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمَ الْفَقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ هُوَ الْغَنِّي الْحَمَيْد ﴾فاعتماد العبد على المخلوق ودعاؤه إياه بمالا يقدر عليه إلا الله وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولابد فالحاصل له عكس ماأمله منه،فلا بد من الخذلان كما هو ثابت بالسنة ونص القرآن ومعلوم بالاستقراء والتجاريب قال تعالى : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةَ لَيْكُونُوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما: أي يغضبون لهم ويحاربون كم تغضب الجند وتحارب عن أصحابهم وهم لايستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم ،كذلك كل بنية على قبر كل على عابديها وسادينها المعتقدين الضر والنفع والتقريب والتبعيد بما فيها لوضعهم التوابيت وتغشيتها بالستور وإيقاد السرج وفتح الباب وغلقه عن لص القبور والهتف بذكره عند الشدائد وبذل النذور ليدفع ماحل بهم من البؤس والشرور قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا تَدَعَ مِعَ اللَّهِ إِلْهَا ۗ آخر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ لَاتَّجِعَل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ وماظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك

ومازادوهم غير تتبيب كه أي غير تخسيره ولما كان المشرك يرجو بشركه النصر تارة والتقرب أخرى ، والحمد والثناء تارة ، والشفاعة له أخرى ، أخبر سبحانه وتعالى ان مقصوده ينعكس عليه فلم يحصل له إلا الخذلان والذم وحرمان ماأمله قبل لعدم الرضا عنه الايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ، وكما يستحيل على ذاته نعالي العدم، يستحيل عليه أن يشرع عبادة إلى غيره ، كما يستحيل عليه مايناقض أوصاف كاله ونعوت جلاله وكيف يظن فيما تفرد بالربوبية والالوهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضي به تعالى عن ذلك علواً كبيرا، فان من بحصائص الالهية التقرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع والاستغاثة والقرب والكمال المُعالِق من جميع الوجوه الذي لانقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون المادة كلها بأنواعها له تعالى مختصة بجلاله الكن هذا انما ينشأ من نتيجة العبودية التي قامت على ساقين لاقوام لها بدونهما وهما غاية الحب مع غاية الذل وهو تمامها وتفاوت منازل الحلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه وهذا من المحال ان تجيء به شريعة س الشرائع بل قبحه مستقر في كل فطرة وعقل لكن غيرت الشياطين قطراً كثر الخلق ويعقولهم وأفسدتها عليهم وأحالتهم عنها ، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسني فقد أرسل تعالى رسله وأنزل كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نوراً على نور بهدي الله لنوره من يشاء،بخلاف من أعطى حبه وخضوعه لغير الله فهو في ظلمة الضلال ﴿ تَالله ان كنا لَفي ضلال مبين اذ نسوّيكم برب العالمين ﴾ وهم لم يسوُّوهم به في الحلق والرزق والتدبير والضُّر والنفع آنما سوُّوهم به في الحب والذل والحضوع ليقربوهم إلى المولى على خلاف ماهو مشروع.قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِياءَ مَانْعَبْدُهُمْ إِلَّا لَيْقُرِبُونَا إِلَى الله زَلْفَي ﴾ ومن كان في هذه الظلمات فلا ينظر إلى الآفات في جميع الأوقات ولايعرف الطريق الموصل إلى الآيات البينات فليس له تأمل ولاتدبر ولاتذكر ولاتفكر فيما ينجيه ولامخافة مما برديهُ قلد غره الأمل وصار كما قال عز أيجل: ﴿ أَنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَلْعَامُ بَلَّ هُمْ أَصْلَ ﴾ .

( النهاع الثاني ) من الشبك الذي ينعلق بذات المعبود شرك النصاري الجاعلين

معه الهَا آخر لكنهم لم يعطلوا أسماء الرب ولا صفاته ولا ربوبيته، بل جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها انما جعلوا ذلك لأن أول الأنجيل باسم الأب والأم والابن كما أن أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فظنوا أن الأب والأم والابن عبارة عن الزوج ومريم وعيسي، فحينئذ قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ولم يعلموا ان المراد بالأب هو الاسم وبالأم كنية الذات المعبر عنها بماهية الحقائق وبالابن الكتاب وهو الموجود المطلق لأنه فرع ونتيجة عن ماهية مافي اللوح المحفوظ،وإليه أشار قوله تعالى:﴿ وعنده أم الكتاب كه ومنه شرك عباد الشمس والنار وغيرهم فمن هؤلاء من يزعم ان معبوده هو الآله على الحقيقة ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه اله من جملة الآلَهٰة وانه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به،ومنهم من يزعم ان معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله عز وجل،فتارة تكثر تلك الآلهة إلى الله عز وجل،وتارة تكثر تلك الوسائط المتخذة وسيلة إلى المقرب، وتارة تقل، فهم قد جعلوا الشرك سبباً في تحصيل بعض مقاصدهم وكل سبب لم يأذن به الله باطل مضر لمتخذه فلا يتعاطى. وإذا حقق المؤمن أن الله سبحانه رب كل شيء وخالقه ومليكه فانه لاينكر ماخلقه الله تعالى من الأسباب كما جعل المطر سبباً للنبات قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزِلُ مَنِ السَّمَاءُ مَاءً فَأَحِياً بِهِ الأَرْضِ بَعْدُ مُوتِهَا وَبِثْ فَيها مَن كل دابة ﴾ والشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهما والدعاء سبباً لما يحصل للمدعو له أو عليه والدواء سبباً لذهاب الداء، قد نبه على ذلك النبي عَلِيْكُ بقولِه: « لم ينزل الله داء إلا أنزل له شفاء » يعنى دواء علمه من علمه وجهله من جهله ، رواه الامام أحمد في مسنده من حديث أسامة بن شريك عن النبي عَلِيْكُ. وفي لفظ « ان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء أو شفاء إلا داء واحداً » قالوا: يارسول الله وماهو؟ قال : « الهرم » وهذا يعم داء القلب والروح والبدن وأدويتها فقد أرشد عَلِيْقَةِ العرنيين لما شكوا له الوحم ووجع البطن أن يلحقوا ابل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها وجعل الجهل داء ودواؤه سؤال العلماء. (قال رسول الله عَلَيْتُ في قصة صاحب الشبجة: « قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال » ) كما أن وجود الداء سبب للألم، روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف عن النبي عَلَيْكُمُ أَنَّهُ قال: « العين حق ولو أن شيئاً سابق القدر لسبقته العين وإذا

استغسلتم فاغسلوا » وكذا السحر قال تعالى: ﴿ ويتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ فهو سبب لألم الفؤاد ويوجب البغضاء والفرقة بين الزوجين، وإلنار سبب للاحراق، والسكين سبب للقطع، والحبل سبب لاظهار الماء في الدلو، وأكل الطعام سبب لذهاب ألم الجوع، وشرب الماء سبب لذهاب ألم العطش، والكدح بالاجتهاد في تحصيل العلم سبب للفهم، والمتاجرة بالمال سبب لفائدة الربح، وطاعة الله سبب لرضائه ورحمته، ومعصيته سبب لسخطه وانتقامه، فالأسباب المنصوص عليها لاتنكر ولايتكل عليها إذ في انكارها نقص في العقل وفي الاتكال عليها شرك في الدين وكل من الانكار والاتكال منتف شرعاً لكن قد يتخلف المسبب عنه مع قيام السبب إذ الضار والنافع والمعطي والمانع هو الله وحده قال تعالى: ﴿ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ وقال تعالى: ﴿ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾ وكتخلف احراق النارعن ابراهم عليه السلام حين وضع فيها، وحدة السكين حين أمرُّها الحليل على حلقوم ولده اسماعيل عليهما السلام، ولامحيص عن الاخذ في الأسباب فليس المتوكل من فتح للسارق الباب، ولامن قال أنا متوكل أستغنى عن الطعام والشراب. قال أفضل الأحباب لمن سأل أيعقل الناقة أم يتكل: « اعقلها وتوكل ». وأفضل المتوكلين أشد عباد الله حرصاً على فعل الأسباب فقد أمر باطفاء السراج والتسمية واغلاق الأبواب ونفض الفرش وطي الثياب وحفظ الصبيان أول الليل لانتشار الشياطين وهذا الباب لايحصيه العادون من سنن المرسلين فالأخذ فيها لاينافي التوكل لأنه الانقطاع عن جميع الخلق وتفويض الأمور إلى الملك الحق وحده. وحيّنتذ فلا بد أن يعرف فيها ثلاثة أمور .

( أحدها ): أنها لاتستقل بالمطلوب بل تتعاطى عن غير ركون إليها ومع هذا فلها موانع، فان لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود وهو سبحانه ماشاء كان وان لم يشأ الحلق، ومالم يشأ لم يكن وان شاءه الحلق.

<sup>(</sup> الثاني ): أنه غير جائز اعتقاد أن الشيء سبب إلا بعلم فمن أثبت شيئاً سببا بلا علم أو بما يخالف الشريعة كان مبطلاً في اثباته آثماً في اعتقاداته.

( الثالث ): ان الأعمال الدينية لايجوز أن يتخذ شيء منها سبباً إلا أن يكون مشروعاً إما استحباباً أو مأذوناً عان العبادات مبناها على التوقيف، فلايجوز للانسان أن يشرك بالله مالم ينزل به سلطاناً وان يقول على الله بلا علم فيدعو غير الله بمالا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى وان ظن أن ذلك سبب في حصول غرضه لاعتقاده ان ذلك المدعو يشفع له فيما دعاه فيه لأنه جنس مااعتقده الأولون في آلهتهم وكذلك لايجوز أن يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وان ظن ان ذلك سبب في حصول مايطلبه من اغراض دنيا أو ثواب آخرة على زعم اعتقاده وان الشياطين قد تعين مايطلبه من اغراض دنيا أو ثواب آخرة على زعم اعتقاده والفسوق والعصيان بعض مأيطلبه على بعض مقاصده إذا أشرك وقد يحصل له بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراضه فلا يحل له ذلك إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به والرسول عين أن بعث لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فما أمر والرسول عين أجرحة ومانهي عنه فمفسدته راجحة هو ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور كه .

( من ذلك ): قول المحرمات وقول السخريات ليتوصل بها إلى تحصيل شيء من أمتعة الدنيا أو القرب لدى ملك من ملوكها قال تعالى: ﴿ واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ﴾ وكل شرك زور ولاعكس وقال تعالى: ﴿ ولاتركنوا الله الذين ظلموا فتمسكم النار ﴾.

( ومنه ): التداوي بالمحرمات مطلقاً فلم يجعل الله الشفاء فيما حرمه بل نزعه عنه وأوهنه والبدع التي ليست من شريعة الاسلام في شيء بل هي من شعب الشرك الظاهرة كاتربة أضرحة القبور لايحل استعمالها أدوية ولاتعاطيها لما في استعمالها من الاعتقادات الباطلة والمفاسد في الدين الظاهرة فهي أشبه مافعله المشركون الأولون بآلهتهم من تعظيم الأصنام والتبرك والتمسح بها في كل مشهد خاص وعام.

( ومنه ): مااعتنى به بعض الأغبياء الجهال وعوام الضلال دعوتهم بدعاء تمخيشاً وتمشيشا ودعوتهم في الشدائد باسماء أصحاب الكهف وشمبخ وغيرهم وبالدعوات المجهولات يزعمون أن هذه من الأسماء العظام والأدعية المستجابات وأنه من الأنجيل والتوراة ، فكل هذا من تلبيس ابليس على هؤلاء الجند الذين اختاروه واختارهم فلسنا ملتزمين في شريعتنا ملة الاسلام بتلك الأدعية في الصباح والمساء ولم

يقل بها أحد من العلماء الأرباريال الأغبياء السفهاء من القنصاص احتارهما لتغرير العوام وجمع الحطام فالم يعاملوا الله بالاتحارض، قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُمَ الأَسْمَاءَ الحُسنَيِّ فادعوه يبا ﴾ وأما الأسماء المنهي عنها فان الشيطان بظهر تأثيرات وبوري تلبيسه فيها سافع ظاهراً في أكثر الأحيان وهي حسرات، بل قد يكون التلفظ بتلك الكلمات كفراً لاتعرف أمعناها بالعربة غال تعالى: ﴿ هَا مَامُوطِهَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ لَهُ وَكُلِّ واسطة أو وسبلة سي الشارع عنها لابجيز الخاذها في جلب نفع أو كشف ضر قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تُدَّرِّ مِن دُونَ اللَّهِ مَا لَايَتْعَمَلُ وَلِاَيْضَرِكُ ... الآية ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَنْسَمُنَكُ اللَّهُ بَضَرَ قَلَا كَاشَدْنَ لَهُ إِلَّا هُو ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَدْعُ مَع الله أحدا كجهرقال قنادة كانت الربيد والتصاري إذا دخلها كنالسهم وبيعهم أشركوا فأمر الله المساسين أن يخلفنوا له الشعوة إدا هخالوا مساجلهم، وقال سميل بن جيير المساجد الأعضاء التي يقع عليها السجود مخلبقة لله فلا تسجموا عليها لغبره والأعضاء التبي يستحمل برا الانسان رمن جمانيا اللسان الذي هم ترجمان الجنان في كل مايريد البليانيم من خمير بتقعم أبي ضر يهذبي غال تعالى: ﴿ أَنَّهُ مُحْمِقًا الْحُقِّ وَالَّذِينَ يَلْمُعُونَهُ مَن هونه لايستجيبون لحم بشوين إلا كياستان كانبه إلى الماء ليبلغ فاد وماهو ببالعه ومادعا. الكافريز، إلا في شائل ﴾ وقال تعالى : ﴿ مِن إِنَّا الذي يَشْفِح عَنْدُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ أي لاأحلك فالا بدائره مسمحانه أحقت ولالإستقل سنوله تحال بما أواده ولايعطي لما سنعه افهلمه الأنسباب النبي فتخذ وسائنك ووسائل في الجلب والدقع اللذين لايقدر عليهما إلا الله وحده منفية بالآبات الفرآنية بالأحاديث النبوية إلا أسباباً وردشه نحن الله أو رسمله كالنوحيد والصلاة بتنشور قلب ويتشوع وذل وإنكسار والدعاء والاستغفار بمد الاقلاع عن الله فيه وإلتام على فعله والعوم على أن لايعود إلبه والأعمال الصالحة من صدقة وصلة وحم وطاعة الله وتقواه فهي الأساب في جلب الحير ودفع الشركة صرح به القرأن والنمنة.

( القسم الثاني ): من قسمي تعطيل معاملته تعالى ونقدس مالايخرج عن المة ولا يوجب له حكم الكفار بل ينهي فاعله ويؤدب عليه وهو الشرك الأصغر فسنه الرياء والسمعة بقض النظر عن مسحة العبادة إذ اخلاص النية شرط لصحتها وهو يعسدر عن بعتقد ويتول لا الله وحده ولكن عن بعتقد ويتول لا الله وحده ولكن

الاعلالمن والمعاملته وعمويهه عل يعمل لحظ نفسه قارة ولطلب الدنيا تارق ولطلب الرائعة والنزلة والجناء عند الحلة, تابة، تاسله من عمله وسعيه نصيب وإنفسه وحثله وهواه تعسر سير وللشبطان فصبب موهدا حال آكثر الناس زيادة عن الأول وهو الشرك اللي قال منه النبي عَلَيْكُمْ فيمنا رفاه الن حمان في صحيحت ﴿ الشَّمَكُ في هذه الأَنَّاةُ أَخَلَى من تدبيب التمل قال أبه بكر رضي الله عنه كيف. يارسيل الله تدحما منه قال قل اللهم رَى أَصَوِدُ مِنْ أَنْهُ أَنْسُلُ مَا يُ شَيِعاً وَأَمَا أَصَلَى وَأَسْتَعَمْرِكُ لَا الأَمْسَ يَ قَالُونِكَ كاك شبك لذان تعان. وما حبيا ﷺ. ﴿ قُلْ إِنَّا أَنَّا بِنَاءَ مِثَالُكُمْ بِرِسَى إِنْ أَهَا لَشَّكُمْ إِلَّهُ واحد فمن كان يرجع لفاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولايشوك بعبادة وم أحدا له أي يًا أنه إله واحد لا إله سواه نائذلك ينبغي أل تكون العبادة كلها له وحده فكما نفرد بالالوهبة يجب أن ينفرد بالمبودية وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عَلِيُّهُ غال: « قال الله عو وجل أنا أغنى الشرّيّاء عن الشرك من عمل محملاً أشركِ فيه معي غربي تركيه وشركه » وفيه أيضاً عن أبي سعيد مرفوعاً: ﴿ أَلَا أَخْبَرُهَ بِمَا هُو أَحْوفُ عليكم عندي من المسيح النحال قالوا بلي يارسول الله قال الشرك الحفي يتوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إثيه » فالعمل الصالح هو الحال من الرباء المُقَيِد بِالسَّمَةُ وَكَانَ مِن دِهَاءِ عَمَّ بِنِ الْخَطَاتِ، رَضِي اللهُ عَنْهُ اللَّهِمُ أَجْمَل عملي كله (الله عبما فحأ واجعله لوجهاك خالصاً ولاتجعل لأحد فيد شيئاً.

وهذا الشرك يبطل النواب من أصله أو العمل أيضاً لما نفدم وطمن آراد بعمله غير وعد الله أونوى شيئاً خير النفرب إليه وطلب الجزاء منه ففد أشرك في نيته وارادام والاصلاص هو أن يخلص لله في أفواله وأفعاله وارادا وبيا منفهذه مي حقيقة مله إبراهيم التي أمر الله بالقيام بها عباده كلهم ولايقيل من أحد غيرها وهي حفيقة الانسلام هو ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الحاسرين في وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء لأنه قد هان عليه آمر خالقه فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فاهمله وغفل قلبه عنه فكان هواه آثر عنده من رضاه وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة مولاه فيجعل لله الفضلة من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدم في ذلك لأنها المهم عنده يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه بكل قلبه عليه وهو في قبضته وناصيته في يده ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه يستحي من الناس ولا يخشى الناس ولا يخشى الله ويعامل

الحلق بأفضل مايقدر عليه الله عامل الله عامله بأهون ماعنده وأحقره الاورحه خدمة الهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه الحتى اذا قام في حق ربه ان ساعده القدر قام قياماً لايرضى مثله مخلوق وبذل من ماله مايستحي ان يواجه به مخلوق لمثله واذا هو أجهل الجاهلين وأمقت الممقوتين وأظلم الظالمين وأهلك الهالكين عمن عصى ربه من العاصين.

( ومنه الحلف ) بغير الله رواه الامام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر عن النبي عَيِّلِيَّةِ أنه قال: « من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك » رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، قال وفسر أهل العلم هذا الحديث أن قوله كفر وأشرك على التغليظ فيكون الشرك الأصغر. قال ابن مسعود وغيره لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً. وانما قال ذلك لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك.

( ومنه ) قول القائل للمخلوق ماشاء الله وشئت كما ثبت عنه عَلِيكُ « أنه قال له رجل ماشاء الله وشئت فقال عَلِيكُ أجعلتني لله نداً قل ماشاء الله وحده » هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة قال تعالى : ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك، أو من بركات الله وبركاتك، والله ولي في السماء وأنت ولي في الأرض، أو يقول والله وجاه فلان، أو أنا تائب إلى الله وإلى فلان، وأرجو الله وفلاناً ونحو وشئت ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بجوابه عَلَيْكُ لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فقد جعل من لايداني رسول الله عَلَيْكُ في شيء من تلك الأشياء بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين، وفي مسند الامام أحمد « أن رجلاً أتى به قد أذنب ذنباً وهو أسير فلما وقف بين يدي النبي عَلَيْكُ قال اللهم أني أتوب إليك ولاأتوب إلى محمد فقال النبي عَلَيْكُ عرف الحق لأهله ».

ونحن لم نكفر الناس ونجاهدهم بهذا القسم الثاني بل بالأول، وعليه فانه أمر محمع عليه مع أنهم هم الذين بدؤنا بالجهاد ليرجعونا عما كان عليه النبي عين وأصحابه من الدين القويم الذي هو المراد إلى ماكنا عليه أولا من أنواع الباطل والفساد

زاعمين أن اليهود والنصارى أخف شراً منا ومن مال إلينا، ونحن انما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه كفاية لمن اعتبر وتدبر، وبعين بصيرته نظر وفكر، فانه حجة الله وعهده ووعده وأمانه ورفده ومن تبعه عاملاً بما فيه جد جده، وعلا مجده، وبان رشده، وبان سعده، والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد فلا تقليد فيه ولاعناد.

## النفاق نفاقان

( وأما قولكم وكذلك النفاق نفاقان،نفاق اعتقاد،ونفاق عمل،فنفاق الاعتقاد هو الذي ذكر الله أن أهله في الدرك الأسفل من النار وهو كثير في القرآن،ونفاق العمل كما في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وفي بعضها أربع بزيادة وإذا خاصم فجر فهذا نفاق عملي مجتمع مع أصل الايمان ) .

فنقول: هذا الحديث الذي خرج في الصحيح ليس فيه بحمد الله إشكال ولكن اختلف في معناه والذي قاله المحققون والاكثرون وهو الصحيح المختار عند أهل السنة والجماعة كما حكاه شراح الحديث ان هذه الحصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الحصال متخلق باخلاقهم، فان النفاق اظهار ماييطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الحصال، ويكون نفاقه في حقه من حدثه ووعده واثمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الاسلام ويظهره وهو يبطن الكفر ولم يرد النبي عَيِّلِهُ بهذا انه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار فقوله عَيِّلُهُ في الحديث الآخر الذي رواه مسلم كان منافق خالصاً معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الحصال، قال بعض العلماء وهذا فيمن كانت هذه الحصال غالبة عليه فاما من يندر ذلك منه فليس هو داخلاً فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث، وقد نقل الامام أبو عيسى الترمذي معناه عن العلماء مطلقاً فقال انما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي عَيِّلِهُ قد حدثوا بإيمانهم فكذبوا وائتمنوا على دينهم فخانوا الذين كانوا في زمن النبي عَيْلِهُ قد حدثوا بإيمانهم فكذبوا وائتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فاخلفوا وفجروا في خصوماتهم ومن كانت حاله كذلك

فهو منافق حقاً، وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقد رجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه،وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ورووه أيضاً عن النبي عَلِيلِلْهِ بمعناه قال القاضي عياض واليه مال كثير من أئمتنا، وحكى الحطابي قولاً آخر معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الحصال التي يخاف عليه بها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق ، وحكى الخطابي أيضاً عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق وكان النبي عَلِيْكُ لايواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق وانما يشير اشارة كقوله عَالِيُّهُ مابال أقوام يفعلون كذا وقوله عَلَيْكُهُ في الرواية الأولى التي رواها مسلم في صحيحه أربع من كن فيه كان منافقاً وفي الرواية الثانية آية المنافق ثلاث لامنافاة بينهما فان الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها صفته ثم قد تكون تلك العلامة شيئاً واحداً وقد تكون أشياء،ومعنى قوله واذا عاهد غدر داخل في معنى واذا ائتمن خان لأن العهد أمانة ومعنى قوله وإذا خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب، قال أهل اللغة وأصل الفجر الميل عن القصد، ومعنى آية المنافق أي علامته ودلالته فمنه يعلم أن كفر عمل الجوارح ونفاق عملها ليس مما نحن فيه انما القصد الكلي والفائدة العظمي لمن عقلها عمل القلب وهو اعتقاده وقبوله لما جاء عن الله وأرسل به محمداً عبده ورسوله من ان الدين كله لله. قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَّكُونَ فَتَنَّةً وَيُكُونُ الدِّينَ كُلُّهُ لَهُ ﴾ وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم أن المراد بالفتنة هنا الشرك ونحن لم نؤم إلا إليه ولم نجاهد إلا عليه.

## حكم مايفعله العوام من الدعاء والهتف

( وأما قولكم فقد عرفت من هذا كله أن مايفعله العوام من دعاء الأولياء والهتف بهم عند الشدائد والطواف بقبورهم وتقبيل جدرانهم والنذر لهم بشيء من أموالهم هو من الكفر العملي لا الاعتقادي فانهم مؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الآخر لكن اعتقدوا ان هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون جهلاً منهم كا اعتقد أهل الجاهلية ذلك في الأصنام لكن فرق مابين الفريقين فان هؤلاء يثبتون

التوحيد لله لايجعلون الأولياء شركاء له تعالى، وأولئك قد جعلوا الأصنام شركاء له فأولئك كفرهم كفر اعتقاد وهؤلاء أعنى ضعفة العقول من العوام الموحدين لله معترفون بتوحيده ومصدقوا الرسول بجميع ماجاء به من عند ربه وحكم أولئك من القتل والسبي، وأما هؤلاء فالواجب على العلماء وعظهم وتعريفهم وتفهيمهم جهلتهم، وزجرهم عن فعلهم ذلك لو أصروا عليه بعد ذلك ولو بالتعزير البليغ والضرب الشديد كا أمرناهم بحد الزاني والسارق وشارب الحمر، ولا يخرجون به عن الملة ويدل على ماقلناه دلالة صريحة قوله عَلِيلِي المحديث الصحيح عنه (أربع في أمتي من عوراء الجاهلية لايتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري فهم مع اتيانهم بهذه الحصال الجاهلية اضافهم إلى نفسه ولم يخرجهم عن أمته فقال في أمتي).

فنقول: هذا تفريع على ماتقدم من تقسيم الكفر إلى كفرين والنفاق إلى نفاقين، أي لما انقسم الكفر إلى عملي واعتقادي وميزانهما، علمنا أن مايفعله العوام من دعاء الأولياء والهتف بهم عند الشدائد من الكفر العملي لا الاعتقادي وعلله بأنهم مؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبأنهم لم يجعلوا الأولياء شركاء لله ثم أثبت لهم الاعتقاد الذي نتيجته عين مانفاه أولا عنهم فهو سببه ولاينشأ إلا منه وهو قوله لكن اعتقد اعتقدوا أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون جهلاً منهم كما اعتقد أهل الجاهلية ذلك في الأصنام وهل هذا إلا تناقض فيما قاله ونفاه وتناقض فيما اعترض به وادعاه وتعاكس فيما فرعه وعناه وتشاكس في تعليله وفحواه. وذلك من وجوه.

( أحدها ): اثباته عين مانفاه أولاً فقال انهم اعتقدوا اعتقاد أهل الأصنام فيها.

( الثاني ): أنه جعل هذا الاعتقاد كفراً عملياً يعني به عمل الجوارح الظاهرة لأن كلامه فيما تقدم ينكر عمل القلب.

( الثالث ): جعله الدعاء والهتف ليسا نتيجة الاعتقاد بل يصدران ممن اعتقاده منحصر في الله وهو يدعو غيره ويلتجيء إليه فيما لايقدر عليه إلا الله وحده

ويهتف بذكره عند الشدائد وغيرها ليجلب له أو يدفع عنه وهو لايعتقد فيه القدرة على شيء مما طلبه منه وهذا محال أن يطلب أحد غيره شيئاً أو يدعوه منه وهو يعلم ويعتقد أنه لايقدر عليه ولايوصل مطلوبه ومقصوده إليه وصريح كلامه متناقض في ذلك فانه قال لكن اعتقدوا أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون بعد قوله هو من الكفر العملي لا الاعتقادي.

( الرابع ): زعمه اسقاط التكليف والعذر بالجهل بعد بلاغ الدعوة وانتشارها كما لو لم تكن.

( الخامس ): نفيه الشرك عن معتقد النفع والضر والعطاء والمنع في غير الله حيث لم يصرح بان هذا الضار والنافع والمعطى والمانع شريك لله كتصريح الأولين بالشريك معه تعالى عولم يعلم ان قصد الأولين بالشريك من حيث أنه يشفع لهم عند الله بما أرادوا منه ويعطى ويمنع بأمره تعالى ماطلبوه ولذلك قالوا في تلبيتهم إلا شريك هو لك تملكه وماملك، فهم يزعمون أنه شريكه في عبادته ومعاملته لافي تدبيره وارادته ونفى هذا الشريك باللسان عواعتقاد معناه في الجنان لايوجب نفيه حقيقة ولا أنه شريك له تعالى في ملكه أو خلقه أو رزقه العباد،أو تدبيره الأمور، هذا لم يقولوا به، بل صرحوا بأن ذلك كله لله وحده كما قرر هم به وعرفهم بنعمته قال تعالى: ﴿ قُلُّ مِنْ يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله كه وقال تعالى: ﴿ قُلُّ لَمْنَ الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الله ﴾ ولا انه شريك له يملك الضر والنفع قال تعالى: ﴿ قُلْ مِن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون الله ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلُ أُرَايتُكُمُ انْ أَتَاكُمُ عَذَابُ اللهُ أَو أَتَتَكُمُ السَّاعَةُ أغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه تدعون ﴾ وهم كانوا يدعون الله وحده عند نزول الشدة ويخلصون له فيها الدعوة قال تعالى مخبراً عنهم بذلك: ﴿ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ فالدعوة التي أشركوا فيها غيرو ليتوصلوا به في قضائها إليه هي الشرك الموجب لسخطه وغضبه والخلود في عذابه والدعوة المختصة بجلاله المسؤولة من نيل افضاله المخاطب بها عين كال ذاته هي الدين الحالص الذي

أمر به ووعد عليه الاجابة والانابة لكن من قدر عليه الشقاء فالأول حاله حتى ان تصيبه الشدة فيخلص الله الدعوة ، فاذا استجاب الله دعاءه وأنعم عليه مولاه جاءته الاستحاله ﴿ وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ﴾ ومن وفق الإنصاف بالاخلاص رأى وشاهد بحديقة عين رأسه وبصيرة عين جنانه ، وتأمل بقلبه أحوال هؤلاء المدعين الايمان ، مع أحوال الأولين وجدهم في أصل دين واحد ومعناه متفقين ، وفي تركه جملة مختلفين ، إذ الأولون يشركون تارة ويخلصون أخرى التي هي للدعاء أولى ، وأما هؤلاء فانهم أكثر شركاً في هذه التي هي على الاخلاص لملك الناس زيادة على التي قبلها من عدم حصول الشدة والبأس.

( السادس ): أنه قد زعم أن مجرد التصديق بالله وبرسوله وباليوم الآخر هو معنى التوحيد المقصود من لا إله إلا الله،وان ليس لها من المعنى إلا ذلك؛فظن ان معناها خاص بتوحيد الربوبية،وأن الله خالق كل شيء ومرسل الرسل ومنزل الكتب ومحى ومميت ومجاز بالأعمال،وهذا هو الذي يسمونه أهل الكلام توحيد الأفعال حتى قد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام وأهل الارادة والعبادة فقلبوا حقيقته عن موضوعه، فطائفة ظنت أن التوحيد هو مجرد اقرار لسان العبيد بربوبيته تعالى،وأنه خالق كل شيء،وأنه على كل شيء وكيل،وطائفة ظنت أن توحيد الربوبية هو الغاية الفناء فيه هو النهاية اوان من شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد،ولم يفرقوا بين مشيئة الله الشاملة لجميع المخلوقات، وبين مجته ورضاه المختصة بالطاعات، وبين كلماته الكونيات التي لايجاوزهن بر ولا فاجر،وماحجتهم في ذلك إلا لشمول القدر كل مخلوق وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه ،وطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسني أيضاً بسمون أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات وزعموا أن اثبات الصفات يستلزم التركيب والعقل ينفيه فقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لايكون إلا في الأذهان لافي كل الأعيان والله سبحانه وتعالى ذاته لاتشبه الذوات وصفاته لاتشبه الصفات ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ لم يزل موصوفاً بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عَلَيْكُم. (السابع اثباته) معنى الألوهية أنها القدرة على اختراع الحلق والتدبير لاعلى الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن قال لا إله إلا الله واعتقد أنه لايقدر على اختراع الحلق والتدبير إلا الله فلا شريك له في ذلك عكان ذلك هو معنى قوله لا إله إلا الله، والتعقد الضر والنفع والشفاعة المنفية التي هي بغير اذنه والتقريب والتبعيد اللذين لايكونان إلا بطاعته واتباع رسله فيما جاؤا به من عنده في غيره من العبيد فلا يضو هذا الاعتقاد ولاتكون فتنة ولا في الدين فساد، حيث قال بلسانه لا إله إلا الله وصرف معنى الألوهية في معنى الربوبية، ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا المعنى معترفين به فلم يقولوا أن العالم له خالقان أو مدبران بل الحالق والمدبر واحد هو ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون كه فهذا التوحيد من الواجب على العبيد، ولكن لا يحصل به التوحيد لإله كل العبيد، ولا يخلص بمجرده عن الشرك على الذي هو أكبر الكبائر ولا يعفره الله يوم تبلى السرائر. بل لابد أن يخلص الدين كله لله فلا يتأله بقلبه غير الله ولايعبد إلا إياه غلصاً له الدين ولو كره الكافرون.

(الثامن): زعمه أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون النفع والضر والعطاء والمنع من غير رب العالمين، ويرد هذا صريح قوله تعالى: ﴿ قل أرأيتكم ان أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه ان شاء وتنسون ماتشركون ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ومايؤمن أكثرهم بالله وهم كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ومايؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ومايؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون ﴾ وقوله تعالى: ﴿ والميؤمن أكثرهم بالله وهم كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ﴾ وهذه الآية مع قوله تعالى: ﴿ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴾ فقطع مادة من ادعى أنهم كانوا يعتقدون النفع والضر في غيره سبحانه وتعالى، وفي المسند والترمذي من حديث حصين بن المنذر « أن رسول الله عليه قال فمن الذي له ياحصين كم الها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء، قال فمن الذي

تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال له أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فأسلم فقال له قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي » وكثير ممن يتكلم في هذه الحقيقة الكونية ويشاهدها التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر حتى ابليس معترف بها في قوله ﴿ رب أنظرني إلى يوم يبعثون ﴾ وقوله ﴿ بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ﴾ وقوله ﴿ فبعزتك لأغوينهم أجمعين ﴾ وقوله ﴿ أَرَأيتك هذا الذي كرمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته ﴾. وأمثال هذا من الحطاب الذي يعترف فيه بأن الله ربه وخالقه ومليكه،وان ملكوت كل شيء بيده،فالمشركون الأولون انما عبدوا غير الله بالمحبة التي كحب الله راجين بها القرب والتقريب إليه طالبين منهم الشفاعة لديه في قضاء الحواثج ومايحتاجون إليه، ومعبودهم ذلك هو عندهم واسطة الشفاعة ووسيلة التقريب ويعبرون عنه بالاله لأن قلوبهم قد تألهته برجائها منه ماأملته مما ليس للعبيد مدخل فيه، وتارة تكثر تلك الآلهة، وتارة تقل بحسب اعتقاد من هي له، قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَن دُونِه أُولِياء مَانْعَبْدُهُمْ إِلَّا لِيقْرِبُونَا إِلَى الله زلفي ﴾ وقال تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ فسمى محبتهم المساوية لحب الله التي يرجونهم ويلتجؤن إليهم بها فيدعونهم سببا في قضاء حوائجهم عند خالقهم عبادة، وأنكر تعالى ذلك عليهم وعابهم به ورده في قوله: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينِ زَعْمَتُم مِن دُونِ الله لايملكون مِثْقَالَ ذُرَةً فِي السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ وقال جل شأنه: ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفورا كه وقال تعالى: ﴿ أَم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لايملكون شيئاً ولايعقلون قل لله الشفاعة جميعا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَأَنذَر بِهِ الذين يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبُّهُمْ ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع لعلهم يتقون ﴾ وهم قد أقروا بأن الله سبحانه مالك الأشياء كلها وانه الضار النافع المعطي المانع الذي لارازق سواه ولامدبر ولاقابض ولاباسط ولا مخرج الحي من الميت ولا مخرج الميت من الحي إلا هو وحده لاشريك له في ذلك الكنهم قد جعلوا بين الله سبحانه وبينهم وسائط من خلقه ليقربوهم ويحببوهم إليه ويشفعوا لهم في قضاء حاجاتهم عنده وذلك بطرق مختلفة ، ففرقة قالت ليس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة لتقربنا إليه لعظمته ، وفرقة قالت الملائكة ذوو وجاهة عند الله فا تخذنا صورهم من أجل حبنا لهم ليقربونا إلى الله ، وفرقة جعلتهم قبلة في عبادة الله والتبتل إليه كما أن الكعبة قبلة في عبادته ، وفرقة اعتقدت أن على كل صورة مصورة على صورة الملائكة والأنبياء وكيلا موكلا بأمر الله فمن أقبل عليه وتبتل إليه قضى ذلك الوكيل ماطلب منه بأمر الله وإلا أصابه بنكبة بأمره .

( التاسع ): جعله هذا الشرك الأكبر ذنباً ليس فيه إلا التعزير مع الاصرار مع قوله فيما تقدم هو من الكفر العملي وهو لايكون إلا في الكبائر والتعزير انما هو في الصغائر.

( العاشر ): زعمه وادعاؤه أنه من العلماء الآمرين بحد الزاني والسارق والشارب،والآمر بذلك الله في كتابه وعلى لسان رسوله والعلماء الأعلام ويظهرون أمر الله ولايكتمونه، ففي زعمه ذلك ادعاء أنه من العلماء وأنه من الآمرين ولا يخفى مافيه من التزكية لنفسه، قال ابن مسعود وعمر من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ومن قال هو عالم فهو جاهل، والله يقول: ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى ﴾.

( الحادي عشر ): استدلاله على ماادعاه بقوله على أربع في أمتى من أمور الجاهلية لايتركونهن الفخر في الاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. أما الفخر في الاحساب فمعناه الافتخار بشجاعة الأجداد وكرمهم أو صفة من الصفات الممدوحة فيهم وهذا شأن الأولين، وأما الطعن في الأنساب فهو نسبة الرجل لغير أبيه ينفونه عنه وهذا الرجل مطعون في نسبه مقذوفة أمه. وأما الاستسقاء بالنجوم فقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني الما صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ] ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل هذه الآية ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم .. إلى قوله .. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ وقد اختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على قولين .

(أحدهما): هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الايمان مخرج عن ملة الاسلام، قالوا وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب له سبب ومدخل في انشاء المطركا كان أهل الجاهلية يزعمون ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي إليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقداً أنه من الله وبرحمته وان النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لايكفر واختلفوا في كراهته والأظهر كراهة تنزيه لا اثم فيها وسبب الكراهة انها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم.

( والقول الثاني ) في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله لاقتصاره على اضافة الغيث إلى الكوكب، قالوا وهذا فيمن لايعتقد تسبب الكوكب وانشاءه المطر وإلا فلا شك في كفره.

وأما النياحة فهي رفع الصوت برنة ومنها لطم الحد وشق الجيب. وفيه قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.

وهذه الأمور منها ماهو معصية لاتخرج عن الملة ، ومنها ماهو مخرج عنها بشرطه واضافة فاعليها إلى نفسه وجعله من أمته لامنافاة فان العاصي لايخرج بعصيانه عن أمة الاجابة . ومراد النبي عَيِّلِكُم في المستسقى إذا لم يعتقد الكوكب له مدخل في المطر فهو من أمته عامل عمل الجاهلية في قوله مطرنا بالنوء وإلا فهو من أمة الدعوة لامن أمة الاجابة . وفرق بين خصال الذنوب التي تحت مشيئة علام الغيوب وان شاكلت أهل الجاهلية في مجرد الاسم لافي الحقيقة والاعتقاد، وبين الشرك الذي هو أظلم الظلم

وأقبح القبائح وأنكر المنكرات وأبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتاً لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة مالم يترتب على ذنب سواه. وأخبر أنه لايغفر وأن أهله نجس ومنعهم من قربان حرمه عوجرم ذبائحهم ومناكحهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله والمؤمنين. وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وان يتخذوهم عبيداً لما تركوا القيام بحقه وعطلوا معاملته المتضمنه لألوهيته وماذاك إلا أنه هضم لحق الربوبية ونقص لعظمة الألوهية وسوء الظن برب العالمين. كما قال تعالى: ﴿ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ﴾ فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ماجمع على أهل الاشراك فانهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده . ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ماقدروه حق قدره في ثلاث مواضع من كتابه. وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلاً ونداً يحبه ويخافه ويرجوه ويذل ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته والمؤثر لايرضي بايثاره. قال تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَتَخَذُ مِن دُونَ اللهِ أَنْدَاداً يَجْبُونِهُم كَحَبُ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْدَ حَبًّا لله ﴾ فالمؤمن يحب في الله الله ، والكافر يحب مع الله كحب الله ، قال تعالى: ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ أي يجعلون له عدلاً في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم كما تقدم آنفاً وعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالاً وباطلاً فيقولون لآلهتهم وهي في النار معهم: ﴿ تَاللُّهُ إِنْ كُنَا لَفَي ضَلَالَ مبين إذ نسويكم برب العالمين ﴾ ومعلوم أنهم ماساووهم به في الذات ولافي الصفات والأفعال ولاقالوا أن آلهتهم خلقت الأرض والسموات أو أنها تحيى وتميت أو تدبر الكلام في ذلك ونقل الآيات، وانما ساووهم به في مجتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها بدعائها والدعاء حولها لتكون سبباً وواسطة في حصول المطلوب، والتقريب إلى المجبوب، كما عليه أهل الأشراك ممن ينتسب إلى الاسلام في قولهم لا إله إلا الله، فانهم أثبتوا لغيره تعالى قولاً وفعلاً واعتقاداً معنى ماأثبتوه له في مجرد القول وحصول ذلك انما هو بسبب اتباع الهوي، وعموم البلوي، والجهل بكيفية التوحيد الواجب على

العبيد. ومما اتبعوا أهواءهم وزين لهم الشيطان أعمالهم صدهم عن السبيل فهم لايهتدون ويزعمون أنهم هم المهتدون ، وماسبب ذلك إلا الاعراض عن كتاب الله وعدم تدبر معانيه والعمل بما فيه، قال تعالى: ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ ونرى كثيرًا منهم مع ارتكابهم أكبر الكبائر على الاطلاق يرتكبون الكبائر ويجترحون المآثم والمظالم، ولايبالون بالله بل يخافون المخلوق مالايخافون الله،فيجعلون تلك المظالم قربات يتقربون بها إلى نبي أو ولي، ويجعلون على قبره الأبنية والتوابيت وأكسية الديباج والحرير، وعلى قبته أبواب الورق ليجلب لهم نفعاً ، ويدفع عنهم ضراً ، ولو لم يفعلوا عادتهم تلك بل اتفق أنهم تركوها وقت فعلها فحصل لهم أو عليهم أمر مزعج ومكدر لم يسندوه إلا إليه لتقصيرهم بعدم صنيعهم. ومنهم من يأت القبر ويقف عليه ويظهر له كيس النفقة خالياً فيومى بها إليه ويكلمه بما هو فيه من الشدة والفاقة وأنه محسوب عليه، وليس فعله ذلك جهلاً بل عناداً وبغياً زاعماً أنه من الدين، ومما يرضى رب العالمين. وهذا بعينه مايفعله جميع عباد الأوثان بأوثانهم زيادة على بذل النذور للأموات وسادنيها ليجلبوا لهم الحير ويدفعوا عنهم الشرور. لكن طال الأمد ووجدت الغفلة ، وحصل الران ، حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، فتغشية قبور الأنبياء والصالحين وهو سترها بغاشية ليس مشروعاً في دين الرسل، ولايصح وقف ذلك على الأُضرحة لأنه بدعة خبيثة من فعل عباد الأُصنام فان فعل فهو باق في ملك ربه فان جهل أو لم يكن موجوداً ولاوارث له فمال ضائع مرجعه لبيت المال إلا الكعبة فقط زادها الله تشريفاً ، وخصت به كالطواف .

ومن العجب أن أهل الأشراك ينسبوننا إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين وماذنبنا إلا أنا قلنا لهم أنهم عبيد لايملكون لأنفسهم ولالغيرهم ضراً، ولانفعاً، ولاموتاً، ولاحياة، ولانشوراً، وأنهم لايشفعون لعابديهم أبداً، بل حرم الله شفاعتهم لهم ولايشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله له سبحانه، والولاية له، فليس لحلقه من دونه ولي ولاشفيع، فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن. ولهذا قال امام الحنفاء عليه السلام

لخصمائه من المشركين أثفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. وان كان المعنى ماظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له نداً فأنت تجد تحت هذا التهديد ماظنكم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فان المشرك إما أن يظن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين، وهذا أعظم النقص لمن هو غنى عن كل ماسواه بذاته وكل ماسواه فقير إليه بذاته. وأما أن يظن أنه سبحانه انما تتم قدرته بقدرة الشريك. وأما أن يظن بأنه لايعلم حتى يعلمه الواسطة ، أو لايرحم عبيده حتى يجعله الواسطة يرحمهم ، أولا يكفي وحده أن يفعل مايريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة، كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثيره به من القلة وتعزيزه به من الذلة، أو لايجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن يرفع تلك الحاجة إليه، كما هو حال ملوك الدنيا. وهذا أصل شرك الحلق أو يظن أنه لايسمع دعاءهم لبعده عنهم، حتى يرفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقاً ، فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ، ويتوسل إليه بذلك المخلوق ، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم، ولاتمكنهم مخالفته. وكل هذا نقص للربوبية ، وهضم في الألوهية ، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ، ورجائه والتوكل عليه، والانابة إليه من قلب المشرك، بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص أو يضعف أو يضمحل ذلك التعظم والمحبة والحوف والرجاء بسبب صرف أكثو أوبعضه إلى من عبده من دونه، فالشرك ملزوم لنقص الرب سبحانه، والتنقيص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبي. ولهذا اقتضى حمده تعالى وربوبيته أن لايغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم، ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركاً قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وان زعم أنه يعظمه بذلك كما أنك لاتجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول، وان زعم أنه معظم له بتلك البدعة فانه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، ويزعم أنها هي السنة ان كان جاهلاً مقلداً وان كان مستبصراً في بدعته فهو مشاق لله ورسوله، فالمنتقصون هم المنقصون عند الله ورسوله. وأولياؤهم أهل الشرك والبدعة ولاسيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله دلالة لفظية لاتفيد اليقين ولاتغنى من العلم واليقين شيئا، فيالله العجب أي شيء أسعد هذا من ايجاده التنقيص، فأهل الشرك والبدعة من أعظم الناس تنقيصاً ونقصاً لبُّس عليهم ابليس حتى ظنوا أن تنقصهم هو عين الكمال، وان لم يلاحظوه، ولهذا

كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرْمُ رَبِّي الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وان تقولوا على الله مالا تعلمون ﴾ فالاثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان، وإن افترقا في المعنى والحكم، فليس الموحد إلا من شاهد المخلوقات بأسرها قائمة بأمر الله مدبرة بأمره، وشهد كارتها بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه رب المصنوعات، وإلهها، ومالكها، ومدبرها مع اجتماع قلبه على الله اخلاصاً له سبحانه وتعالى في معنى ألوهيته من محبته وخوفه، ورجائه والاستعانة به والتوكل عليه وحصر الدعاء بالذي لايقدر على وجوده أو دفعه إلا الله عليه وجده، والموالاة والمعاداة فيه، وأمثال هذا ناظر إلى الفرق بين حق الخالق والمخلوق. وذلك واجب في علم القلب، وشهادته، وذكره، ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وارادته وعبته وموالاته وطاعته، فهذا هو تحقيق شهادته لا إله إلا الله، فان قائل هذه الشهادة ينفي عن قلبه ألوهية كل ماسوى الله مماليس ألوهيته بحق، ويثبت ألوهية الله الملك المعبود بالحق، فيكون نافياً لألوهية جميع المخلوقات، مثبتاً لألوهية رب الأرض والسموات، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله، ومفارقته ماسواه، فيكون مفرقاً في علمه وقصده في شهادته وارادته في معرفته ومجبته بين الحالق والمخلوق ، بحيث يكون عالمًا بالله ذاكراً له، عارفاً به وهو مع ذلك عالم بمباينته لحلقه، وانفراده عنهم وحده بعبادته وأفعاله، وصفاته عنهم فيكون محبأ له لامعه، معظماً له لامعه، عابداً له لامعه ، راجياً له لامعه ، خائفاً منه لامعه ، مجاً فيه ، موالياً فيه ، معادياً فيه ، مستعيناً به لابغيره، متوكلاً عليه لاعلى غيره، ممتنعاً عن عبادة غيره، فلا يجعل حقه تعالى لغيره . وهذا المقام هو المعنى في إياك نعبد وإياك نستعين ، وهو من خصائص الألوهية المشهود بها، كما أن رحمته تعالى لعبيده وهدايتهم من خصائص الربوبية وشهادته بهذه الألوهية مع العمل بها يتضمن الشهادة بالربوبية، وهو أنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحداً داعياً الله وحده بمالايقدر عليه إلا هو عابده به متأله فيه فلا يدعو غيره بما لايقدر عليه إلا الله، لأنه عبادته مختص بجلاله. قال سبحانه وتعالى: ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ﴾ فسماه عبادة وأضافها إلى نفسه . وروى النعمان بن بشير قال قال رسول

الله عَيْلِيَّةِ: « أَنَّ الدَّعَاءُ هُو العبادة » ثم قرأ رسول الله عَيْلِيَّةً : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ﴾ رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. فوجود العمل والعلم بالشهادة شرط لصحة قولها. فاذا صحت كانت أفضل العبادات لوجود ماتضمنته من معناها المراد منهاريين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما مرفوعاً إلى النبي مَالِلَهُ أَنه قال: « أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله » وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: « أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله تعالى قال تعالى: ﴿ أَرَأَيتُ مَن اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ﴾ فمن جعل ماياً لهه هو مايهواه فقد اتخذ الهه هواه أي جعل معبوده هو مايهواه، وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم مايستحسنه ، فهم يتخذون أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله . ولهذا قال الخليل لاأحب الآفلين، فان قومه لم يكونوا منكرين للصانع، ولكن كان أحدهم يعبد مايستحسنه ويظنه نافعاً كالشمس والقمر والكواكب. والخليل بين أن الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده، ولايسمع كلامه، ولايعلم حاله، ولاينفعه، ولايضره بتسبب، ولاغيره فأي وجه لعبادة من يأفل، وكلما حقق العبد الاخلاص في قوله لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله مايهواه، ويصرف عنه المعاصي والذنوب، كما قال تعالى: ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين كه فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين. وهؤلاء هم الذين قال فيهم: ﴿ أَنْ عِبَادِي لِيسَ لَكُ عَلَيْهِم سَلَطَانَ ﴾ . وقال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْكُم أنه قال: « من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرمه الله على النار » فان الاخلاص ينفي أسباب دخوله النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار، بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الىمل. ولهذا كان العبد مأموراً في كل

صلاة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والشيطان يأمر بالشرك، والنفس تطيعة في ذلك فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفاً منه، وإما رجاء له. فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: « يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله، والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولايستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب ممن اتخذ الهه هواه فصار فيه شرك يمنعه من الاستغفار ، وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر. فلهذا قال ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا يقرن بين التوحيد والاستغفار في غير موضع. كقوله تعالى: ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذَّبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ وقوله: ﴿ أَن لاتعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ﴾ وقوله: ﴿ وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ إلى قوله: ﴿ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ﴾ وقوله: ﴿ فاستقيموا إليه واستغفروه ﴾ وحاتمة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ان كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وان كان مجلس لغو كانت كفارة له. وقد روى أيضاً فقال في آخر الوضوء بعد أن يقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار فان صدره الشهادتان اللتان هما أصلا الذين وجماعه، فان جميع الدين داخل في الشهادتين إذ مضمونهما أن لانعبد إلا الله، وأن نطيع رسوله، والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله ورسوله، وكل مايجب ويستحب داخل في عبادة الله وطاعة رسوله. وقد عقد البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالموحدون هم المخلصون وهم أهل الصراط المستقيم، الذين عرفوا الحق وعلموه فاتبعوه ولم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين بل أخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم وأنابوا إلى ربهم فأحبوه ورجوه وخافوه، ورغبوا إليه ، وفوَّضوا أمورهم إليه ، وتوكلوا عليه ، وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم

ووالوهم واتبعوا النور الذي أنزل معهم واقتفوا أثرهم واهتدوا بهديهم واستنوا بسنتهم. وذلك هو دين الاسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الذي لايقبل الله من أحد ديناً إلا إياه وهو وظيفة العبادة لرب العالمين، وهو الفاصل بين عباد الرحمن وعباد الشيطان والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.

## حمل نصوص القرآن وغيرها على ظواهرها

( وأما قولكم ويجب حمل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على معانيها الظاهرة منها ان لم تخالف المحكم وإلا فيجب صرفها عن ظاهرها وردها إلى المحكم ).

فنقول القرآن كله محكم في بيان التوحيد المكلف به العبيد وبيان ضده والحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد فليس فيه اختلاف ولاتناقض في ذلك قال سبحانه وتعالى: ﴿ الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لاتعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير وبشير ﴾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولاتكونن من المشركين ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك فان فعلت فانك إذاً لمن الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ﴾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وماأمروا إلا ليعبدوا إِلْمَا وَاحِداً لا إِلَّه إِلا هُو سَبْحَانُهُ عَمَّا يَشْرَكُونَ يُرِيْدُونَ لَيْطَفِّتُوا نُورِ الله بأفواههم ويأتي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ﴾ وقال سبحانه: ﴿ واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أن الله غفور رحيم ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَاتَّكُونَ فَتَنَّةُ ويكون الدين كله لله ﴾ وقال تعالى: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون كه

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتُلْ مَاحِرِم رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَاتَشْرَكُوا بِهُ شَيْئًا وَبالوالدين احساناً ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿ وقضى ربك أَنْ لَاتَعْبِدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالوالدينَ إِحسانا ﴾ وأمثال هذا.

## تعريف العبادة

و (العبادة ) هي اسم جامع لكل ما عبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث واداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والاحسان إلى الجار، واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم ، وكذلك الدعاء والذكر ، والقراءة ،وحب الله ورسوله ،وخشية الله والانابة إليه واخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعمه ، والرضاء بقضائه ، والتوكل عليه والرجاء لرحمته والحوف من عذابه ،وغير ذلك من العبادة التي شرعها الله لعباده وأمرهم بغملها خالصة لوجهه ، وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله ، والمرضية له .التي خلق الحلق لها كما قال تعالى : ﴿ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ وبها أرسل جميع الرسل . كما قال نوح لقومه ، وقال تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت فعنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ﴾ اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت فعنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة باعبدوا الله وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا عابدون كه وقال تعالى : ﴿ وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كه إلى غير فاك من الآيات الظاهرة المحكمة إلى يوم القيامة ،

وأما الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، فهي المبينات المفصلات سميت بذلك لظهورها ووضوح معناها المراد منها.

وأما الآيات المتشابهات فقال محمد بن اسحاق بن يسار هن ماتحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل أشياء أخر من حيث اللفظ والتركيب، لامن حيث المراد. فالمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم

في الحلال والحرام لايصرفن إلى الباطل ولايخرجن عن الحق ولهذا قال تعالى: ﴿ فأما الذين في قلوبهم ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة لاحتال لفظه إلى مايصرفونه إليه.

فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه،ولاسبيل لهم إليه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة التي هي الشرك والاضلال بالبدع وسائر المحظورات.

ومنها أيضاً مااستأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد إلى علمه، نحو الحبر عن اشراط الساعة من خروج الدجال ،ونزول عيسى ابن مريم ، وطلوع الشمس من مغربها ، وقيام الساعة ، وفناء الدنيا ، ونزول المطر، والرحمة، والعذاب والشدة ، والراسخ في العلم يقول في متشابه التنزيل آمنا به كل من عند ربنا، فان وجد ماظاهره يخالف الحكم رد الفرع إلى أصله وعرف حقيقة قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وإن المتشابهات لايخالفن المحكمات في التوحيد ولا في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وقد صح عن رسول الله عَلِيْكُ أنه قال: « إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » فيفسر المتشابه بأم الكتاب َفان بعض الآيات تظهر للجاهل معنى غير مراد فيعجزه عن فهم معناها المراد ويحملها على ماتميل إليه نفسه من الهوى والعناد فرده الراسخ إلى أم الكتاب، فمن ذلك قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فهذه الآية يشعر ظاهرها الأمر بالفسق، ويفسرها قوله تعالى (ان الله لايأمر بالفحشاء) وقوله (وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي)، فمثل هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب ومنه قوله تعالى: ﴿ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ﴾ ربما فهم منه تقرير هذه الملل مالم يرده إلى محكمه. وهو قوله: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مَيْثَاقَ النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ﴾ والله سبحانه ذكر أهل الكتاب وماارتكبوا من قبائح الذنوب الموبقة ثم قال: ﴿ لَكُنَ الراسخون في العمل منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ومأأنزل من قبلك ﴾ فمن لم يؤمن بمحمد عَلِي من قوم أي رسول لم يؤمن برسوله قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتَ قُومُ نُوحِ المُرسِلِينَ ﴾ ومن آمن برسوله آمن بكل رسول كما أمر

الله أمة محمد عَلِيُّكُم في قوله: ﴿ قولوا آمنا بالله ... الآية ﴾ وقد رد الصديق الأكبر رضي الله عنه فهم من قال في معنى قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم أَنْفُسُكُم اليضركم من ضل إذا اهتديتم كه انه الايأمر بالمعروف والينهي عن المنكر وهذا من المتشابه يرجع فيه إلى محكمه وهو قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خير أَمَّة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ ويكون معنى لايضركم من ضل إذا اهتديتم أمرتم ونهيتم فلم يسمع لأن من الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا أدى الذي عليه فلا ضرر عليه من ضلال من لايأتمر أو ينتهي، وكذا قوله: ﴿ لاتزغ قلوبنا ﴾ يفهم منه أنه تعالى يزيغ القلب بلا سبب فيفسر بمحكمه وهو قوله: ﴿ فلما زاغوا أَزاغ الله قلوبهم ﴾ وبقوله: ﴿ إِن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ﴾ وقوله: ﴿ ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ فقيد المحكم الذي هو أم الكتاب قيد للمطلق وهو واسع النطاق من تأمل وحقق تحقق، ومن زاغ قلبه بعدم القبول أمحق واسحق، والله قد اتبع قوله: ﴿ هُو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ وبقوله: ﴿ رَبُّنَا لَاتَزَغُ قَلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتُنَا ﴾ وفيه نوع من الاشتباه يرجع فيه إلى قوله (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم)وإذا وقف العبد التنبه عن اتباع مافيه نوع تشابه كما في هذه الآية وفتح له باب في الفصل والوصل نفعه خصوصاً في الجمل المعترضة. وحاصله كل مافي الكتاب من آية يستشكلها العقل لاحتمالها معنيين فصاعداً أو بعض تلك المعاني المفهومة بها أو فيها أو عنها مناقض لآيات من الكتاب أو آيات فتلك من المتشابهات تفسرها الآيات المحكمات لأن القرآن كله لايتناقض بل هو نور وحجج واضحات. قال ابن كيسان المحكمات حججها واضحة ودلائلها لائحة لاحاجة لمن سمعها إلى طلب معانيها ، والمتشابه هو الذي يدرك علمه بالنظر ولايعرف العوام تفصيل الحق فيه من الباطل انتهى، ومنه قوله سبحانه: ﴿ قُلْ هُو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ﴾ فان من في قلبه زيغ يتبع ماتشابه منه ابتغاء الفتنة على قصده الفاسد وميل هواه الذي له قائد ويزعم أنه مهتد فيضل بهذا والله يقول: ﴿ ومايضل به إلا الفاسقين ... الآية ﴾ وقوله: ﴿ وَلِيعِلْمُ اللَّهِ الذِّينِ آمنُوا وَيَتَخَذُّ مَنكُم شَهْدَاءً ﴾ وقوله: ﴿ لنعِلْمُ أَيُ الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ﴾ فمن زاغ قلبه جعل الأمر آنفاً ونفى تقدّم علم الله بما هو

كائن، ومن كان على نور من ربه فسر القرآن بالقرآن، وأعاد هذا إلى قوله: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ﴾ وقوله: ﴿ وان من شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ وقوله: ﴿ عالم الغيب ﴾ .

وأول من تكلم بالقدر وان الأمر أنف، معبد الجهني، الذي في البصرة، قاله يحيى بن يعمر قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله عليه مسألناه عما يقوله معبد فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه سيكل الكلام إلى فقلت أبا عبد الرحمن أنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم ويطلبونه يزعمون أن الاقدر انما الأمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برىء منهم وأنهم منى برآء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ماقبل الله منه شيئاً حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ، ثم ساق حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ومما يتخيل ويشبه أن يكون من المتشابه قوله تعالى: ﴿ إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ ليسوا من عباده تعالى وقد قال: ﴿ إِن كُلُّ مِن فِي السموات والأَرْضِ إِلا أَتَى الرحمن عبدا ﴾ ومحكم هذا وأمه قوله إلا عبادك منهم المخلصين فهم المقيد بهم هذا الإطلاق،وهذا واسع في كلام الحلاق، ويشبه في الآية ان المخلص لاسبيل للشيطان إليه البتة وليس كذلك إنما ليس له سلطان ان يتمكن من المخلص فيرتكب ذنباً لايغفر ، محكمه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مُسْهُمُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانُ تَذَكَّرُوا ﴾ وقوله: ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله كه وقوله: ﴿ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي كه وهؤلاء هم عباد الله المخلصون وهذا واسع في كلام رب العالمين، ومنه قوله تعالى: ﴿ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ يفهم منه عموم الاستغفار فيرد إلى محكمه وهو قوله: ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا...الآية ﴾ فإنه لم يأذن الله للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين والله لايغفر أن يشرك به، وهذا تفسير القرآن بالقرآن فانه التبيان، ومنه قوله: ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ من قصر فهمه خيل أن التمام الانقضاء والانتهاء فيرد إلى محكمه: ﴿ وَلُو أَنْ مَافِي الأَرْضِ مِنْ شَجِّرَةً أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله ﴾ فهذه الآية تدل من لازيغ في قلبه ان قوله وتمت كلمة ربك معناه قوله الحق الكامل بكل مقصد

محكم، وقد أتبعه بقوله لامبدل لكلماته وهو السميع العليم، فالقرآن مصون عن النسخ جملة والتبديل محفوظ عما وقع في التوراة والانجيل لقوله: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وإنا له لحافظون ﴾ والآيات في المعنى كثيرة جداً ومن قرع باب التحصيل وفق للحصول والمحصول، فالقرآن العزيز كله محكم باعتبار تفسير ماتشابه منه مما ذكر بالمحكم، ومن رسخ ولم يزغ قلبه قال رب زَدني علماً كما أمر الله نبيه عَلَيْكُ بطلب زيادة العلم، وكما أن القرآن كله محكم باخبار من أنزل كذلك كله متشابه يشبه بعضه بعضا قال تعالى: ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ﴾ وهذه الآية الشريفة عرفت الناظر المراد بالمتشابه فيها بقوله مثاني تكرار الآيات والقصص والحسن والوقع في عدة مواضع فيشبه بعضه بعضاً في قصصه ومعانيه وألفاظه ومبانيه وحسنه ووقعه والصدق، بعضه يصدق بعضا وهذا بحر زاخر ليس له ساحل وان تخيل من تخيل انه بلغ مايروم فخياله باطل قاصر وماأوتيتم من العلم إلا قليلا فالقرآن تبيان كل شيء منزل بتوحيد الله،وافراده سبحانه بعبادته ومعاملته لاشريك له، هذا ورسول الله عَلِيْطُ أعرف الخلق به لايخفى عليه شاذة ولافاذة مما أشكل على الأمة ونشأ عنه الخلاف بينهم من اشتراك الألفاظ والمعاني، فانه نشأ عن الاشتراك مما يعرفه أرباب الادراك، وكذا الحقيقة والمجاز فانه نشأ عنهما في فنون شتى مايحتاج أقله إلى أطناب ولايجدي فيه إلا الايجاز، ولايختلف عليه عَيْلِيُّهُ مايختلف على الراسخين في العلم من الفرد والتركيب التي يعرف فيها المخطىء من المصيب، ولايعزب عنه معرفة العموم والخصوص، إذ هو السند المنصوص ولايختلج عليه الرواية والنقل، فلا ينطق عن الهوى ولا بما يحسنه العقل ولايتوقف فكره في الاجتهاد فيما لانص فيه كما يقع لكل تحرير فيما يظهره ويخفيه ولايقر على الحطأ مجتهداً فيما قاله بفيه، وهو عَيُطِّلُهُ أُعرف الحُلق بالناسخ والمنسوخ على الاطلاق، وعنه عرفت الاباحة والتوسيع في كل الآفاق، وهذه الثمانية الأمور المذكورة نشأ عنها الخلاف والاختلاف بين الرفاق، إلا في العبادة بأنواعها فانها لله وحده لاشريك له لم يجز فيها اختلاف بين المسلمين انما جعلها لغيرو من خلقه غيرهم من المشركين، والله تعالى يقول: ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتو العلم ﴾ فكلام الله سبحانه لايناقض بعضه بعضا لامحكمه ولامتشابهه، وكذلك كلام النبي عَلِيْتُهُ وأحاديثه لاتخالف فيها ولا تناقض، ولايخالف كلام الله ولايناقضه بل يحمل مطلقه على مقيده ومتشابهه على محكمه، وكما أن في القرآن آيات متشابهات استأثر الله بعلمها، كذلك في السنة أحاديث متشابهات يجب الايمان بها وتلقيها بالقبول والتسليم وترك التعرض لمعناها كيفاً ومثلاء فالخلاف في التوحيد ممنوع ومردود كالاختلاف فيه، لأنه إنما ينشأ عن الزيغ والله سبحانه يقول: ﴿ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ﴾.

## حمل المؤمن على الصلاح

( وأما قولكم ويجب حمل المؤمن على الصلاح مهما أمكن حتى لو كان له تسعمائة وتسعون احتمالاً مؤدياً إلى الكفر واحتمالاً واحداً إلى النجاة يجب حمله عليه والسر في ذلك ان الايمان لايزول إل بيقين مثله ).

فنقول: لاشك أنه متى وجد الايمان يقيناً فلا يزيله إلا ماينافيه يقيناً، فلايزول بالشك ولابالظن استصحاباً للأصل السابق لما قارنه من اليقين وتقديماً له على الوصف اللاحق به لنزوله عن درجته، وهذا مع وجود وصف محتمل متردد فيه بين الحالتين، ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعه إلى المشركين يخبرهم بتجهيز رسول الله عليه عليهم بجنود لاقبل لكم بها ولو جاءكم النبي عليه وحده لكفى، وأراد عمر ابن الحطاب ضرب عنقه، وقال انه منافق، فاعتذر حاطب لرسول الله عليه بمناها أنه ليس له من هذا مقصد إلا وضع اليد، فقال رسول الله عليه لعمر دعه فانه شهد بدراً وانك لاتدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئم فقد غفرت لكم أو فإني غافر لكم، ففاضت عينا عمر، ورسول الله عليه إنما اعتذر عنه بمشاهدته هذه المنقبة العظيمة استصحاباً لفضلها وعظمها واشارة إلى أن أهلها لايمكن أن يتصفوا أو بعضهم بردة، لأن الله قال: « اعملوا ماشئم فقد غفرت لكم » وهو تعالى لايغفر إلا ذنوب المؤمنين بخلاف غيرهم فقد يتصف بردة بعد لكم » وهو تعالى لايغفر إلا ذنوب المؤمنين بخلاف غيرهم فقد يتصف بردة بعد على المسلمين ويجتهد الامام فيه قاله مالك وأحمد ولذلك قلنا لكن لاتثبت إلا بيقين على المسلمين ويجتهد الامام فيه قاله مالك وأحمد ولذلك قلنا لكن لاتثبت إلا بيقين

ومنه جحد ماجاءت به الرسل أو عناده أو انكاره أو معاداته أو الاستهزاء به ظاهراً أو باطناً أو موالاة المشركين ومظاهرتهم على الموحدين، قال سبحانه وتعالى: ﴿ بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً ﴾ ﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم...إلى قوله: ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ﴾ وتسميتهم مؤمنين باعتبار عدم وجود الموالاة ، والمعنى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً على كونكم منافقين، وقوله انكم إذا مثلهم ان قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزؤن بآيات الله ودينه راضين باستهزائهم فأنتم كفار مثلهم، قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله راضياً به كان في الاثم بمنزلة المباشر، وان لم يباشر هو بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثلية، وإذا خاضوا في حديث غيو فهل للمؤمن القعود عندهم أم لا؟ قال الحسن لايجوز القعود معهم وان خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى: ﴿ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين ﴾ وقال غيره يجوز والحالة هذه لمفهوم هذه الآية، وآيات الانعام مكية وهذه الآية مدنية، والمتأخر من الآيتين نزولاً أولى بالعمل، وأجاب بان تلك صريحة في النهي، وهذه مفهومة في عدمه، والصريح مقدم على المفهوم إذا تعارض الاستدلال بهما، ثم إذا قعد المؤمن باختيار منه عند من هو عدوَّ للدين عداوة متيقنة، وهو في حال قعوده يسب الدين ويستهزىء بالآيات، فذلك علامة صريحة على أنه مثله في المسابة شريك له فيها، فإن لم يسب ولم يستهزىء وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن والقدح في دينه ، كما قال بعض السلف ، من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به، وقد قال عَلِيْكُم: « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » وفي رواية للترمذي من تركها استبرأ لدينه وعرضه، وفي الصحيحين مايناسب لهذا الحديث، ومن اجترأ على مايشك فيه من الاثم أوشك أن يوقع مااستبان، ومع ذلك فينهي عن مواضع التهم والشبهات ولايظن فيه الردى في دينه وعرضه بمجرد ذلك إلا مع الاصرار على فعل المنهي عنه لقوله تعالى : ﴿ اجتنبوا كُنْيَراً

من الظن ان بعض الظن اثم ﴾ ولما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً: « إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث » قال الحطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون مايهجس في النفس، فإن ذك لايملك قال الزجاج نهى الله أن نظن بأهل الحير سوءاً، فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم، وهذا كله مع الاحتمال وعدم ظهور أمره، فأما مع اليقين ظاهراً فلايمكن أن يقال فيه ظن بل متيقن ظاهراً، فإن كان مؤمناً فلايظن فيه إلا الحير والصلاح لايمانه، وأما لحلقته وجبلته فالأصل فيه الظلم والجهل، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جهولًا ﴾ وإن كان كافراً فيتيقن كفره ظاهراً ، وإن كان عاصياً فيتيقن فيه الفسق ظاهراً، وإنما قلنا ظاهراً لأنا مأمورون بمعاملة الحلق ظاهراً، ونكل علم الباطن إلى الله ، وما الظن والاحتمال فيمن شبه المخلوق بالخالق في حصائص ألوهيته من دعائه بما لايقدر على دفعه أو جلبه إلا الله وحده والتوكل عليه ورجاؤه والالتجاء إليه وذبح القربان والنذر له ليدفع عنه ماحل به أو ينال ماآمله منه، أما معتقداً في الضرر والنفع والعطاء والمنع، وإما راجياً شفاعته متقرباً بعبادته، فهل له احتمال واحد مؤد إلى الإيمان مع هذا الكفر الحقيقي والبهتان، فان هذا الاعتقاد مناف لقوله الكلمة الطيبة واقراره بها في مجرد اللسان، وإذاً فلا يصح منه سائر ماعمله ظاهراً من بقية الاركان، وقد كان الجعد بن درهم من أشهر أهل وقته بالعلم والعبادة ، فلما جحد شيئاً من صفات الله مع كونها مقالة خفية عند أكثر الناس ضحى به خالد القسري يوم عيد الأضحى، فقال وهو على المنبر أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحَّاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه يزعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من على منبره فذبحه والحلق ينظرون إليه فيهم التابعون وغيرهم بعد أن شهدوا على انكار الجعد الحلة والتكليم، فلم ينكر أحد منهم ذبحه ولا التضحية به، ولاأنكر ذلك أحد من العلماء الاعلام، بل نقل ابن القيم رحمه الله تعالى اجماعهم على استحسان هذا وهو مقر بالكلمة الطيبة وبمعناها لكنه جحد أمراً هو من الايمان متضمن لحقها، فكيف بالذي يجعل معناها لغير الله ويجعل المخلوق بمنزلة الحالق ولايرضي أن يكون عدلا له بل ربما اعتقد تأثير القدرة منه أسرع من الله لكونه يتصرف في الكون، أين العقل والتمييز أين الانصاف والتبريز في القلب والقالب إلى الملك العزيز ، وكذا التشبه به سبحانه وتعالى في التعاظم والتكبر ودعاية الناس إلى اطرائه في

الثناء والمدح والتعظيم والحضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفاً منه ورجاء والتجاء واستغاثة ينذر له ويتقرب به ويستعان ويدعى عند الشدائد، كالمدعين لله من الضلال فهم كذبة قد تشبهوا بالله ونازعوه ربوبيته وألوهيته، وماالظن والاحتمال فيمن شبه نفسه بالحلق في خصائص ألوهيته ومعاملته المؤديين إلى الايمان وهم حقيقون بان يهانوا غاية الموان، ويذلوا غاية الذل ويجعلوا تحت أقدام خلقه تعالى وهم الشياطين ومن المغضوب عليهم والضالين، وفي الصحيح عنه عيلية قال: « يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما عذبته » .

وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذاباً يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة فما الظن بالتشبه بالله في ربوبيته وألوهيته، وإذا كان المنازع لشرعه الحاكم بغير حكمه طاغوتاً أمرنا الله أن نكفر به، فكيف بمن نازعه ربوبيته وألوهيته وحكمه في عبادته ومعاملته، وهم مع ذلك يحتجون بالمشيئة ويدعون الولاية والحفظ والقرب من الله ومن رسوله ويفعلون الكفريات ويتركون الواجبات ويغترون بشبه استدراجات من نحو أشياء خارقة للعادات من تعظيم ملك،أو جني،أو شيطان لهم، أولئك أهل الخزي في الدنيا والآخرة ماداموا كذلك، ويجب ذمهم والتحذير منهم على كل من عرف حالهم، ولاينظر في صورة زهد أبدوها في ظاهرهم، وقد انعقد اجماع المسلمين على المعاملة بالظواهر، فما وافق شرع نبينا قبلناه وماخالفه نبذناه، فان أهل الاستقامة سلكوا على ايجاده ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس والالهامات حتى يقوم عليها شاهدان، شاهد من الكتاب، وشاهد من السنة، قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عَيْضَة لرددته، واتهام السادات الأولياء من الصحابة رضي الله عنهم لآرائهم كثير مشهور وهم أبر الأمة للدين قلوباً وأعمقها فيه علماً وأبعدها عن الشيطان ، وكانوا اتبع الأمة للسنة وأشهدهم اتهاماً لآرائهم، وهؤلاء المدعون ضد ذلك كله، ومن شروطها عدم ادعائها عن نفسه أو عن الله، قال الجنيد قال أبو سليمان الداراني ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة، وقال أبو يزيد

البسطامي رضي الله عنه: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى تربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود، وقال أيضاً من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مبتدع، وقال السري السقطي من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط، وقال الجنيد مذهبنا مقيد بالأصول، الكتاب والسنة فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه ويعمل لايقتدى به ، وقال أبو بكر الدقاق من ضيع حدود الله في الأمر والنهي حرم مشاهد القلب في الباطن، وقال أبو الحسن من رأيته يدعي مع الله حالاً يخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقر به فإنما هو شيطان ضال ومن رأيته يدعى حالاً يشهد حفظ ظاهر فاتهمه على دينه، وقال جرير أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد إن لم يلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائماً ، وقال عبد القادر الجيلي رحم الله روحه ونور ضريحه جميع الأولياء لايستمدون إلا من كلام الله ورسوله ولايأخذون ويعملون إلا بظاهرهما، وقال أبو حفص من لم يزن أفعاله وأحواله وأقواله بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه . وهؤلاء الكذابون على الله المدعون يتهدهدون ويتهزهزون بالرقص حول الطار والمزمار عند سماعه والبكاء والنحيب ويومؤن بأذنابهم ورؤوسهم شوقاً لذلك من الوجدان والهلعات زاعمين أنه ذكر الله، وأنه من الدين المقرب عنده والمحبوب إليه، وهو والله من الجور والبهتان والطغيان، لا من السنة ولا من القرآن، ولا فعله أولياء الرحمن، بل نهوا عنه، وانما هو من فعل أولياء الشيطان وعباد الليس والجان، فانهم إذا سمعوا القرآن أعرضوا عن سماعه، وعن العمل به، ولم يأخذهم ماأخذهم عند سماع ذلك المنكر، بل تشاغلوا عنه بالضحك واللعب وشرب الدخان، فهم أقبح حالاً من الذين قال الله فيهم: ﴿ ماياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ﴾ فهم مع ادعائهم علم الباطن شبيهون بالذين عبدوا العجل في غيبة موسى فلما رجع سمع لهم صياحاً وأصواتاً وإذا هم يرقصون حوله، ومجرد الرقص بلا ادعاء أنه من الدين لايوجب الكفر الحقيقي، بل الفسق فقط، مالم ينازعوا الله في ألوهيته لعموم ماتقدم، ومتى ظهرت المنازعه ووجد الادعاء فيما قدمناه فأين الاحتمال المؤدي إلى وجود الايمان مع وجود نقيض الكلمة الطيبة فيه ومنازعته معناها المختص بجلال الله وعظمته ومعاملته بادعائه وتعظيمه ، فأصل الدين وقوامه إنما هو اخلاص العبادة والدين بأنواعه لله سبحانه

واتباع ماأمر به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، والانتهاء عما نهى عنه قال تعالى: ﴿ وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾.

## وجوب الاستغفار والترضي لمن سلف

( وأما قولكم يجب الترضي والاستغفار لمن سلف من المؤمنين والكف عن مساويهم قال عز من قائل ﴿ والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ﴾ ومرتكب الكبيرة ليس بكافر ولامخلد في النار لقوله تعالى ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾ ، وقوله ﴿ ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ ) .

فنقول: أما محبة جميع المؤمنين بعضهم بعضاً ومودتهم بينهم وسؤال الله المغفرة لهم فأمر مستحسن مطلوب لايشك فيه شاك ، ولاينفيه إلا هالك ، قال سبحانه وتعالى آمراً نبيه أن يستغفر للمؤمنين: ﴿ فاستغفر لذنبك وللمؤمنين ﴾ وقال تعلى: ﴿ والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولانحواننا الذين سبقونا بالايمان ﴾ وسمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلاً ينال من بعض أصحاب رسول الله على ققال أمن المهاجرين الأولين أنت، قال لا قال أمن الأنصار أنت، قال لا قال فاشهد أنك لست من التابعين باحسان . فكل من لم يترض عن أصحاب محمد والتابعين لهم بإحسان وكان في قلبه غل لأحد منهم فانه ليس ممن عناه الله بهذه والله تعالى رتب المؤمنين على ثلاث منازل المهاجرين، والأنصار والتابعين الموصفين بالاحسان، فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجاً عن المؤمنين وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي عليه قال: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لهسائر المسد بالحمى والسهر » وفي رواية لمسلم: « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه الجسد بالحمى والسهر » وفي رواية لمسلم: « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه

تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » وفي رواية له أيضاً: « المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله » وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيْتُهُ: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وعن أنس رضى الله عنه أن النبي عَلِيْكُ قال: « لاتباغضوا ولاتحاسدوا ولاتدابروا ولاتقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » متفق عليه، وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيْكُ قال: « تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيئاً إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا » رواه مسلم وفي رواية: « له تعرض الأعمال في كل يوم خميس أو اثنين وذكر نحوه ». فالمؤمنون تجب موالاتهم ومحبتهم، والكف عن اعراضهم، ويحسن الدعاء والاستغفار لهم، وتحرم معاداتهم وتتبع عوراتهم، والبحث عن عثراتهم، وقد ثبت عنه عَلِيْكُ أَنه قال : « المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايثلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » رواه البخاري عن يحيى بن بكير، ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليث قال سبحانه وتعالى: ﴿ انَّمَا المُؤْمِنُونَ اخْوَةً ﴾ قال الزجاح علم الله سبحانه أن الدين يجمعهم وانهم احوة إذا كانوا متفقين في دينهم، فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب لأبيهم من آدم وحواء،وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلاته: « المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر مانهي الله عنه » وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِيْظُم: « قال رجل والله لايغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على أن لاأغفر لفلان اني قد غفرت له وأحبطت عملك » رواه مسلم وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي عَلِيْكُ أنه قال: « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وأحرج الامام أحمد من حديث أبي أسامة بن سهل عن أبيه سهل بن حنيف مرفوعاً: « من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة » ولأبي داود مرفوعاً: « مامن امرىء يخذل امراً مسلماً في موضع تهتك فيه حرمته وينتقص فيه عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته ومامن امرىء

ينصر امرأ مسلماً في موضع ينقص فيه من عرضه وتهتك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته » وروى مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: « مامن عبد مسلم يدعو لأُخيه بظهر الغيب إلا قال ملك ولك بمثل » وعنه أيضاً أن رسول الله عَيْمِا كان يقول: « دعوة المرىء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل » رواه مسلم وفي حديث آخر: « أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب » وقد أثنى الله على الذين يثنون على المؤمنين خيراً ويدعون لهم به قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاوًا مِن بَعِدُهُم يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفُرُ لَنَا وَلِأَخُوانِنَا الَّذِينَ سَبقُونَا بِالآيمَان ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ﴾ فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له وان كان الداعي دون المدعو له رتبة، فقد قال عَلِيْكُم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر وودعه لاتنسنا ياأخي من دعائك، فالنبي عَلِيْكُ قَدْ طَلِّب من أمته الدعاء، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل هو كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها مع أنه عليه الصلاة والسلام له مثل أجورهم في كل ما يعملون لأنه صح عنه عَلِي أنه قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كل عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لاينقص ذلك من أوزارهم شيئاً وهو عليه الصلاة والسلام داعي الأمة إلى هدى فله مثل أجورهم في كل مااتبعوه فيه ، وكذلك إذا صلوا عليه فان الله يصلي على أحدهم عشراً وله عَيْضًا مثل أجورهم مع مايستجيبه الله تعالى من دعائهم له فكذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه وصار مايحصل له به من النفع نعمة من الله عليه،ومن قال لآخر ادع لي وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فالسائل نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما ، والمسؤول قد فعل ماهو نفع لهما ، فهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى فيثاب المأمور على فعله، والآمر يثاب لكونه دعا إليه، لاسيما إذا فعل من الأدعية ماأمر الله به العبد كما قال:﴿ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ فأمره بالاستغفار ثم قال: ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ إِذْ ظُلُّمُوا أَنْفُسُهُمْ جَاؤُوكُ فَاسْتَغْفُرُوا اللَّهُ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما ﴾ فذكر الله استغفار الرسول عَلِيْكِ لهم في ذلك

الوقت حيث أمره الله تعالى أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقاً ان يسأل محلوقاً شيئاً، لم يأمر الله المحلوق المسؤول به، فما أمرالله العبد به أمر ايجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة لله وصلاح لفاعله وحسنة منه، وإذا وفق لفعل ذلك كان من أعظم احسان الله إليه وانعامه عليه، بل أجل نعمة أنعمها الله على عبده ان هداه للايمان وأرشده التوفيق إليه ومحبة المؤمنين وموالاتهم والدعاء والاستغفار لهم، ومجانبة أهل الشرك والطغيان والجور والبهتان العاملين بالجهل والابتداع والتاركين للأمر المنزل المطاع فعملوا بضده على يقين منهم في ذلك واحتراع زاعمين أنه هو المطلوب وأنه هو الوسيلة إلى المحب المحبوب ومعاداتهم وجهادهم عليه وتذكير الله وادعائه إليه، هذا هو الانعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين ﴾ وهي الطاعة لله التي من عمل بها يكون مع أوليائه. قال تعالى : ﴿ وَمِنْ يَطْعُ اللهِ وَالرَّسُولُ فَأُولِئُكُ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ﴾ ذلك الفضل من الله عبل نعم الدنيا بدون الدين هل تسمى نعمة أم لا؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، والتحقيق انها نعمة من وجه، وان لم تكن نعمة تامة من وجه، وأما الانعام بالدين ومنه حب أهله وموالاتهم، ومعاداة ضدهم فلايتم بدون ذلك، فهو الحير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ بَفْضُلُ اللهُ وَبُرَحْمَتُهُ فَبَذَلُكُ فَلَيْفُرْحُوا هُو حَيْرُ مُمَا يجمعون ﴾ قال أبو سعيد الحدري رضي الله عنه فضل الله الاسلام والقرآن ورحمته ان جعلنا من أهله، وكما أن المؤمنين تجب محبتهم وموالاتهم، والكف عن أعراضهم، ويحسن الدعاء والاستغفار لهم، كذلك أعداء الله من المشركين الكافرين تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم وتذكر مساويهم ليرتدعوا عما هم عليه، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أحفيتم وماأعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ وعدم الرضا بدينه عليه وماجاء به والعمل به أكبر من احراج ذات الرسول فانه لم يخرج إلا بسبب ذلك، وقال تعالى: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين

آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون كه وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه على الله على الله وصالح المؤمنين، ومعناه انما وليي من كان صالحاً وان بعد نسبه مني، وليس وليي من كان غير صالح وان كان نسبه قريباً، قال القاضي عياض قيل ان المكنى عنه هنا هو الحكم ابن أبي العاص، وذلك لأن بعض الرواة كنوا فقالوا في أوله ألا أن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، وإنما كنى خشية أن يسميه فيترتب عليه مفسدة، إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره، فكنى عنه فقد أخبر عياليه عن بطن قريب النسب منه أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء له إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف، ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل لا بالنسب، ومن هذا قول بعضهم:

لعمرك ماالانساب إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب لقد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقى أبا لهب

وكذلك تجب مقاطعتهم والبراء منهم وعدم الاستغفار لهم، قال تعالى : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ... الآية ﴾ وقال : ﴿ ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ وتحقيق وجود الشرك يقوم مقام من علم أنه من أصحاب الجحيم في عدم جواز الاستغفار والحالة هذه قال الله لنبيه : ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ﴾ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى نهى نبيه عليه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر سبحانه أنه لايغفر لهم قال تعالى : ﴿ ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وقال : ﴿ ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ وهو تعالى لايحب المعتدين في الدعاء، ومنه سؤال

المغفرة للمشركين أو مافيه معصية لله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان ، فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته من الدعاء الذي ليس فيه عدوان، وهو لايكون إلا للموحدين لا للمشركين الذين حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار، وإن لم نقطع لمعين بجنة ولانار إلا لمن نص عليه النبي عَلِيْكُ ، لأنا مأمورون ان نعامل بالظاهر والأمور مرجعها إليه سبحانه وتعالى ، ولو سأل واحد من الأنبياء عليهم السلام فدعا دعاء لايصلح له لم يقر عليه فانهم معصومون ان يقروا على ذنب لو صدر منهم جهلا بحكمة أولا ، ولهذا قال نوح عليه السلام: ﴿ رب ان ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ﴾ قال الله: ﴿ يانوح إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الحاسرين ﴾ وأما استغفار إبراهيم لوالديه في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي، فللوعد الذي وعد به أباه ، وعده أن يستغفر له إن آمن ، وهو قوله سأستغفر لك ربي فاستغفر له لمكان الوعد راجياً أن يسلم، فلما تبين له أنه عدو لله لموته على الكفر تبرأ منه وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِي قال: « يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لاتعصني فيقول له أبوه اليوم لا أعصيك فيقول إبراهم يارب إنك وعدتني انك لاتخزني يوم القيامة يوم يعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال لإبراهيم انظر ماتحت رجليك فينظر فإذا هو بضبع ملطخ بالدم فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار فيتبرأ منه يومئذ » فقد بين الله عذر خليله عليه السلام في استعفاره لأبيه، وأما أمه فقد أسلمت ، وقيل المراد بالوالدين في قوله لوالدي آدم وحوى عليهما السلام، والأول عليه الأكثر.

وأما قوله: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره... الآية ﴾ فالذرة هي المملة الصغيرة وعمم فيهما مع أن حسنات الكافر محبطة بالكفر، وسيئات المؤمن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر، لأن معنى فمن يعمل مثقال ذرة من فريق السعداء خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة من فريق الأشقياء شراً يره، وقد ذكر الله سبحانه ذلك بعد قوله: ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ﴾ يعني يرجع الناس عن موقف الحساب بعد

العرض متفرقين أهل التوحيد والايمان على حدة ، وأهل كل دين على حدة ، كقوله يومئذ يتفرقون ويومئذ يصدعون ليروا أعمالهم، قال ابن عباس ليروا جزاء أعمالهم، والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. قال مقاتل فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيراً يره يوم القيامة في كتابه فيفرح بذلك، وكذلك من الشريراه في كتابه فيسوؤه ذلك، قال وكان أحدهم يستقل أن يعطى اليسير ويقول إنما نؤجر على مانعطى ونحن نحبه واليسير ليس مما نحب ونتهاون بالذنب اليسير، ونقول إنما وعد الله النار على الكبائر فأنزل الله هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير ويحذرهم اليسير من الشر، وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: « قلت يارسول الله ماينتهي الناس يوم القيامة، قال إلى أعمالهم من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » واستدلال صاحب المقدمة بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر لايصلح له دليلاً إذ للمكفر بها من الخوارج والمبتدعة أن يقولوا فمن يعمل مثقال ذرة من فريق المسلمين، وأما الكافرون فيرجع فيه إلى قوله وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولكن الدليل لأهل السنة والجماعة، ونحن ان شاء الله منهم ماقدمناه وقلناه وبيناه في بحث أهل الإيمان. ومما أجمع عليه صالح سلف الأمة من دلائل الكتاب والسنة وعند قوله نقلاً عن ابن القيم، وهذا الجمع والتوقيف بهذا التفصيل هو قول الصحابة وعليه الاعتماد لأن أمثال هذه المسائل لاتتلقى إلا منهم ولاتؤخذ إلا عنهم فلله الحمد والمنة، وهو مما قاله من الاستدلال يزعم أنا نكفر بالذنوب، وقد تكرر ذلك منه وهو بهتان علينا وجور وادعاء بلا تثبت وقول زور، ومن وفق الانصاف حقق أمرنا ونهينا، ومن الذي كفرنا وجاهدنا، وكلامنا ودلائلنا، فلا يقول علينا إلا حقاً ولايعمل إلا به .

وأما قولكم (إذا تمهد هذا فنقول أما ماذكرت من تعظيم القبور وتشديد المنكر على من يفعله فهذا أمر مجمع عليه وعلى تحريمه ولايفعله إلا جهلة الرعاع من العوام والأعراب وأشباههم بل نقول ان الصلاة تكره كراهة تحريم بحضرة أي قبر كان بل عند الامام أحمد لاتنعقد أصلاً لكن لايلزم من ذلك تكفير مرتكبه كفراً يخرج به عن الملة ويباح دمه وماله وعرضه نعم هو كفر عملي حيث يكون بفعله مرتكباً للمنهي عنه وحكمه كما قدمناه النصيحة والوعظ والزجر لاغير ذلك ).

فنقول معنى تمهد أي انتشر مبسوطاً لسامعه من تمهدت الأرض تمهداً إذا

اتسعت فراشاً مبسوطة، وتمهد الصبى تمهداً إذا سكن اضطرابه في المهاد اومهد إذا وضع فيه، قاله أهل المعاني وأما تعظيم القبور بمعنى احترامها، فإن كانت للمسلمين فواجب لايجوز بول ولاتغوط ولاجلوس ووطء عليها لما في صحيح مسلم عن أبي مرشد الغنوي أن النبي عَلِيْسَةٍ قال: « لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها » وفيه أيضاً أن النبي عَلِيْتُهُ رأى رجلاً قد اتكأ على قبر فقال: « لاتؤذوا صاحب القبر » وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلِيْكَةِ: « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم » وأما تعظيمها بمعنى عبادتها فهو أكبر الكبائر عند الخاص والعام، وأصل فتنة عباد الأصنام كما قاله السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين الذين في قلوبهم وقار لله فيغضبون لأجله ويغارون على توحيده ويقبحون الشرك وأهله ويجاهدون أعداء الله من أجله، ولكن من خالفهم فما الحيلة. مالجرح بميت إيلام. ولا لمن خالف هؤلاء احترام. وان منشأ هذه الفتنة في الاسلام الفتنة في القبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبورهم واتخذت أوثاناً وبنيت عليها الهياكل فصارت تدعى وترجى وتخشى، وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح. كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه حيث يقول: ﴿ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرأ كبارا وقالوا لاتذرن آلهتكم ولاتذرن ودأ ولاسواعأ ولايغوث ولايعوق ونسرأ وقد أضلوا كثيرًا ﴾ ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره منهم ابن كثير وأبو الحسين البغوي وعلى بن أحمد الواحدي والرازي قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ كَانَ النَّاسَ أَمَةَ وَاحْدَةً ﴾ قال على الاسلام وكان أول ماكادهم به الشيطان من تعظيم الصالحين ، كما ذكر الله ذلك في كتابه في قوله: ﴿ وَقَالُوا لَاتَذَرُنُ آلْمُتَكُم وَلَاتَذَرَنَ وَدَأَ وَلَاسُواعاً وَلَايَغُوتُ وَيَعْوَقُ وَنَسْرا ﴾ قال الكلبي كان هؤلاء قوماً صالحين فماتوا في شهر فجزع عليهم أقاربهم وصوّروا صورهم، وفي غير حديثه قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة ، فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن ، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من الأول، ثم جاء القرن الثالث فقالوا ماعظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم، فلما بعث الله نوحاً وغرق من غرق أهبط الماء هذه الأصنام

من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة ، فلما نضب الماء بقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها، ثم عمر نوح عليه السلام وذريته الأرض وبقوا على الاسلام ماشاء الله ثم حدث فيهم الشرك، ومامن أمة تخرج إلا ويبعث الله فيهم رسولاً يأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له وينهاهم عن الشرك، فمنهم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد بعث الله لهم هوداً وكانوا في ناحية الجنوب بين اليمن وعمان فكذبوه فأرسل الله عليهم الريح فأهلكتهم ونجى الله هوداً ومن آمن معه، ثم بعث الله صالحاً إلى ثمود وكانوا بالشمال بين الشام والحجاز فاستحبوا العمى على الهدى فأرسل الله عليهم صيحة فأهلكتهم ونجى الله صالحاً ومن معه، ثم بعد ذلك أخرج الله إبراهيم عليه السلام وأهل الأرض إذ ذاك كلهم كفار فكذبوه إلا ابنة عمه سارة زوجته وآمن له لوط فأكرمه الله تعالى ورفع قدره وجعله إماماً للناس وجعل في ذريته الكتاب والنبوة ومنذ ظهر إبراهيم لم يعدم التوحيد في الأرض، كما قال تعالى : ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ﴾ وكان له ابنان اسحق عليه السلام وهو أبو بني اسرائيل، واسرائيل يعقوب بن اسحق، والثاني اسماعيل عليه السلام وهو أبو العرب وقصته وأمه مشهورة لما وضعها عليه السلام في مكة فنشأ اسماعيل في أرض العرب وصار له ولأولاده ولاية البيت ومكة فلم يزالوا على دين أبيهم اسماعيل حتى نشأ فيهم عمرو بن لحى فملك مكة وكان معظماً فيهم بسبب الدين والدنيا فسافر إلى الشام ورآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك منهم وزينه لأهل مكة، ثم اقتدى بهم أهل الحجاز فلم تزل تعبد حتى بعث رسول الله عَلِيْكُم فكسرها وقال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ، وكانت الجاهلية فيهم بقايا من دين ابراهيم مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة وإهداء البدن وكانت تزار تقول في اهلالها لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك تملكه وماملك، وروى محمد بن جرير باسناده إلى الثوري عن موسى ابن محمد بن قيس قال كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا قوماً صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم اتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى عبادة ربنا إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم ابليس فقال انما كانوا يعبدونهم بدعائهم فبهم يستشفعون وبهم يستسقون المطر فعبدوهم بذلك، قال سفيان عن أبيه عن

عكرمة قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام، وقال محمد بن كعب هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح فنشأ قوم بعدهم يأخذون بأخذهم في العبادة فقال لهم ابليس لو صورتموهم كان أنشط لكم وأشوق إلى عبادة ربكم ففعلوا، ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم ابليس: إن الذين من قبلكم كانوا يستسقون ويتشفعون بهم ويدعونهم ليشفعوا لهم فعبدوهم بذلك. وابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت ، وسميت تلك الصور بهذه الأسماء ، لأنهم صوروها على صورة أولئك القوم المسلمين بهذه الأسماء. وقال قتادة في هذه الآية يعنى قوله ولاتذرن آلهتكم قال: كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك، فكان ود لكلب بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيف، وكان يعوق لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير، وقال ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد زمان نوح، وقال البخاري عن عطاء عن ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير، وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ليشفعوا لهم فهؤلاء قد جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله عَلِيْكُم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله عَيْكَ كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية ، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع النبي عَلِيْكُ رأسه وقال « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الحلق عند الله » وهذه الفتنة هي السبب في عبادة اللات. فروى ابن جرير باسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى ، قال كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبوه ، وكذلك قال أبو الجوزجاني عن ابن عباس، كان يلت السويق للحجاج، فسبب عبادة يغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من تعظيم قبور الأموات وهذه العلة التي نهى الشارع عَلِيلِهُ عَنِ اتَّخَاذُ المساجد على القبور لأجلها هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في

الشرك الأكبر،أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا أهل الشرك كثيراً مايتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لايفعلونها في بيوت الله، ولا وقت الأسحار، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة والدعاء عندها مالايرجونه في المساجد، فهم يعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم النصرة والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات واغاثة اللهفات وبذل النذر لجلب ماأملوه ودفع الشرور مع اتخاذ قبورهم أعياداً ، والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الحدود على ترباتها، وغير ذلك من أنواع العبادات، والطلبيات التي كانوا عليها عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم، فهؤلاء المشركون الغلاة قد جعلوا لأهل القبور أصناف العبادات، وإذا قدموا إلى القبر عقروا له العقائر وتقربوا إليه بأنواع القربات، وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله: « لاعقر في الاسلام » وقال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة فنهوا عن ذلك، وأخبر أنه فعل عباد الأصنام وإذا رأوا قبته من مكان بعيد نزلوا عن الدواب واشتغلوا بدعائه والنحيب ووضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج ورأوا أنهم قد زادوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لايبدي ولايعيد، ونادوه ولكن من مكان بعيد، حتى إذا وصلوا إليه صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد حازوا من الأجر كمن صلى إلى القبلتين، فهم حول القبر ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الميت ورضواناً ، وقد ملؤا أكفهم خيبة وخسرانا فللشيطان مايراق هناك من العبرات، ويرتفع بالدعاء من الأصوات ويطلب من الميت أنواع الحاجات ويسأل من تفرّيج الكربات واغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أولي العاهات والبليات، ثم انبثوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، كأنه الحجر الأسود وما يفعل به وفد بيت الله الحرام، ثم عفروا عنده تلك الجباه والحدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك القبر فلم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك القرابين فكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير رب العالمين، وقد آل الأمر إلى فعل أنواع المنكرات من بذل الفروج ثلاثة أيام من كل سنة في مولد أحمد البدوي ومشهده الذي في القاهرة يخرجن إليه الغواني جاعلين ذلك في صحائفه، ولينالوا من بركته وأنهم محسوبون إليه، زيادة على فعلهم عند قبر الست نفيسة، ومشهد الحسين، هذا والعلماء حاضرون والعباد شاهدون والمردان مع الفجار المدعين الولاية والمتزينين بها، مجتمعون وفي فراش واحد بلا حائل ليلاً ينامون وفي النهار معهم مختلون، ويدعون أنهم لهم يربون، والعلماء والحالة هذه لاينكرون، والعباد لله لايغارون، ولا الحق يقولون، بل كلا الفريقين يصنفون الكتب في ذلك ويعتذرون عنه بأجوبة ليست صواباً ولاسديدة بل عن الحق بعيدة.

( ومنها قولهم تنبيه ) اعلم أنه قد يعترض بعض الناس على أحمد البدوي ، وعلى هؤلاء المجتمعين عنده في حضرة ضريحه ويقولون إذا كان له هذا المولد العظيم والتصرف التام النافذ بعد الممات فكيف لايتصرف في دفع أصحاب المعاصي عن حضور مولده فالجواب عن ذلك من أوجه .

أحدها أنه في عناية من ربه فكل من حضر مولده من أهل العصيان وافق نزول الرحمة والغفران فغفر له بسببه وتيب عليه ولو بعد حين من الزمان.

الثاني أن الغالب على حاله البسط وجاهه عريض يسع الحلق ولو وافقه جميع فساق أهل الأرض كذلك كان مغفوراً لهم بسببه.

الثالث أنه قد خرج إلى مقام لاتكليف فيه، وهؤلاء العاملون عملهم لهم وعليهم ومنهم من صنف في ذلك طبقات كبرى وقال فيها أن سبب حضوري مولد أحمد البدوي عند ضريحه ان شيخي العارف بالله الشناوي أحد أعيان بيته وكان قد أخذ على العهد في قبته تجاه القبر أن لاأخرج عن طريقته ثم أخذ بيدي وسلمني إلى أحمد البدوي وقال يكون خاطرك على عبد الوهاب فاحفظه واجعله تحت نظرك فسمعته يقول من داخل القبر نعم من آوى إلينا وجب حقه علينا، ثم أنه تراءى لي فرأيته وأنا بمصر هو وعبد العال وهما يقولان لي زرنا في مكاننا ونحن نطبخ لك ملوحية ضيافتك فجئت إلى قبرهما وأضافني غالب أهل الضيعة وجماعة المقام ملوخية، ثم رأيته وقد وافقني على جسر قحافة تجاه طنده فوجدته كالسور محيطاً بها فقال لي قف ههنا

وادخل من شئت وامنع من شئت، قال ولما دخلت بزوجتي أم عبد الرحمن وهي بكر مكثت خمسة أشهر لم أقدر عليها ولم أقرب منها فأتاني من قبره ليلة من الليالي فأخذ بيدي وهي معي في فراشي وفرش لنا فراشاً بيده فوق ركن القبة الذي على يسار الداخل وأتى لنا بحلوى ودعا الأحياء والأموات من الأولياء، وقال لي أزل بكارتها ههنا وهم مشغولون بالأكل فكان من أمرنا ماكان في تلك الليلة ، قال وقد تخلفت سنة من السنين عن الحضور للمولد وقد كان هناك الأولياء، فأخبرت أن أحمد البدوي كان يكشف الستر ذلك اليوم عن ضريح قبره ويقول أبطأ علينا عبد الوهاب ماجاءنا يحضر، قال وأردت التخلف سنة من السنين فرأيت أحمد وفي يده جريدة خضراء قد خرج بها من قبره وهو يدعو الناس من سائر الأقطار والناس خلفه وأمامه ويمينه وشماله وهم خلائق لايحصون فمر على وأنا بمصر، وقال لي أما تذهب فتحضرنا فقلت اني وجيع فقال الوجع لايمنع المحب. ومنهم من يحكى عن القبور ويقول فلان استغاث بالقبر الفلاني في شدته فحلصه منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له، وفلان نزل به ضر فاشتكى إلى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وعند هؤلاء العلماء في دين الشيطان وجنوده الجهلة بالله وماأنزل على رسوله وسدنة الأضرحة والمقابرية الذين هم من أشر البرية شيء كثير من هذه الحكايات والإيرادات والاعتقادات مالو ذكرناه لاحتمل مجلدات، وهم من أكذب ُخلق الله على الأحياء والأموات، والنفوس مولعة في قضاء حوائجها وازالة ضررها، وإذا سمعوا من هؤلاء الجهلة الضلال أن قبر فلان الترياق المجرب في اجابة الدعوة وكشف الشدة سمعوا لهم وأجابوا وخضعوا للقبور ودعوهم، وأنابوا والشيطان له تلطف فيما يجلب إليه الدعوة فيدعوا أولاً هذا الداعي إلى أن يدعو صاحب القبر أو عنده فيقع دعاء هذا الداعي للملعون لا له، وهذا نتيجة الجهل بحقيقة مابعث الله به الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فلم يكن له نصيب فيما جهلوه وادعوه وقد دعاهم ابليس إلى الفتنة ولم يكن عندهم من العلم مايطل دعوته ، فاستجابوا له بحسب ماعندهم من الجهل، وادعوا بقدر مامعهم من العلم الذي ظاهره قول معرب وحقيقة لاجهل مركب، حيث أوردوا فيما اعتقدوه وقالوه أحاديث مكذوبة مختلقة موضوعة اختلقها عباد الأصنام من السدنة والمقابرية على رسول الله عَلَيْكُ تناقض دينه وماجاء به كحديث « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور » وحديث « لو حسن

أحدكم ظنه بحجر نفعه » وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الاسلام وضعها المشركون وراجت على المدعين من الجهال والضلال الذي هم عن الحق معرضون والله بعث رسوله يقتل من حسن ظنه بالأحجار، وجنب أمته الفتنة بالقبور، كما جاءت به الآثار واستفاضت عنه في ذلك الأخبار بنقل أهل الصحيح ونقد أهل التصحيح، فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وفي رواية لمسلم: « لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إني أبرأ إلى الله أن يكون إلى منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالاً لما نزل برسول الله عَلِيْكِيْ طفق يطرح خميصة كانت على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر أمته ماصنعوا » متفق عليه قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله عَلَيْظِهُ في مرضه الذي لم يقم منه: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذلك لابرز قبوه غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا » متفق عليه عوروى الامام أحمد في مسنده باسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عَلِيْكُ قال: « ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لعن رسول الله عَلِيْنَةِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه الامام أحمد وأهل السنن وهذا حال من سجد لله عند قبر، فكيف بمن يسجد للقبر نفسه، أو دعاه وعدل عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع الجهال والطغام وضعوها لأنفسهم بتلبيس ابليس عليهم فسهلت لهم وطابت بها قلوبهم من تعظيم القبور واكرامها بما نهى عنه الشرع ومن عبادتها بدعائها ورجائها والالتجاء إليها والتوكل عليها والنذر لها وكتب الرقاع فيها وخطاب الموتى بالحوائج ياسيدي يامولاي إفعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها والحرق التي عليها تبركاً وايقاد السرج عليها وتقبيلها وتخليقها، وشد الرحال إليها، وينضاف إلى ذلك القاء الحرق على الشجرة ودعاؤها والذبح والنذر لها

اقتداء بمن عبد اللات والعزى ، والويل كل الويل عندهم لمن أعاب وَأَنكر عليهم ، ومن جمع بين سنة رسول الله عَلِيْكُ في القبور وماأمر به ونهى عنه وماكان عليه أصحابه، وبين ماعليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لايجتمعان أبداً، فنهي رسول الله عَلَيْكُ عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها القبب والمساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله ، ونهى عن إيقاد السرج عليها ، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقادها بالقناديل والسرج فيها، ونهى عن اتخاذها أعياداً، وهؤلاء يتخذونها مناسك وأعياداً يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، ونهى عن العقر والذبح لها، وهؤلاء يعقرون عليها وينذرون لها ويدعونها ، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حصين قال: « قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله عَلِيْكِهِ أن لاأدع تمثالاً إلا طمسته ولاقبراً مشرفاً إلا سويته » وفي صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شفي الهمداني قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله عَلِيْكُ يأمر بتسويتها، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، فيرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب ويضعون عليها التوابيت ويكسونها كما يكسى بيت الله الحرام، ويفعلون عندها الموالد العظام ويجعلون لها السوائب من بهيمة الأنعام، ويكثر لديها رفع الأصوات والضجيج واختلاط الرجال بالنساء كالحجيج، ومن ذلك مايفعله عباد الشيطان عند قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خارج مكة وخديجة في المعلى كل سنة ثلاثة أيام مولد يحصل فيه من الضجيج وارتفاع الأصوات والدعاء بالاستغاثات واختلاط النساء مع الرجال في تلك الساحات، وكذلك عند قبر عبد الرحمن المحجوب بالدفوف ذوات الصنوج والطبول والبيارق والنحائر داعين مستغيثين به راجينه بذلك ليكون عليهم ناظراً ولهم حافظاً لأنه المحب المحبوب، وهكذا عند قبر أبي طالب، وهم يعلمون ظاهر حاله وماهو عليه قبل الممات فالحكم لعلام الغيوب، ولو تعلق مظلوم بأستار الكعبة جذبوه من تحتها وفعلوا به ماأرادوا ولو دخل ظالم بسرقة أو قتل أو نهب مال على قبر أحد هذين الرجلين اللذين الله أعلم بهما من خلقه وهم فقراء إليه لم يقدموا ليأخذوه منه، ولم يقدموا حدود الله عليه، بل عندهم من فعل ذلك فقد تعدى وظلم ومآله إلى

الندم، ومن نهى عن فعل ماتقدم وأمر بما أرسل الله به الرسل إلى سائر الأمم والعمل بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي هي نص على توحيده خرجوه وبدعوه وكفروه ونسبوه إلينا وان كان لايعرفنا، وماذنبنا إلا أن أمرنا بما أمر الله به رسله ونهينا عما نهي الله ورسوله، فبسبب ذلك عادونا وجلبوا بخيلهم ورجالهم ومدافعهم علينا وعن حج بيت الله الحرام الذي قال الله فيه: ﴿ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ﴾ صدونا ومنعونا، وهدى النبي عَلِيلَة صار شعارنا واتباع سنته علماً علينا، فهم بذلك يعابوننا ويوبخوننا ويسبوننا ويجاهدوننا وماذاك منهم علينا إلا اتباع الأهواء وعموم البلوي والطعن في الدين والعتاد في اليقين. ﴿ أَفْرَأَيْتُ مِنْ اتَّخَذَ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ﴾ وهم يفعلون المنكرات ويجعلونها قربات وتتيجتها صدقات زيادة على الشرك الأكبر في تلك المعتقدات، وذلك كله موجود في حرم الله وغيره من الساحات، وهل هذا كله إلا لفقد الاسلام وجهله والاستهانة به عند هؤلاء الخاص منهم والعام، حيث جعلوا المنكر ديناً ونتيجة حسنة يقيناً، لكن مصيبة فقد الدين تهون ماهو فعل الظالمين المعاندين وسي عن الكتابة عليها كما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهي رسول الله عَلِيلِه عن تجصيص القبر وان يقعد عليه وأن يبنى عليه، وروى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيْتُهُ « نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها » قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن والأشعار ويعلقون عليها بيض النعام وقناديل الفضة والرخام، فهؤلاء المعظمون للقبور المتخذونها أعياداً الموقدون عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله عَلَيْكُ ، محادون لما جاء به ، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها ، وهو من الكبائر، ومن يزعم أنا نكفر بمجردها فهو كاذب جائر، إنما نكفر بالشرك الذي لايغفر، وهو دعاؤها ورجاؤها والاستغاثة بها وذبح القربان والنذر لها لتدفع سوءاً أو تجلب خيراً، أو تكون واسطة في ذلك، نعم نحن نهدم القباب التي على القبور، ونأمر بهدمها كما هدم النبي عَلِيْتُ قبة اللات في الطائف، وأمر على رضي الله عنه بهدمها وخفض القبور المشرفة مطلقاً وتسويتها، وقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة

المجتهدون، قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ماييني على القبور ويؤيد الهدم قوله ولاقبراً مشرفاً إلا سويته، وحديث جابر المتقدم ذكره الذي في صحيح مسلم. ولأنها أسست على معصية الرسول لنهيه فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاً، وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعاً ، إذ المفسدة هنا أعظم حماية للتوحيد ، وأما هذه الكبائر فقد صرح الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من الصحابة والتابعين على تحريمها وانها بدعة نهى رسول الله عَلِيْكُ عنها، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة ، وافراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ، هذا وبيوت الله ظلمات لايوقد فيها نور، بل يرون أن الفضل عليها في ذلك القبور، وقد آل الأمر بهؤلاء المعتقدين تعظيم ِالقبور تعظيم عبادة للاحترام في الصدور إلى أن شرعوا لها حجاً ووضعوا له وقتاً وجعلوه أضعاف حج بيت الله الحرام سبعاً هذا قبر ابن علي الذي في مرباط من بلاد اليمن قد شاع عند الحاص منهم والعام ان زيارته والتبتل إليه في رجب تعدل سبع حجات وكذا الزيلعي الذي في اللحية قد شاع عندهم وذاع ان من مات فيها ودفن حوله في تلك البلاد انه في لحيته ليس عليه حساب ولاعذاب، وكذا قبر العيدروس الذي في عدن، وكذا قبر الشاذلي في المخا فان أهل البر والبحر ليس لهم لهجة في الشد والرخاء إلا بذكره زاعمين أنهم في أمانه وتحت نظره، وانه يغيث من دعاه في الشدة نائياً كان ، أو قريباً في البر أو في البحر ، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عني إليهم من المقيمين والزوّار ، وصنف بعضهم كتاباً سماه روضة الأبرار في دعوة الألياء الأخيار عند الشدائد المدلهمة الغزار، ولا يخفى أن هذا بعينه مفارق دين الاسلام والدخول في عبادة الأصنام، ومن نظر منصفاً بإخلاص إلى هذا التباين العظم في هؤلاء المعتقدين من الناس عن الدين القويم والصراط المستقيم ماز وفرق بين ماشرعه رسول الله عَلِيْكُمْ وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور والاعتقاد وجاهد عليه وبين ماشرعه هؤلاء وقصدوه واعتقدوا فيه ودعوه ودعوا إليه، وحينئذ يحق أنا إنما ندعوا إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له مافي السموات ومافي الأرض، ألا إلى الله تصير

الأمور، ويحقق تلك المفاسد الناشئة من خبث العقائد التي يعجز العادّون عن حصرها، وتشمئز قلوب العارفين لذكرها.

( فمنها ): تعظيمها الموقع في الافتتان بها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور والألواح وبيض النعام وقناديل الفضة والرخام عليها وسدنتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند البيت والمسجد الحرام، ويرون أن سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها.

( ومنها ): بذل النذور لها ولسدنتها لجلب الحير ودفع الشرور .

( ومنها ): اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء، وينزل غيث السماء، وتفرج الكروب، وتقضى الحوائج، وينصر المظلوم، ويجار الحائف، ويأمن الحوادث، إلى غير ذلك من الشرك الأكبر الذي يفعل عندها.

( ومنها ): الدخول في اللعنة ، لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج والقناديل فيها ووقفه عليها .

( ومنها ): اجتماع الرجال مع النساء واختلاطهم وضحيحهم ودعاؤهم إياهم.

( ومنها ): جعل المنكرات قربات .

( ومنها ): إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم مايفعل عند قبوه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح يكره ماتفعله النصارى عند قبوه إذا وجد في الأرض ومايعتقدونه في قلوبهم من الأفراط والتفريط في الحب، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم مايفعله المعتقدون أشباه النصارى وأشكالهم عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤن منهم كما قال تعالى: ﴿ ويوم يحشرهم ومايعبدون من دون الله فيقول أنتم عبادي أضللتم هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا ﴾ قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون وقال تعالى: ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً

ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا إياكم يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ﴾.

( ومنها ): مشابهة اليهود والنصاري في اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها.

( ومنها ): محادة الله ورسوله ومناقضة ماشرعه فيها .

( ومنها ): التعب والنصب بالبناء والتشييد ووضع الأبواب ونقشها والجدران والاعتقاد، والتعظيم مع الوزر الكثير والأثم العظيم.

( ومنها ): ان هذا الاعتقاد يؤول إلى حبط العمل والحسران.

( ومنها ): اماتة السنن وإحياء البدع.

( ومنها ): جعل البدعة واجباً وسنة، والواجب والمسنون بدعة وإثماً، وهم في ذلك لايعون ولايتذكرون بل لمن خالفهم فيه ونهاهم عنه يبدعون ويخرّجون ويكفرون.

( ومنها ): تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله ، فان عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والحشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة والعزم على الموتى بما لايفعلون في المساجد ربع عشره ويحصل لهم فيها نظيره ولاقريب من مثليه.

( ومنها ): أن ذلك تضمن عمارة القبب والمشاهد وتنويرها وتعطيل المساجد من بيوت الله وعدم توقيرها، ودين الله الذي بعث به رسله وأنزل كتبه بضد ذلك كله.

( ومنها ): ان الذي شرعه الرسول عَيْلِيّه عند زيارة القبور إنما هو تذكار الآخرة والاحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤاله العافية للزائر وله فيكون الزائر محسناً إلى الميت وإلى نفسه حتى لو كان نبياً أو ولياً فالدعاء له مطلوب وهو إليه محبوب، وقد أمرنا عَيِّلِيّه أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده وذلك له محقق ولكن تنويهاً بذكره ورفعاً لقدره وليعود ثواب الدعاء إلى الداعي، والكامل يقبل الكمال، فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وكانوا من الفريقين المغضوب عليهم والضالين بقصدهم زيارة الشرك الأموات

يدعونهم، ويدعون بهم، ويسألونهم حوائجهم، واستنزال الرحمة والبركات بهم ونصرتهم لهم على أعدائهم وتفريج كرباتهم، وكشف شدائدهم، واقالة عثراتهم، والعفو عن زلاتهم والهتف بذكرهم لحاجاتهم، فهم مسيئون إلى أنفسهم، محبطون لأعمالهم، مؤذون للأموات غالون في العقائد والمعتقدات معرضون عن شريعة الرسول، وماقاله الله في الآيات. وقد روى خالد بن دينار قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر ابن الحطاب رضي الله عنه فدعا له كعباً فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ماأقرأ القرآن، قال خالد فقلت لأبي العالية ماكان فيه قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وماهو كائن بعد، قلت فما صنعتم بالرجل قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وواسينا القبور كلها مع الأرض لنعمّيه على الناس لاينبشونه فقلت وما يرجون منه، قال كانت السماء إذا حبست عهم أبرزوا السرير فيمطرون فقلت من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال فقلت منذ كم وجدتموه مات قال: منذ ثلاثمئة سنة قلت ماكان تغير منه شيء قال لا إلا شعيرات من قفاه ان لحوم الأنبياء التبليها الأرض ولاتأكلها السباع. ففي هذه القصة مافعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به هؤلاء المشركون وعلموا حقيقته ومايكون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله، فانهم قد اتخذوا من القبور أوثاناً من لايداني هذا ولايقاربه، بل لعله عدو لله وأقاموا لها سدنة وجعلوها معابد أعظم من المساجد، وهم يقولون ويعتقدون أن الصلاة عندها والدعاء حولها والتبرك بها لها أفضلية مخصوصة ليست في المساجد، ولو كان الأمر كم زعموا بل لو كان مباحاً لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علماً لذلك ولما أخفوا قبره خشية الفتنة به وعليه بل دعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله من هؤلاء الخلوف التي خلفت بعدهم، ولو حضروهم لجالدوهم لأنهم قد اعتقدوا وقالوا صد ماالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان عليه، ومأحسن ماقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولكن، كلما ضعفت تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من

البدع والشرك، ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي عَيْلِيُّكُم ثُم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا . وقال سلمة بن وردان رأيت أنس ابن مالك رضي الله عنه يسلم على النبي عُلِيُّكُ ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو، ونص على ذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ان المسلم إذا فرغ من السلام وأراد الدعاء استقبل القبلة حتى لايدعو عند القبر، فان الدعاء عبادة، وفي الترمذي وغيره مرفوعاً: « الدعاء هو العبادة » فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ماشرعه رسول الله عُلِيلِيَّهُ وأذن فيه من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم، فان الميت قد انقطع عمله، وهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوباً واستحباباً مالم يشرع مثله في الدعاء للحي، وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ورضى الله عنهم بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولادعاه، ولادعا به، ولادعا عنده، ولااستسقى به، ولاانتصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ماهو دونه وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأصحابها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لايكون، فإن كان أفضل فكيف خفي علماً وعملاً على الصحابة والتابعين وتابعيهم فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علماً وعملاً بهذا الفضل العظيم،وتظاهر به الخلوف علماً وعملاً، ولايجوز أن يعلم السابقون الأولون علماً ويزهدون فيه عملاً وهو يحثهم على الطاعة ويرغبهم فيها ثم لاينقلونه أيضاً إلى من بغدهم مع حرصهم على كل خير لاسيما الدعاء فان المضطر يتشبث بكل سبب يعلم أن له فيه نفعاً وان كان فيه كراهة هذا، وهم قد عرضت عليهم شدائد واضطرارات وفتن وازعاجات وقحط وسنون مجدبات أفلا جاؤا إلى قبر النبي عَلِيْكُ أو أحد من أصحابه شاكين وله بها مخاطبين وبكشفها عنهم وتفريح كرباتهم إياه داعين أم كيف يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لايقصدونها ، هذا محال طبعاً وشرعاً ، وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم ماهو دون هذا بكثير، فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال صليت مع عمر بن الحطاب في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل

ولئيلاف قريش ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال أين يذهبون هؤلاء فقيل ياأمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي عَنْ فيهم يصلون فيه ، فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم يتخذونها كنائس وبيعاً ويرغبون عن هديه ويعرضون عما جاء به فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض ولايتعمدها، وكذلك أرسل عمر رضى الله عنه وأمر بقطع الشجرة السمرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله عَلِيُّكُم بيعة الرضوان، وذكرها الله في القرآن لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة فقطعت بأمره، بل قد أنكر رسول الله عَلَيْكُ على أصحابه لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم وأمتعتهم بخصوصها يعظمونها بذلك ويتنوطون أي يجتمعون عندها ويعلقون أسلحتهم عليها لتعظيمها كما في حديث أبي واقد الليثي قال: « خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي عَلَيْكُم هذا كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا إِلْهَا كَمَا لَهُمْ آلِمَةُ قَالَ انكُمْ قُومُ تَجْهُلُونَ لِتَرْكَبُنِ سَنْنَ مِنْ كَانَ قَبْلُكُمْ » فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها لتعظيمها إلها مع الله وهم لايدعونها مع ذلك ولايساً لونها فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعاؤه ورجاؤه والتوكل عليه والدَّبِح والنذر له ليجلب خيراً أو يدفع سوءاً، وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر، ولكن لو كان أهل الشرك يعون ويعلمون الحق ولافيه يعاندون ولابه يكذبون لما كانوا لنا يكفرون والفتنة يعتقدون والكفر يقولون ويفعلون، قال أهل العلم من أصحاب مالك وغيرهم انظروا أينها وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء منها والشفاء من قبلها أو يضربون بها المسامير ويعقدون بها الحرق فهي ذات أنواط فاقطعوها، وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الذي ألفه وبين فيه الحوادث والبدع وسماه كتاب الباعث على انكار البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضاً قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وتعظيم مواضع مخصوصة من كل بلد يحكى لهم بها حاك أنه رأى في منامه بها أحداً ممن اشتهر بالصلاح والولاية أو فلان الولي له فيها وطأة

فيعظمون تلك الأماكن في قلوبهم وألسنتهم ويأتونهم لشفاء أمراضهم وقضاء حوائجهم بدعائها والنذر لها وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر فهم يفعلون هذا الشرك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم يتقربون بذلك إليه إلى ان قال فيه كلاماً مجانساً لما ذكرنا فما أسرع هذا الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ماكانت، ويقولون ان هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه الوطأة وهذه العين يضر وينفع ويشفع ويقبل النذر أي يقبل العبادة من دون الله فان النذر عبادة قربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، فهم يتمسحون بتلك الأنصاب ويستلمونها ولقد أنكر السلف التمسح بحجر مقام ابراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله أن نتخذ منه مصلي كما ذكر ذلك الأزريقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي ﴾ قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ماتكلفته الأمم قبلها ولو ذكر أثر قدم أو أصبع عكفوا عليه ومسحوه حتى اخلولق الدين وغرب الاسلام، وعاد اعتقاد المشركين وعظمت الفتنة بهذه الأنصاب كفتنة أصحاب القبور التي هي أصل فتنة عباد الأصنام ذكره السلف من الصحابة والتابعين ولم يكفهم التسمح الآن بالمقام بل يدعونه ويرجونه وينذرون له ويسألونه شفاعته ويخاطبونه بقضاء حوائجهم وردهم إلى أوطانهم ومن عاب ذلك وأنكره عليهم فهو عندهم منسوب إلينا وقالوا له وهابي أو عارضي أو شرقي أو خارجي وماذنب هذا المعيب المنكر إلا أنه شاركنا أو وافقنا بالأمر فيما أمر الله به ورسوله والنهي عما نهي الله عنه ورسوله، والعلماء بذلك يعلمون وقلوبهم مطمئنة غير كارهة فهم لاينكرون ولا الحق يقولون. وفي مقابلة المسجد الحرام. والبيت والمقام جهة الشرق زقاق يقال له زقاق الحجر فيه حجر موضوع عرض الحائط يتمسحون به ويدعونه زاعمين أنه الذي سلم على النبي عَلِيْكُ وهو كذب وبهتان ليس هو ، فإنه عَلِيْكُ قال وهو في المدينة أنى لأعلم حجراً بمكة يسلم علي ولم يعينه خشية الافتتان به، بل لو تحقق أنه هو ليس هو بأفضل من مقام إبراهيم وجدار الكعبة المشرفة، والسلف الصالح ينهون عن التمسح بشيء من ذلك إلا الحجر الأسود سنة رسول الله عَلَيْكُ والسلام على النبي عَلِيْكُ من جملة حب الله وذكره وان من شيء إلا يسبح بحمده وجميع المخلوقات حتى الجمادات تعرفه عَلَيْكُ لما جعل الله فيها من قوة الادراكات وإذاً فلا مزية في حجر أو

شجر إلا الحجر الأسود خاصة فانه يمين الله في الأرض، ومع سنية تقبيله ووضع اليمين عليه لايدعى ولايرجى ولايتوكل عليه وان اعتقدنا شفاعته في الآخرة ليس هو بأفضل من الأنبياء والأولياء ومع ذلك لايشفعون إلا من بعد إذن الله لمن يرضى عنه وإذاً فسؤال الشفاعة إنما هو من الله فتسأل منه كما يسأل تعالى الثبات على الدين والوفاة على الايمان وهو أرحم الراحمين. ويقابله حجر منقور على قدر المرفق يزعمون أن النبيي عَلِيْكُ تَمْرُفَق عليه فأثر به وهو أيضاً كذب لم ينقل عن الصحابة ولاعن التابعين ولاتابعيهم ولاعمن يعتد به من أهل العلم ولم ينقل ولافي حديث ضعيف انه عليك وجد له أثر قدم أو أثر مرفق أو وضع في حجر، وإنما ذلك من تلبيس ابليس على هؤلاء ليغويهم ويحسن لهم شركهم وهم يزعمون أنه حب لنبيهم، وما مجته إلا اتباع شرعه، وماجاء به والعمل به وحص ضده ومعاداته وزيادة على حب ذاته عليه ففي البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيكِ قال: « والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » وفيه أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُم: « لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » وفيه أيضاً عن أنس بن مالك عن النبي عَلِيْكُ قال: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبداً لايحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » وفيه أيضاً عن عبد الله بن هشام قال: « كنّا مع النبي عَلِيْكُ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر يارسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي عَلِيلًا لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فانه الآن يارسول الله والله لأنت أحب إلى من نفسي فقال النبي عَلَيْظُهُ الآن ياعمر » وليس حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم إلا مجتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال وإيثار طاعتهم ومتابعتهم في سننهم وهديهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والاشراك بهم كما ان عامة من يشرك بهم شركاً أكبر أو أصغر يترك ماعليه من طاعتهم بقدر ماابتدعه من الاشراك به، فليس على المؤمن ولا له إلا طلب طاعتهم قال تعالى: ﴿ وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمِن يَطِعِ الرَّسُولُ فَقَد أَطَّاعِ الله ﴾ وكذلك حقوق الصديقين المحبة في

القلب وتوقيرهم واجلالهم فيه، ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة لاعبادتهم ولاعبادة قبورهم أو آثارهم وقد قال عَلَيْكُم: « اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد » وفي المعلى زاوية تنسب لعبد القادر رحم الله روحه ونوّر ضريحه فيه دوحة عظيمة يعلقون عليها الحرق ويجعلون فيها البيارق والاعلام يرجونها وبركتها ويدعونها وليست إلا ذات أنواط، وفي المدعى زاوية أخرى فيها مثلها غير الزوايا والبنايا التي على القبور تدعى وترجى، فقد وجد في حرم الله طهره الله وصانه وجعل المتقين أولياءه وسكانه جميع مانهي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ فأما الحمر والميسر والأزلام والزنا واللواط فهذا أمر مشهور دلائله قائمة عليه حتى في المسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة، وأما الأنصاب فهى كل مانصب يعبد من دون الله أو معه من حجر أو شجر أو وثن أو قبر وأحدها نصب كطنب والجمع أنصاب كأطناب، قال ابن عباس كل معبود من دون الله أو معه فهو نصب قبراً كان أو حجراً أو شجراً . وقال الزجاج أصلها الحجارة التي تتخذ على صورة من يعبدونه ثم استعملت في كل الأوثان وقال مجاهد وقتادة وابن جريج كانت الأنصاب حول البيت أحجاراً كان أهل الجاهلية يذبحون عليها وكانوا يعظمونها ويدعونها لتشفع لهم ويعبدونها وكل مااتخذ لذلك فهو نصب، والأصنام أخص من ذلك، وقال الفراء الأنصاب هي الآلهة التي كانت تعبد من أحجار أو أشجار أو قبور أو غيرها، وأصله من الشيء المنصوب الذي يقصده من أراده ورآه ومنه قوله تعالى: ﴿ يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ﴾ قال ابن عباس إلى غاية أو علم يسرعون وهو قول أكثر المفسرين وقال الحسن يعنى إلى أنصابهم أيهم يستلمها أول. قال الزجاج وهذا على قراءة من قرأ نصب بضمتين كقوله وماذبح على النصب. قال ومعناه أصنام لهم فالشيطان قد نصب للمشركين ماقصدوه فدعوه واعتقدوه وعبدوه كائناً من كان في أي مكان كان ولا يخفى مااعتقدوا في عبد الرحمن المحجوب وأبي طالب ومحمود ولد ابراهيم بن أدهم وولد البدوي وسائر عباد الله من الأنبياء والأولياء وابن عباس أو غيرهم من الشياطين والأحشاب والأحجار

والأشجار والاعتقادات الغزار والمعتقدات حتى الطين والفخار فانهم يزعمون أن حماية مكة المشرفة بالقبرين المكتنفين لها اللذين في أطرافها من أسفلها وأعلاها أحدهما محمود والآخر أبو طالب وانها في حفظ البنايا التي بين ذلك وحماها ولم يحققوا معنى قوله تعالى: ﴿ وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فإذًا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ... الآية ﴾ فبعث عليهم بخت نصر فقتل منهم ألوفاً وسبى ذريتهم وحرب بيت المقدس، وهو أكثر أرض الله أنبياء فما حموه ولاأغنوا عنه من الله شيئًا، ولكن الله الحافظ لبيته ولحرمه كما حفظه من أبرهة وأمثاله. فبهذا يتبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبوراً يعظمونها ويعبدونها أوثاناً من دون الله، ثم يوحّي إلى أوليائه ان من نهي عن عبادتها واتخاذها أعياداً وجعلها والحالة هذه أوثاناً فقد انتقصها وغمصها حقها وسبها ، فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوباتهم وماذنبهم عند هؤلاء المشركين إلا أنهم أمروهم بإخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك بأنواعه قالوا وتعطيله فعند ذلك غضب المشركون واهمأزت قلوبهم فهم لايؤمنون وقالوا قد انتقصوا أهل المقامات والرتب فاستحقوا الويل والعتب، وفي زعمهم أنهم لاحرمة لهم ولاقدر، ويسري ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين وحب الأولياء واتباع المرسلين، وبسبب ذلك عادونا وبالعظائم الكبائر والجرائم الغزار رمونا ونسبوا كل فعل قبيح إلينا ونفروا الناس عنا وعما ندعوا إليه، والوا أهل الشرك وظاهروهم علينا وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه، ويأبى الله ذلك، فما كانوا أولياءه ان أولياؤه إلا المتقون له الموافقون له العارفون به، وبما جاء به والعاملون به والداعون إليه لا المتشبعون بما لم يعطوا ، اللابسون ثياب الزور الذين يصدون الناس عن دين نبيهم وهديه وسنته ويبغونها عوجاً يحسبون أنهم يحسنون صنعا باتباعه واحترامه والعمل به وتعظم الأنبياء والأولياء واحترامهم ومتابعتهم لهم فيما يحبونه وتجنب مايكرهونه وهم أعصى الناس لهم وأبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم كالنصاري مع المسيح ، واليهود مع موسى ، والرافضة مع على ، وأهل التوحيد أين كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقتهم وسنتهم وهديهم ومنهاجهم،وأولى بالحق قولأ وعملاً من أهل الباطل، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات

والمشركون والمشركات بعضهم من بعضهومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشيطان وشركه الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب، وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول بكليته وحدث نفسه وعمل باقتباس الهدى والعلم منه لامن غيره أغناه عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والحيالات التي هي وساوس الشيطان والنفوس وتخيلات الهوى والبؤس، ومن بعد عن ذلك فلابد أن يتعوض بمالا ينفعه بل مضرة عليه كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وذكره وخشيته والتوكل عليه والانابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه والانابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه، وأغناه عن عشق الصور وإذا خلا من ذلك عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده المعرض عن التوحيد عابداً الشيطان مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبى، والمعرض عن عبة الله وذكره عبد الصور شاء أم أبى، والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وأما الصلاة في المقبرة فقد اختلف الفقهاء فيها هل هي محرمة أو مكروهة وإذا قبل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا والمشهور عن الامام أحمد وموافقيه أنها تحرم ولاتصح لما روى عبد الله بن عمر عن النبي عَلَيْكَةً: « أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وعد منها المقبرة » وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله عَلَيْكَةً قال: « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » وقال أبو سعيد الحدري قال رسول الله عَلَيْكَةً: « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه الامام أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه أبو حاتم بن حبان وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلى عند قبر فقال القبر القبر. وهذا يدل بصريحه على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم مانهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور و وفعل أنس لايدل على اعتقاد جوازه فإنه فلعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه فلما نبه عمر تنبه ولم يصل ، ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك وان الصلاة فيها لاتصح ، وفي هذا إبطال قول من زعم أن النبي عَلِيْكَةً إنما نبى عن الصلاة فيها لأجل النجاسة فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول وهو باطل من عدة أوجه:

منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة.

ومنها أنه عَلَيْكُ لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة فان ذلك لايختص بقبور الأنبياء ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع ليس للنجاسة عليها طريق ألبتة،فان الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون ومنها أنه نهى عن الصلاة إليها.

( ومنها ): أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر أولى من ذكر القبور ولما ذكر الحمام.

( ومنها ): ان موضع مسجده عَلَيْكُ كان مقبة للمشركين فنبشوا مكان قبورهم وسواها واتخذه مسجداً، ولم ينقل ذلك التراب بل سوى الأرض ومهدها وصلى، وذلك كا ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: لما قدم النبي عَلَيْكُ فيهم أربع المدينة فنزل بأعلاها في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي عَلَيْكُ فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملا بني النجار فجاؤا متقلدين السيوف وكأني أنظر إلى النبي عَلَيْكُ على راحلته وأبو بكر ردفه وملاً بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملاً بني النجار فقال يابني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا لا والله لانطلب ثمنه إلا إلى الله فكان فيه ماأقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي عَلَيْكُ بقبور المشركين فنبشت ثم بالحرب فسويت وبالنخيل فقطعت فصفوا النخيل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون وذكر الحديث.

( ومنها ): ان فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر فإذا نهى عن ذلك سداً لذريعة التشبه الذي لايكاد يخطر ببال المصلي فكيف بهذه الذريعة القربة التي كثيراً ماتدعو صاحبها إلى

الشرك من دعاء الموتى واستجابتهم، وطلب الحوائج منهم، واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد، وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله، فأن قصد الصلاة عندها عين المحادة لله ولرسوله، فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة، ومما يدل على أن النبي عليها قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم.

( ومنها ): أنه لعن المتخذين عليها المساجد ولو كان ذلك لأجل النجاسة لايمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر فتزول اللعنة وهو باطل قطعاً.

(ومنها): أنه قرن في اللعنة متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها فهما في اللعنة قرينان وفي ارتكاب الكبيرة من أصل واحد مجتمعان، فان كل مالعن عليه رسول الله عليها فهو من الكبائر، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصباً يقصده المشركون لينالوا منه ماطلبوه ويحصل لهم ماقصدوه، كما هو الواقع الآن من مشركي هذا الزمان، فهكذا اتخاذ المساجد عليها، ولهذا قرن بينهما فان اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة بها، ألا ترى إلى ماحكى الله عن المتغلبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا.

( ومنها ): أنه عَلَيْكُ قال: « اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فذكر ذلك عقيب قوله اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لهم وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تعبد بدعائها ورجائها .

وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول عَيَّالِيَّهُ مقاصده جزم جزماً لااحتمال معه للنقيض ان هذه المبالغة منه واللعن والنهي بصيغته صيغة لاتفعلوا أو صيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه ، وارتكاب ماعنه نهاه واتباع هواه وعموم بلواه ، ولم يخش الله ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لاإله إلا الله ، فإن هذا وأمثاله من النبي عَيِّالًة صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه

وتجريداً له وغضباً لربه أن يعدل به سواه . فأبي المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكلما كنتم فيهم أشد غلوآ كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد، ووالله إن من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة ، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقهم،وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم والعمل بهديهم وانزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الألوهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم، وأما المشركون فعصوا أمرهم وخالفوا طريقتهم فانتقصوهم بذلك وان عظموا صورهم، قال الشافعي رحمه الله: أكره شديداً أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقال مالك: لايزاد القبر عن السلام عليه والدعاء له ولايتحرى الدعاء ولا الصلاة عنده ، هذا شعار اليهود والنصارى المشركين . وقال أبو حنيفة : يسلم على الميت ويدعو له ولايدعو به ولايصلي عنده لأنه من فعل المشركين، وكذا قال أبو يوسف، وممن علل بالشرك أيضاً ومشابهة اليهود والنصارى الأثرم في كتاب ناسخ الحديث ومنسوحه ، فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد أن النبي عليك قال: « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً إلا المقبرة والحمام » وحديث سعيد بن جبير عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه : « نهى عن الصلاة في سبع مواطن » فذكر منها المقبرة إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وهذه المسائل المشهورة عند أربابها معروفة إنما الغرض التنبيه على مايخفي من غيرها فما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها فان الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين:

( أحدهما ): أن يحصل الدعاء في البقعة اتفاقياً لاقصد الدعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن مروره بالقبور أو كمن يزورها فيسلم على أهلها فيسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فهذا ونحوه لابأس به بل الثاني مأمور به.

( الثاني ): أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يعتقد أن الدعاء هناك أحق بالاجابة منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه نهي تحريم وماجاء عن الله أو رسوله كالدعاء والذكر في أماكن نسك الحج التي هي من شعائر الله فالعمل به هو المندوب والقصور عليه هو المطلوب.

( وقول صاحب المقدمة ) لكن لايلزم من ذلك تكفير مرتكبه... الخ دليل على أمور :

( الأول منها ): أنه لم يعرف الشرك وحقيقته لأنه جعل تعظيم القبور وعبادتها بدعائها ورجائها والاستغاثة بها والنذر لها لتدفع سوءاً أو تجلب خيراً إنما فيه مجرد الحرمة فقط.

( الثاني ): أنه جاهل حقيقة ماعليه عباد الأؤثان وكيف كان عبادتهم لها فإنه يعتقد أن عبادتها مجرد السجود لها أو أنها شريكة مع الله في ملكه والله يقول: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ وقال تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾.

( الثالث ): أنه ناقض لحكم الله ورسوله في أهل الشرك الأكبر فان حكم الله فيهم القتل والسبي مالم يتوبوا قبل القدرة عليهم، وهذا حكمه فيهم عدم القتل والسبي لأنه قال وحكمه كما قدمناه النصيحة والوعظ والزجر لاغير ذلك.

( الرابع ): حصره هذا الشرك في العوام والأعراب ولم يعلم أنه في أكثر قلوب مدعى العلم والعبادة والزهاد ويتخذونه سبباً من جملة الأسباب.

( الحامس ): زعمه أنا نكفر بمجرد الصلاة في المقبرة وهذا أيضاً مما يدل على عدم تحقيقه أمرنا ونهينا وأنه من قول الزور والبهتان علينا لكن له فيمن قبله أسوة قبيحة حيث رمونا بأكبر من ذلك فقالوا عنا أنهم الكفرة الفجرة ونحن إنما نكفر من قصد أصحاب القبور ليفرجوا كربته ويكشفوا شدته أو هتف بذكرهم نائياً عنهم أو قريباً منهم يدعوهم ويرجوهم ويتوكل عليهم وينذر ويقرب لهم ليجلبوا له خيراً أو يدفعوا عنه سوءاً أو ليكونوا واسطة ووسيلة ليشفعوا له في ذلك أو من اعتقد ذلك في

الأشجار والأحجار أو من رضي فعلهم ذلك بمن ظاهرهم علينا وكفرنا بأمرنا ونهينا ودلائلنا في ذلك كتاب الله وسنة رسوله واجماع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وقد تقدم بحثها مبسوطة مستوفاة فلا حاجة إلى إعادتها فأما بجرد الصلاة بلا اعتقاد مما قدمناه وقلنا ففعلها في المقبرة حرام على الصحيح، ولاتنعقد في القول المشهور وحكمها الوعظ والنصيحة والزجر والتعزير مع الاصرار، واعادة الصلاة والتوبة من هذا الذنب لاغير ذلك، مع انا نقول ان قصد الصلاة فيها من الشرك لنهي النبي عن الصلاة فيها ولعن فاعله وهو يشبه عبادة الأصنام لكن هو من الأصغر حيث لم يعتقد شيئاً مما تقدم والله أعلم.

### زيارة القبور الشرعية وماورد في ذلك

وأما قولكم ( مايفعل من زيارتها فهو أمر مندوب كا ورد في الحبر الصحيح عنه علي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) فيكف يذهب إلى تكفير من يزورها مع رعاية الأدب لاسيما زيارة قبره الشريف، فإنها من أعظم القرب وأرجى الطاعات وفي شرح المختار هي أفضل المندوبات والمستحبات، بل تقرب من درجة الواجبات، وفي مناسك الطرابلسي نقلاً عن مناسك الفارسي أنها قرية الواجب في حق من كان له سعة قال تعالى: ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما ﴾ وروى الدارقطني وأبو بكر البزار عن النبي عليه « من زار قبري وجبت له شفاعتي » وقال عليه « من جاءني زائراً لا تهمه إلا زيارتي كان حقاً على أن أكون شفيعاً له يوم القيامة » أخرجه الدارقطني وعن أنس عن النبي على أن أكون شفيعاً له يوم القيامة » أخرجه الدارقطني وعن أنس عن النبي على أن أكون شفيعاً له يوم القيامة به أخرجه الدارقطني وعنه على أن أكون شفيعاً له يوم القيامة به أخرجه الدارقطني وعنه على أن أكون شفيعاً به من خبر وزار قبري بعد موتي كمن زارني في حمد ابن عساكر وعنه على وعنه على أنه قال: « من حج وزار قبري بعد موتي كمن زارني في حواري إلى يوم القيامة » ).

فنقول : كان رسول الله عَلِيْكُ أُولاً قد نهى الرجال عن زيارة القبور سداً للذريعة

لأنهم قريبو عهد بشرك بأهلها وبصورهم،فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجراً ، كما رواه الامام أحمد والنسائي عن بريدة قال قال رسول الله عليه : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولاتقولوا هجرا » ومن أعظمه الشرك عندها قولاً وفعلاً فزيارة القبور على الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله هي من أفضل احترامها في الصدور حيث أمر الشارع بها ونهي عن إهانة أهلها ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ : « زوروا القبور فإنها تذكر الموت » وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أن رسول الله عَلِيْكِ قال: « إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة » رواه الامام أحمد،وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاقالت: كان رسول الله عَلِيْكُ إذا كانت ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ماتوعدون غداً مؤجلونِ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد » وفي صحيحه أيضاً عنها أن جبريل أتاه فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم،وفي صحيحه أيضاً عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله عَلِيْكُ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا « السلام على أهل الديار وفي لفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية » وعند الامام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: مر النبي عَلِيْكُ بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: « السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ونحن بالأثر » وعند ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة » وروى الامام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله عَلَيْظَةِ: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة » وفي الصحيح عنه عَلِيْكُ أنه قال: « استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » فعلم من هذا أن زيارة الموحدين القبور مقصودها ثلاثة أشياء:

أحدها: تذكار الآخرة والاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبي عَلَيْتُكُم إلى ذلك بقوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة . الثاني: الاحسان إلى الميت وأن لايطول عهده به فيهجره ويتناساه كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك فالميت أولى لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها احوانهم وأهلوهم ومعارفهم فإذا زاروهم وأهدوا إليهم هدية من دعاء أو صدقة أو اهداء قراءة ازدادوا بذلك سروراً وفرحاً كما يسر الحي بمن يزوره ويهدي له، ولهذا شرع النبي عليلة للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية فقط ولم يشرع أن يدعوهم ولايدعوا بهم ولايصلي عند قبورهم.

( الثالث ): احسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ماشرعه الرسول عَلِيْنَةٍ فيحسن إلى نفسه وإلى المزور .

وأما زيارة المشركين فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام قالوا ان الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لايزال تأتيه الالطاف من الله وتفيض على روحه الحيرات فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها كما ينعكس شعاع المرآة الصافية والماء ونحوهما على الجسم المقابل له قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه، ويوجه قصده كله واقباله عليه بحيث لاييقي فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها بدعائها ورجائها والتبتل إليها وتعظيمها بالتعلق عليها قالوا إذا تعلقت النفوس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور والاعانة والبهجة والسرور فبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل، وصنفت لها الدعوات، وبها الاستغاثات، وبهذا اتخذت الأصنام المجسدة وهذا بعينه هو الذي أوجب دعاء أصحاب القبور والهتف بذكرهم عند نزول الشدائد والشرور واتخاذها أعيادأ وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج وبناء المساجد عليها وهذا هو الذي قصد رسول الله عَلِيْتُهُ ابطاله ومحوه بالكلية وسد الذريعة المفضية إليه فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده وتفريقه وصار رسول الله عَلِيْتُكُم في شق وهؤلاء في شق .

#### الشفاعة الثابتة والمنفية والمنهي عنها

ماذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله وتقربهم منه، قالوا فان العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله، وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به فما يحصل لذلك من السلطان من الأنعام والأفضال والافاضة ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به، فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسوله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وأوجب لهم النار ، والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على هؤلاء وإبطال مذاهبهم قال تعالى: ﴿ أَم اتَّخذُوا مِن دُونَ اللهُ شَفْعاء قُلُّ أُولُو كَانُوا لايملكون شيئاً ولايعقلون قل الله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض كه وهم وان صوروا صوراً لاتعقل فإنها صور الأنبياء والملائكة والصالحين ليتقربوا بهم وليشفعوا لهم ويدعوهم وينالوا منهم فأخبر سبحانه أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن شاء أن يشفع فيمن رضي عنه فيشفع فيه فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي شفع عنده إنما شفع بإذنه له، وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده،وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم في عقيدتهم وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: ﴿ واتقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شيئاً ولايقبل منها عدل ولاتنفعها شفاعة ﴾ وقوله: ﴿ ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَأَنذُر بِهِ الذين يَخَافُونَ أَن يَحْشُرُوا إِلَى رَبُّهُم لِيسَ لَهُمْ مَن دُونِهُ وَلِي وَلاشفيع لعلهم يتقون ﴾ وقال: ﴿ ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولاشفيع ﴾ فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه، بل إذا أراد سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه كما قال تعالى: ﴿ مامن شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ وقال: ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه، والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المملوك المأمور ، فالشفاعة التي أبطلها شفاعة العبد المأمور الذي التي أبطلها شفاعة الشريك، فإنه لاشريك له، والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لايشفع ولايتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول اشفع في فلان ولهذا كان أسعد بشفاعة سيد الشفعاء وأفضلهم يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وأخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى الله سبحانه قال تعالى: ﴿ ولايشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ وقال: ﴿ يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً، فأحبر سبحانه أنه لايحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له واذنه للشافع. فأما الشرك فإنه لايرضيه ولايرضاه قولاً، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين:

أحدهما: رضاه عن المشفوع له.

الثاني: إذنه للشافع، فمتى لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة، وسر ذلك وقوامه أن الأمر لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الحلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيد محض لايسبقونه بالقول ولايتقدمون بين يديه ولايفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم وأمره إياهم، ولاسيما يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله، وإذن فهم مملوكون لايتكلمون إلا من بعد إذنه، أفعالهم مقيدة بأمره فإذا أشرك بهم المشرك فدعاهم ورجاهم وتوكل عليهم واتخذهم له شفعاء من دون الله ظناً منه أنه إذا فعل ذلك واعتقد بهم ماهنالك تقدموا له وشفعوا عند الله، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وتعالى ومايجب له ويمتنع عليه، فإن هذا محال ممتنع تشبيه قياس الرب تبارك وتعالى على الملوك والكبراء حيث يتخذ الرجل من خواصهم أولياء هم من يشفع له عندهم في قضاء الحوائج. وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون الشفيع والولي من دون الله، والفرق بين الحالق، والمخلوق، والرب والمربوب، والسيد المالك والعبد بينهما هو الفرق بين الحالة به إلى أحد قط والفقير بالذات المحتاج من كل

وجه إلى غيره، فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم، فإن قيام مصالحهم وأعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والأكابر بهم ولولاهم سبب، لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس فلحاجتهم إليهم إحتاجوا إلى قبول شفاعتهم وإن لم يأذنوا فيهاءولم يعرضوا عن الشافع لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقص طاعتهم لهم ويذهبوا إلى غيرهم فلا يجدون بدّاً من قبول شفاعتهم على الكره والرضا، فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته، وكل ماسواه فقير إليه بذاته، وكل من في السموات والأرض عبد مقهور بقهره مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جميعاً لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وألوهيته مثقال ذرة ولاأنقص ولا أكثر، قال تعالى : ﴿ لَقَدَ كُفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً ان أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السموات والأرض ومابينهما ... الآية ﴾ وقال سبحانه في أفضل آية في القرآن: ﴿ له مافي السموات ومافي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده،وان لاأحد يشفع عنده إلا بإذنه،فإنه ليس له شريك بل مملوك محض. قال تعالى: ﴿ وَقُلُ الْحُمَدُ لِلَّهُ الَّذِي لَمْ يَتَخَذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنَ لَهُ شُرِيكٌ فِي الْمُلْكُ وَلَم يَكُنَ لَهُ ولي من الذل وكبو تكبيرًا ﴾ بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض فإنهم لاخبارهم من أحوال الناس مالايعرفه الملوك، والله سبحانه يعلم السر وأخفى، لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى وهو السميع البصير، يسمع سبحانه ضجيج الأصوات باختلاف اللغات في تفننها وماتنطق به من الكلمات لايشغله سمع عن سمع،ولا تغلطه المسائل،ولاييرمه إلحاح الملحين، بخلاف المخلوقين فإنهم قد لايريدون نفع الرعية ولا الاحسان إليهم أول وهلة،ويتوقف ذلك على وجود محرك خارجي. فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه أو من يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حواثج رعيته، أو ما لما يحصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير وأما لما يحصل له من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه، والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأسباب أن تكون بمشيئته تعالى فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه الذي أجرى نفع العباد بعضهم على يد بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا أو يدعو له أو يشفع فيه، وهو

الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة، ولايجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه مالم يكن يعلمه ،أو من يرجوه الرب أو يخافه . ولهذا قال النبي مَاللهِ: « لايقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارجمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لامكره له » بخلاف المخلوق فإنه يقبل شفاعة مملوكه لحوفه أن لايعطيه أو أن يسعى في ضرره، وكذلك يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد حتى لو أعرض عنه ولده أو زوجته أو مملوكه لتضرر بذلك وشفاعة العباد بعضهم لبعض عند بعض كلها من هذا الجنس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة، وقبول الشفاعة من باب النفع للغير، والمخلوق لاينفع غيره إلا لما يحصل له من النفع إما من الله بالثواب، وإما من غيره بالمعاوضة، والله لايرجو أحداً ولايخافه ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني سبحانه فبين سبحانه أن الشفاعة التي نفاها في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس بينهم ويفعلها بعضهم مع بعض، ولهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس، ويقيدها تارة بأنها لاتنفع إلا بعد إذنه وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع فيه، ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه ومتوكله ومدعوه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه باتباع رسله ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه قال تعالى: ﴿ أَمُ اتَّخْذُوا مِن دون الله شفعاء.. إلى قوله.. قل الله الشفاعة جميعاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله بما لايعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ فهذا إنكار عليهم وتوبيخ لهم،أي اتخبرونه بأن لكم عنده شفعاء وهو لايعلمها في السموات ولا في الأرض، ففيه تقريع وتهكم بهم لأن مالايعلمه العالم بجميع المعلومات لايكون له وجود ولاتحقيق وقال تعالى: ﴿ ومايتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون إلا الظن وانهم إلا يخرصون ﴾ فبين سبحانه أن من اتبع من دون الله شركاء بشفاعتهم له عنده من دونه فليس معه إلا ظن وخرص والظن المقرون بالخرص هو ظن باطل غير مطابق للحق، فإن الحرص هنا ضمن معنى الكذب لقوله تعالى قتل الحراصون ومن ظن أن

ما هنا نافية فقد أبعد وفسر الآية بما هو خطأ، بل معناها استفهام إنكاري أي أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله الفين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون وان الشفاعة لاتحصل باتخاذهم إياهم، وإنما تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. ( فالزيارة التي شرعها رسول الله عَلِيُّكُ لأمته وعلمهم إياها فنحن إن شاء الله تعالى نعملها ونأمر بها ) هل يوجد فيها شيء مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم هي مضادة لما هم عليه من كل وجه، لكن ماأحسن قول مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ( لن يصلح هذه الأمة إلا ماأصلح أولها ) وكلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وجعلوه من الدين، ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي عَلَيْكُم، ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر، ثم يدعو، ونص على ذلك الأئمة الأربعة ان الداعي يستقبل القبلة وقت الدعاء لأنه عبادة، كما جاء في الترمذي وغيره مرفوعاً إلى النبي عَلِيْكُ : « إن الدعاء هو العبادة » بل هو مخها . فجرد السلف هذه العبادة لله ولم يفعلوها عند القبور إلا للأموات بعد السلام عليهم والاستغفار لهم لانقطاع عملهم، ولهذا شرع في الصلاة عليهم من الدعاء مالم يشرع مثله للأحياء، قال عوف بن مالك صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: « اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار » حتى تمنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله عَلِيْتُ لَذَلَكُ الْمُبِتُ رُواهُ مُسلِّم في صحيحه عنه وقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول في صلاته على الجنازة: « اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له فاغفر له وارحمه » رواه الامام أحمد وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيلِهُ قال: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » وقالت عائشة رضى الله عنها وأنس عن النبي عَلِيْكُ : « مامن ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يستغفرون له إلا شفعوا فيه » رواه مسلم في صحيحه عنه وعن ابن عباس رضي الله

عنهما قال سمعت رسول الله عَيْقِيلَة يقول: « مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لايشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلم فهذا مقصود الصلاة على الميت، وهو الدعاء له والاستغفار له، ومعلوم أنه في قبو أشد حاجة منه وهو على نعشه، فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيوه، وقد كان عَيْقَلَة يقف على القبر بعد الدفن فيقول: « اسئلوا له التثبت فإنه الآن يسأل » فعلم بهذا أن الميت أحوج إلى الدعاء بعد الدفن فإذا قام المسلمون على جنازته ودعوا له، لادعوا به وشفعوا له لا استشفعوا به، فعند الدفن أولى وأحرى، فبدل أهل الشرك والبدع قولاً غير الذي قيل امم بدلوا الدعاء له بدعائه، والاستغفار له باستغفاره، والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله عليقة إحساناً إلى الميت وإحساناً إلى الزائر وتذكيراً بالآخرة سؤال الميت نفسه، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو خ العبادة وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت الأسحار.

## الدعاء عند الموتى أو بهم ليس من الوسائل المشروعة

(ومن المحال) أن يكون دعاء الموتى والدعاء بهم والدعاء عندهم وسيلة مشروعة وعملاً صالحاً مأموراً به، وتصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله عليه عليه عليه الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون، فهذه سنة رسول الله عليه في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة حتى توفاه الله إليه واختار له مالديه، وهذه سنة الحلفاء الراشدين المهديين وهذه طريقتهم وجميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن يأتي عن أحدهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها، وتمسحوا بها، فضلاً أن يصلوا عندها أو يسألوها حوائجهم، أو يسألوا الله بأصحابها، فليوقفنا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك، بل يمكنهم أن يأتوا عن الحلوف التي خلفت بعدهم من المتبعين أهواءهم بكثير من المختلقات والحكايات المخترعات والكذبات والتمويهات، وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك

أكبر، حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات زور وبهتان ليس فيها عن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله المهديين، ولا عن أصحابه، ولا عن التابعين لهم بإحسان حرف واحد من ذلك بلى فيها ضد الاسلام وخلافه شيء كثير كما تقدم من قولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وقولهم لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه وأمثال ماهو مناقض لما بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب.

( وأما زيارة قبر نبينا محمد ) عَلَيْكُم أو سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال العلماء لايثبت قبر معروف لنبي إلا نبينا محمد عَلَيْكُم وغيره إنما هي ظنون لايمكن تعيينه في مكان معلوم وان علمت البقعة المدفون فيها كما صح عنه عَلَيْكُم أنه أخبر بقبر موسى عند الكثيب الأحمر عن القدس رمية حجر ، قال فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر رواه البخاري ، وإلا قبري صاحبيه رضي الله عنهما .

وزيارة قبوه الشريف فيها تفصيل لائق ينبغي طلبه، قد فصلها الصحابة، والتابعون، والأثمة المجتهدون، وقسموها إلى قسمين مشروع وغير مشروع.

فأما المشروع منها فهو ماقاله الامام مالك، وأحمد بن حنبل والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم من المجتهدين كلهم قالوا ان من كان حاضراً في المدينة فيشرع في حقه أن يأتي إلى القبر فيصلى ويسلم على النبي عليه وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما قالوا ولايكتر من الجيء عليه ولايكرره في اليوم مرات احتراماً له، ولأنه لم يفعله الصحابة ولا التابعون، وان من قدم من سفر أو خرج إليه فيقف على قبر النبي عليه فيصلى ويسلم عليه، وعلى صاحبيه بعد أن يصلي لله في المسجد ركعتين. وروى ابن بطة في الابانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عوف قال سأل رجل نافعاً فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر فقال نعم لقد رأيته مائة مرة أو أكثر منها كان يأتي إلى القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي . وفي رواية أخرى ذكرها الامام أحمد محتجاً بها ثم ينصرف، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ وكره غيره من العلماء أن يقول زرنا قبر النبي عليه . وذكر

بعضهم أنه علله بلعنه زوارات القبور . قال القاضي عياض والأولى أن يقال إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي وأنه لو قال زرنا النبي لم يكره لقوله اشتد غضب الله على قوم إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تضاف الزيارة إلى القبر للتشبه بأولئك، واتفقوا على أنه إذا دعا بمسجد النبي عَلِيلَة لايستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة، وتنازعوا في الاستقبال عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبوه ويسلم عليه ، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي ، وبعضهم يعزوه إليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بل يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب أصحابه عنه، وقال مالك فيما ذكره اسماعيل بن اسحق في المسوط، والقاضي عياض في الشفاء والمشارق وغيرهما من أصحاب مالك، وعنه الأري أن يقف عند قبر النبي مَالِلَهُ ويدعو ولكن يسلم ويمضى، وقال أيضاً في المبسوط عن مالك لابأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي عَلَيْكُ ويسلم عليه ويدعو له ولأبي بكر، فقيل له أن أناساً من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولايريدونه إلا وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر يأتون عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم، ولايصلح هذه الأمة إلا ماأصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكررون المجيء إلى القبر، بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده، ولايختلف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه عنه أن المسلم لايستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص أنه لايقف عند الدعاء مطلقاً وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي عَلِيلُهُ ثم يدعو مستقبل القبلة ويولي القبر ظهره وقيل لايوليه ظهره فاتفقوا في استقبال القبلة وقت الدعاء، وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت دعائه للنبي عَلِيْكُ وسبب هذا التنازع والله أعلم أن مالكاً رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام على النبي عَلَيْكُم والدعاء له فاختلفت الرواية عنه في ذلك هل هو وقت السلام عليه والدعاء له يستقبل القبر أو يوليه ظهره. وإنما اختلفت الرواية عنه لأن السلام على النبي عَلِيلَة يسمى دعاء. ولهذا ذهب أبو حنيفة، ومن وافقه من فقهاء العراق إلى أن المسلم يستقبل القبلة. والصحيح المشهور عن مالك استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم ، وكما قال في رواية ابن وهب عنه إذا سلم على النبي عليه

يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ويدعو ولايمس القبر بيده. وماذكره القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله عَلِيْكُ فقال له مالك ياأمير المؤمنين لاترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوماً فقال ﴿ لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ الآية، ومدح قوماً فقال ﴿ ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ﴾ وذم قوماً فقال ﴿ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون ﴾ الآية ، وان حرمته ميتاً كحرمته حياً فاستكان لها أبو جعفر وقال مالك ياأبا عبد الله استقبل القبلة وادعوا ثم لم يستقبل رسول الله بعد فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة بل استقبل واستشفع به فيشفعه الله قال تعالى:﴿ وَلُو أَنَّهُم إِذْ ظُلُّمُوا أنفسهم... الآية كه. فهذا ضعيف لايصح عنه فإنه من أشد الناس انكاراً على من يأتي إلى القبر ليدعو عنده أو يستشفع به وفان ثبت فلا بد أن يحمل على مذهبه وعدم المخالفة له فقد تقدم قوله أن المسلم يدنو من القبر ويصلى ويسلم ويدعو له ، ومعلوم أن الصلاة عليه، والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة كما قال في الحديث الصحيح عنه عليه السلام: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة » فقول مالك ان ثبت معناه أنك إذا استقبلته وصليت وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة فان الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، واستشفاع العبد به في الدنيا انما هو فعل ماهو سبب لحصول شفاعته له يوم القيامة، كاتباعه فيما جاء به وسؤال الله له الوسيلة والصلاة والسلام عليه ونحو ذلك مما أمر النبي عَلِيلِيُّه بفعله لافعل ماليس من شرعه مما نهي هو وأصحابه عنه. وكذلك مانقل عن مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي عَلِيْكُ ﴿ ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم يعني الدعاء للنبي عليه وصاحبيه كما تقدم موضحاً عنه. فهذا هو الدعاء المشروع هناك، كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين وهو الدعاء لهم، فإنه عَلِيْكُ أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه ويدعى له. وبهذا يتفق قول مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه

وذكر أنه بدعة . ونقل تلاوة هذه الآية عن مالك باطل وان ثبت أصل مانقله عياض تقديراً فإن كلام مالك المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا ولم يذكره أحد من الأئمة الأربعة فيما فعله ولاذكر أحد منهم أن النبي عَيْقِالِكُم يسأل بعد الموت لا استغفاراً ولا غيره ، وإنما يعرف مثل هذا فيما ذكره طائفة من متأخري الفقهاء عن اعرابي أنه أتى قبر النبي عَيْقِالُمُ وتلا هذه الآية وأنشد بيتين:

# أبيات الأعرابي عند المرقد النبوي

فطاب من طيبهن القاع والأكم فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

وقد ذكر ذلك صاحب المواهب اللدنية أيضاً. ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء استغفار الله في حضرة القبر وتلاوة هذه الآية عنده محتجين بهذه الحكاية التي لايثبت بها حكم شرعي لاسيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان أصحاب رسول الله عَيْنِهِ والتابعون أعلم به وأولى بالعمل من غيرهم، فان العبادات مبناها التوقيف، ولاسيما إذا نسب أمر إلى هديه وشرعه وسنته، والعقل لامدخل لاستحسانه واستقباحه في الدين، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعاً مأموراً به، فقد كان رسول الله عَيْنِهُ يسأل في حياته المسألة فيعطيها لايرد سائلاً، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال عَيْنِهُ : « إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً » قالوا: يارسول الله فلم تعطهم قال: « يأبون إلا أن يسألوا ويأبى الله لي البخل » ومعلوم أن مالكاً من أعلم الناس بمثل هذه الأمور فإنه مقيم بالمدينة يرى مايفعله التابعون وتابعوهم ويسمع ماينقلونه عن الصحابة، وأكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف على القبر للدعاء ويوبخ فاعله، ويذكر أنه لم يفعله السلف فكيف ينهى عن

ذلك ثم يأمر به، وهذا أمر توقيف لا اجتهاد فيه، وقد أجدب الناس على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاستسقى بالعباس، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك ( أن عمر رضي الله عنهما استسقى بالعباس وقال اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ) فاستسقوا به كانوا يستسقون بالنبي عليه في حياته فهم يتوسلون بدعائه لهم فيدعو لهم ويدعون معه كالإمام والمأموم من غير أن يقسموا على الله بمخلوق، ولا كانوا يأتون القبر فيدعون عنده بل كانوا يستسقون بأهل الصلاح الأحياء، لأن المقصود دعاؤهم لا ذاتهم، وإذا كانوا من أقارب رسول الله عليه فهو أفضل. ولهذا حكى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر وجه رسول الله عين عني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر وجه رسول الله عين ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر وجه رسول الله عين ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر وجه رسول الله عين ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر وجه رسول الله عينهما أنه قال حتى يجيش كل ميزاب:

# وأبيض يستقي الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

إذا علم ذلك فإن السلام على النبي عَلِيْكُ يُحتاج إلى حضور قلب وأدب ، ومنه وقوفه عن القبر مقدار أربعة أذرع والصحيح قبالة وجهه عَلِيْكُ مستدبر القبلة مطرقاً رأسه غاض البصر كأنه يرى النبي عَلِيْكُ فيسلم عليه . ويقول السلام عليك يارسول الله مكان ابن عمر لايزيد على ذلك . وكان بعض الصحابة يزيد النطق بالشهادتين والصلاة عليه ويقول أشهد أنك بلغت رسالة ربك ، ونصحت لأمتك ، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وعبدت الله حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك كثيراً كما يحب ربنا ويرضى ، وان قال اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته فحسن ، ثم إذا فرغ يتقدم قليلاً من مقام سلامه نحو ذراع عن يمينه ويقول السلام عليك ياأبا بكر الصديق ، السلام عليك ياعمر الفاروق ، السلام عليكما ياصاحبي رسول الله عليك ألهم أحريقه وضجيعيه ، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الاسلام خيراً سلام عليكم عما صبرتم فنعم عقبى الدار . ثم ينصرف مستقبل وعن الاسلام خيراً سلام عليكم عما صبرتم فنعم عقبى الدار . ثم ينصرف مستقبل القبلة .

( وامٍا غير المشروع ) فهو قصده للدعاء واتخاذه عيداً بالاجتماع عنده والسفر

إليه لما في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن أنه عَلَيْكُم نهي أن يتخذ قبره مسجداً وقال: « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » بعد قوله : « اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد » فإنه عَلَيْكُ لم ينه عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها بل لما يخاف على القاصدين لها من الفتنة بدعائها أو الدعاء عندها. فإن أصل عبادة الأوثان بذلك سببها اتخاذ المساجد على القبور وقصدها لدعائها والدعاء عندها كا تقدم بيان ذلك. فلولا أنه قد يحصل عند القبور مايخاف به الافتتان لما نهي الناس عن ذلك ولهذا لم يقصد القبر للدعاء عنده أحد من الصحابة مع شدة احتياجهم واضطرارهم بكثرة الأمور والنوائب المدلهمة التي قرعتهم ولا أيضاً التابعين، ولا أئمة المسلمين، ولو ذكره أحد من العلماء الصالحين المتقدمين بل كلهم كانوا ينهون عن ذلك، وقد قال الشافعي في الأم أكره تعظم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها ومراده بتعظيمها الصلاة بحضرتها والدعاء عندها فضلاً عن السجود لها أو دعائها، ومايحكي عنه أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة فهو كذب ظاهر لأن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن بها قبر ينتاب للدعاء عنده البتة ولم يكن هذا على عهده معروفاً ، وقد رأى بالحجاز واليمن والشام من قبور الأنبياء والتابعين من كان عنده أفضل من أبي حنيفة فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده. وقد قال في كتابه ماهو ثابت عنه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها وإنما يضع هذه الحكاية وأمثالها من قل علمه ودينه ثمن لاخلاق له.

### مسئلة شد الرحال إلى زيارة القبور

( وأما النهي ) عن اتخاذه عيداً بالاجتماع عنده والسفر إليه فلما روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله عليه المتعلوا بيوتكم قبوراً ولاتجعلوا قبري عيداً وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث ماكنعم » وهذا إسناده حسن ورواته كلهم ثقات مشاهير وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده إلى أن ساق سند الحديث عن على بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه فيدخل فيها فيدعو فنهاه على بن الحسين وقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته النبي عليه فيدخل فيها فيدعو فنهاه على بن الحسين وقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته

من أبي عن جدي عن رسول الله عَلِيْظَةٍ قال: « لاتتخذوا قبري عيداً ولابيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينها كنتم » رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مخداراته وعند سعيد بن منصور في السنن عن أبي سعيد مولى المهدي قال قال رسول الله عَلَيْكُم: « لاتتخذوا بيتي عيداً ولابيوتكم قبوراً، وصلوا على حيثها كنعم فإن صلاتكم تبلغني » وقال سعيد عن أبي سهيل قال لما رآني الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده. فقال مالي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي عَلَيْكُ فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال ان رسول الله عَلِيْكُ قال: « لاتتخذوا بيتى عيداً ولاتتخذوا بيوتكم مقابر ، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث ماكنع ماأنعم ومن بالأندلس إلا سواء » فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لاسيما وقد احتج به من أرسله، ولو لم يكن روى من وجوه مسندة غير هذين لكفى فكيف وقد تقدم مسنداً. وقبر النبي عَلِيْكُ أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيداً فقبر غيره أولى بالنهي كاثناً من كان. ثم انه أعقب النهي بقوله وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث ماكنتم وفي الحديث الآخر فان تسليمكم يبلغني أينها كنتم يشير بذلك مَالِلَهُ إِلَى أَن ماينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. والأحاديث عنه بان صلاتنا وسلامنا يعرض عليه كثيرة:

( منها ) ماروى أبو داود في سننه من حديث أبي صخر حميد بن زياد عن يريد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: « مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » وهذا الحديث على شرط مسلم.

ومنها) ماروى أبو داود أيضاً عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله عنها نا رسول الله على الله على الله على على على على الله الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة على » قالوا: يارسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال: « إن الله حرم

على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ».

ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين رضى الله عنه نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبو عليه ، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده على وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين بهذا أن قصده للدعاء ونحوه هو اتخاذه عيداً وكذلك أبن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عنده غير دخول المسجد والصلاة فيه ورأى أن قصده ذلك من اتخاذه عيداً. فقوله عَلَيْكُ لاتجعلوا قبري عيداً مأخوذ من المعاودة والاعتياد. ومنه ماهو اسم للزمان كقوله عَلِيْكُة : « يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الاسلام » رواه أبو داود وغيره. ومنه ماهو اسم للمكان كا روى أبو داود في سننه: « إن رجلاً قال يارسول الله اني نذرت أن أنحر ببوانة فقال أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم قال لا قال أوف بنذرك » وإذا كان اسمأ للمكان، فهو الذي يقصد للإجتماع فيه وإتيانه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومني ومزدلفة وعرفة والمشاعر كلها جعلها الله أعياداً للحنفاء مثابة للناس كا جعل أيام التعبد فيها عيداً وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالاسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام مني كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر، فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الاسلام، فلذلك بهي رسول الله عَلِيْهُ عَن قصد قبو من بعيد أو للدعاء عنده أو للإجتماع لديه، فإنه بذلك يكون عيداً، وحينئذ فقصد القبر مجردة من الامصار في وقت معين أو في غير وقت معين هو الذي نهى عنه السلف الصالح لنهي النبي عَلَيْكُ عنه في قوله لاتتخذوا قبري عيداً. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وسعيد رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْكُ قال: « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا » وقد روي هذا من وجوه أخر وهو حديث ثابت عن النبي عليه باتفاق أهل العلم يتلقى بالقبول عنه، فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف هو من الأعمال الصالحة، وماسوى هذه المساجد لايشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، حتى مسجد قباء يستحب قصده

من المكان القريب كالمدينة، ولايشرع شد الرحال إليه من بعيد. فإن في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي عَلَيْكُم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً. وكان ابن عمر يفعله. وفي لفظ مسلم فيصلي فيه ركعتين وذكره البخاري بغير إسناد. وذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عَلَيْكُم عن القيام في مسجد الضرار، وأمره بالقيام في المسجد الذي أسس على التقوى، ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه سأل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا افكلا المسجدين أسس على التقوى،ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة،ويأتي مسجد قباء يوم السبت. فإذا كان السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ممتنع شرعاً مع أن قصده لأهل مصر يجب تارة ويستحب أخرى وقد جاء في قصد المساجد مالايحصى من الفضل، فالسفر إلى مجرد القبور أولى بالمنع ولايغتر بكثرة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتاب المتخذين قبور أنبيائهم مساجد وأعيدة ، الذي أخبرنا النبي عَلِيلِكُ أنه كائن في هذه الأمة لامحالة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها وإلا فلو لم يقم عندها هذا الاعتقاد بالقلوب لانمحي ذلك كله. وإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراماً كالصلاة عندها وأولى ، وكان ذلك فتنة للخلق فتحاً لباب الشرك وإغلاقاً لباب الحير والإيمان. وقد آل الأمر إلى قصد مجرد القبر واتخاذه عيداً ومجمعاً للنساء مع الرجال حتى ترتفع الأصوات عنده ويكثر الضجيج أضعافا مضاعفة على تلبية الحجيج كل يسأل حاجته وتفريج كربته وهم يعتقدون أن زيارته يحصل بها الغفران والنجاة من النيران وأنها تجب ماقبلها من الآثام،ألا ترى أن أكثر الفجرة الساكنين بمكة المشرفة وجدة طول أيام السنة لايتركون ذنباً موبقاً إلا ارتكبوه، ولا إثماً كبيراً إلا اكتسبوه فإذا جاء شهر رجب أخذ على ذمته المعسر منهم واستدان وذهب إلى القبر يسأل المغفرة من خاتم الرسل وأفضل ولد عدنان فأخذوا بالهتف بذكره وبكنيته قائلين جئنا إليك قاصدين تائبين لاتردنا أبا إبراهيم، منذ يفارقون بلادهم إلا أن يرجعوا يسألونه المغفرة وقضاء الديون وتفريج الكروب فإذا رجعوا خائبين اعتقدوا أنهم خرجوا من أثامهم كيوم ولدتهم أمهاتهم مسرورين، فعادوا على ماكانوا عليه من الباطل والطغيان، ويقولون هم متوكلون على سيد ولد عدنان، ولانعني العوام بل هم ذو

العقائد من أهل العلم غير التام، فهذا السفر إليه وقصده لفعل العبادة عنده من الدعاء والصلاة لاريب في حرمته والاثم فيه عند أهل العلم لايتخلف عنه متقدمهم ولا متأخرهم للعنه عَلِيْكُ المتخذين قبور أنبيائهم مساجد، واللعنة في كلام الله ورسوله لاتجامع إلا الحرام والاثم لامجرد الكراهة ، ولقوله : « اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولأن المسافرين إليه والقاصدينه بعضهم يسميه الحج إلى القبر لحصول المغفرة بذلك. وأما ماحكاه أبو حامد الغزالي ومن وافقه من متأخري الفقهاء فمرادهم السفر المجرد لزيارة القبر لا لقصد فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده ، قالوا والحديث مبنى على عدم تناوله النهي لزيارته إذا لم يتخذ عيداً ولم يحصل المحظور الذي نهى عنه كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الولدان والعلماء والمشايخ والاخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدينية المباحة. وصدر صالح سلف الأمة وخيارها جعلوا قوله عليه السلام لاتتخذوا قبري عيداً وصلوا على حيث ماكنتم فإن صلاتكم تبلغني صريحاً في النهي مطلقاً عن قصده من بعد لأن الاجتماع عنده لازم له، وذلك هو النبي عنه وأيضاً نهيه عليه السلام عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة مع فضل العبادة الحاصلة في المساجد من صلاة وقراءة واعتكاف، ووجوب قصده تارة على أهل عصره واستحبابه أخرى شامل للنهي عن شد الرحال إلى مجرد زيارة القبور بالأولى إذ ليست زيارتها أفضل عند الله من عبادته في خير بقاع الأرض، وقد نهى عن شد الرحال إليها، فهذه أولى بالنهي قالوا ومن اعتقد أن السفر إلى مجرد القبر أفضل من السفر إلى المسجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول وإما كافر به. وإذا وجد السفر المشروع إلى مسجد الرسول لفعل العبادة فيه دخلت الزيارة تبعاً فإنها غير مقصودة بشد الرحال إليها بل إلى المسجد نفسه وحينئذ فالزيارة شرعية مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل المحظور عند القبر لاصلاة ولادعاء وهو مستقبل القبر ولايقصده له وان استقبل القبلة في حال الدعاء ومن لم يفرق بين السفر المشروع إلى مسجده عَلِيْتُهُ وزيارة قبو الداخلة تبعا الشرعية المجمع على استحبابها، وبين السفر إلى غير قبوه فهو إما جاهل بما جاء به الرسول عليه وإما كافر به، وادلاء صاحب المقدمة واحتجاجه على سنية السفر وشد الرحال إلى مجرد زيارة القبر تارة وقرب وجوبه أخرى باطل من وجوه:

(أحدهما) أن هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل العلم ولم يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل ولذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن، والأئمة كلهم يرون بخلافه، ومروياته مقدوح فيها خصوصاً أحاديث زيارة القبر ومروياته فيها وهي أجل حديث روى في هذا الباب من حديث أبي بكر البزار ومحمد ابن عساكر.

(الثاني) أنه لم يثبت عن النبي عَلِيْكُ حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولاروي في ذلك شيء لأهل الصحيح ولا السنن ولا الأثمة المصنفين في المسانيد كالامام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره المخالف لأهل الصحيح والتصحيح المميزين بين الحسن والضعيف والموضوع من أهل الترجيح، فالأحاديث المروية في زيارة قبره كقوله من زارني وزار إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث، كلها مكذوبة موضوعة باتفاق أهل المعرفة إنما رخص في زيارة القبور مطلقاً بعد أن نهى عنها بلا شد رحال وسفر إليها كا شبت عنه في الصحيح.

(الثالث) نهيه عَيِّلِيَّة عن اتخاذ قبو عبداً كا ثبت عنه من غير وجه رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي سعيد مولى المهرى، ورواه أيضاً سعيد من حديث الحسن ابن الحسن بن علي كرم الله وجوههم، فكيف يقول لاتجعلوا قبري عبداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ماكنتم، ثم يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو يقول من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو يقول لاعذر لمن كانت له سعة من أمتي ولم يزرني، أو يقول من زارني في المدينة متعمداً كان في جواري يوم القيامة، أو نحواً من هذه المختلقات عليه، وليخش المدلي بهذه المختلقات صان الله نبيه عَيِّلِيَّه عنها أن يكون عمن قال عَيِّلِيَّه فيه « إن كذباً علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » كذباً علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » الحديث . غرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، ولو قال رسول الله عَيِّلِيَّه مانسبه إليه هؤلاء لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل

ذلك فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فيكف بملازمتها والعكوف عندها وعليها وان يعتاد قصدها واتيانها من بعيد وشد الرحال إليها، بل هذا أولى باللعنة وكيف يسأل ربه أن لايجعل قبو وثناً يعبد ثم يأمر بشد الرحال إليه وانه للدعاء عنده يقصد وكيف يقول اعلم الحلق من الصحابة بذلك ولولا ذلك لأبرز قبو ولكن خشي أن يتخذ مسجداً، وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا على حيث ماكنتم، وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك مافهمه هؤلاء المدعون ولم ينقلوا عنه مانقله هؤلاء المختلقون.

( الرابع ) أنه ندب أمراً قد نهي عنه رسول الله عَلَيْكُم فجعله من سنته ودينه وأنه يتقرب بفعله، وأصل الضلال في الأرض إنما نشأ من اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله، ولهذا كان الأصل الذي بنى الامام أحمد والشافعي وغيرهما من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الحلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها ديناً ينتفعون بها في الأخرى أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم، فالأصل في العبادات أن لايشرع منها إلا ماشرعه الله ورسوله وان استحسنه العقل، إذ لامدخل له في الدين، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ماحضره الله ورسوله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله ويجعله من سنة رسول الله أو وحيه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله، ومن تبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع له من الدين مالم يأذن به الله، ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مجمع عليها بناءً على أن الأمة قد أقرتها ولم تنكرها فهو مخطىء في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولايزال في كل وقت من ينهي عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة ولايجوز دعوى اجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين فكيف بعمل طوائف، فالعادات لاتصرف الأحاديث الواردة في النهى عن الحضرية فإن غالب العاملين بالعادات البدعية هم الملوك وأشباههم ممن سلفهم واتبعهم ولاحجة في فعلهم.

( الحامس ) زعمه أنا نكفر من يزور القبور وهذا منه بهتان علينا، وقول زور، فإنا نقول أصل زيارة القبور مسنونة مندوبة أمر بها الشارع بعد أن نهى عنها

والترغيب في زيارتها لتذكار الآخرة والاحسان إلى الميت بزيارته والدعاء والاستغفار له لكن بلا شد رحل إليه، ونحن إذا نهينا عن شد الرحال كما نهى رسول الله عليه وأصحابه والأثمة من بعدهم، لايلزم من نهينا تكفير مرتكب المنهى عنه إذا لم يصدر منه مايوجب كفره من الشرك الأكبر غير المغفور كدعاء الميت بما لايقدر عليه إلا الله من سلامة وعافية وتفريج كربة، وكشف شدة وسؤال مغفرة، أو ليكون له واسطة ووسيلة في قضاء حواثجه وليشفع له في ذلك فهو متوكل عليه فيه كما تقدم بيانه موضحاً، وأما قصد الدعاء عند قبر النبي عليه أو غيره لنفس ذلك الداعي لا له وللميت فهو حرام ولا كفر حيث لم يدع الميت نفسه، وإنما حرم لقصد البقعة للدعاء فنحن نعمل ونأمر بالزيارة التي شرعها رسول الله عليه لأمته وعلمهم إياها ونجتنب فنحن عن الزيارة التي نهى عنها أمته وأحبر أنها فعل المشركين.

(السادس) ان متأخري الفقهاء القائلين بزيارة القبور من الشافعية وغيرهم حتى ابن حجر الهيثمي صرح في الامداد الذي شرح به الارشاد، كلهم قالوا ينوي الزائر مع زيارته التقرب بالسفر إلى مسجده عَيِّكُ وشد الرحل إليه والصلاة فيه لتكون زيارة القبر تابعة، ويكثر في طريقه من الصلاة والتسليم عليه، ومضمون كلام صاحب المقدمة معاكس لهم لجعله زيارة القبر هي الأصل استحباباً أو قرباً من الواجب رأساً وزيارة المسجد تابعة، وصريح الأحاديث المتقدمة وكلام الأثمة راد عليه في ذلك إذ هم القائلون من اعتقد أن السفر إلى مجرد القبر أفضل من السفر إلى المسجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول وإما كافر بها، وممن صرح بذلك أيضاً الامام الشافعي كغيره من السلف الصالح.

( السابع ) أنه لم يفرق بين الزيارتين، ولم يميز بين الجنسين، وفي الحضرية والمشروعية، بل هما عنده شيء واحد، ولذلك نسبنا إلى تكفيوه فاعل المحضور منهما مع أنا نفصل بين مافيه مجرد الاثم والحرمة، وبين ماهو نفسه كفر حقيقي لايحتمل الأول وبين ماهو من الدين قد شرعه رسول رب العالمين والله أعلم.

### حكم المتهاون بصلاته

وأما اعتراضكم على الشيخ بقولكم: ( وأما قوله وليعلم المتهاون بصلاته المستخف المسابق الامام فيها أنه لاصلاة له وأنه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه أخذا لهذا القول من تشبيه عليه الدين بالحيمة. والصلاة بعمود تلك الحيمة. وقوله أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الاسلام.

فنقول لانسلم ان سبق الامام يبطل صلاته، نعم يكره ذلك الفعل منه بل ان ترك الموحد الصلاة رأساً مع اعتقاد فرضيتها لايكفر كفراً اعتقادياً. نعم عند الشافعي يقتل حداً لا كفراً فكيف يحكم بسبب المسابقة بخروجه من الدين، ولايلزم من التشبيه الذي بالحديث المذكور ذلك إذ لايلزم من تشبيه شيء بشيء مشاركته له من جميع الوجوه. مثلاً لايلزم من تشبيه زيد بالأسد في الشجاعة أن يقال الناس كالأسد، نعم الصلاة أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين وفرضها أفضل الفرائض ونفلها أفضل النوافل كما هو مفصل في كتب التفسير والحديث والفقه).

فنقول هذا الاعتراض شاهد على المعترض به أنه ليس له اطلاع على كلام الأئمة الاعلام ولا احاطة بمعاني الأحاديث النبوية الكرام، وإنما يقول من عندياته، ويستدل بظاهر ماخلف من مصنفاته غير محررات تناقضها نصوص كلام امامه ومروياته وذلك من وجوه.

(أحدها) أن هذا كلام للامام أحمد بن حنبل الشيباني لا نحمد بن عبد الوهاب، بل قاله الامام أحمد في رسالة له عدة ورقات كتبها في أحكام الصلاة والتهاون بها ومابلغه عنها وكان سبب كتابتها على ماذكره أنه صلى في جماعة ورآهم أو أكثرهم يسابقون الامام بالاركان الفعلية، فكتبها نصيحة لهم ولغيرهم ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه وتابع له في أفعاله لايتقدم بها عليه لقول النبي عليلة: « إنما جعل

الإمام ليؤتم به » ولقوله أيضاً : « أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار » وهذان الحديثان في البخاري ومسلم، ومعلوم أن المسابق لإمامه متهاون بصلاته مستخف بها، ووجود هذين الوصفين أو أحدهما لايجامع الصحة وإذا بطلت فخطرها عظم، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته وليعلم المتهاون بصلاته المستخف بها المسابق للإمام فيها أنه لاصلاة له، فإذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه، فعظموا الصلاة وتمسكوا بها واتقوا الله فيها حاصة وفي أموركم عامة، واعلموا أن الله عز وجل قد عظم حق الصلاة في القرآن وعظم أمرها وشرفها وشرف أهلها وخصها بالذكر من بين الطاعات كلها في مواضع كثيرة من القرآن وأوصى بها خاصة فمن ذلك أنه تعالى ذكر أعمال البر التي أوجب لأهلها الحلود في الفردوس فافتتح تلك الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة وجعل تلك الأعمال التي جعل لأهلها الفردوس بين ذكر الصلاة مرتين قال الله عز وجل: ﴿ قَدْ أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ فبدأ من صفتهم بالصلاة عند مدحه إياهم ثم وصفهم بالأعمال الظاهرة الزكية المرضية إلى قوله: ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها حالدون ﴾ فأوجب الله عز وجل لأهل هذه الأعمال الشريفة الزكية المرضية الحلود في الفردوس وجعل هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين ثم عاب الله عز وجل الناس كلهم وذمهم ونسبهم إلى اللوم والهلع والجزع والمنع للخير إلا أهل الصلاة فإنه استثناهم منهم فقال: ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ خَلْقِ هَلُوعًا إِذَا مُسَهُ الشُّر جَزُوعًا وإذا مسه الحير منوعا ﴾ ثم استثنى المصلين فقال: ﴿ إِلَّا المصلينِ الَّذِينِ هُمْ عَلَى صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ﴾ ثم وصفهم بالأعمال الزكية الطاهرة المرضية الشريفة إلى قوله: ﴿ والذين هم بشهاداتهم قائمون ﴾ ثم ختم ثناءه عليهم ومدحه إياهم بأن ذكرهم بمحافظتهم على الصلاة فقال: ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون ﴾ فأوجب لأهل هذه الأعمال الكرامة في الجنة وافتتح ذكر هذه الأعمال المرتب على وجودها الكرامة بالصلاة وجعل ذكر هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين ثم ندب إلى الطاعات كلها، والصلاة هي أكبر الطاعات فقال عز من قائل: ﴿ اتل مأوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ﴾ وفي تلاوة الكتاب

جميع الطاعات كلها واجتناب جيمع المنهيات فخص الصلاة بالذكر فقال: ﴿ وأَقَمَّ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كه أي والصلاة حاصة وقد ندب سبحانه وتعالى أنبياءه عليها فقال: ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ﴾ فأمر الله نبيه أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها ثم أمر الله المؤمنين بالاستعانة على طاعته بالصبر، ثم خص الصلاة بالذكر من بين الطاعات فقرنها مع الصبر بقوله: ﴿ ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ﴾ وكذلك أمر الله بني اسرائيل بالاستعانة في الصبر على جميع الطاعات ثم أفرد الصلاة من بين سائر الطاعات فقال: ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين ﴾ ومثل ذلك ماأخبر الله عز وجل من حكمه ووصيته خليله إبراهيم ولوطأ وإسحق ويعقوب فقال: ﴿ وأوحينا إليهم فعل الخيرات واقام الصلاة ﴾ فأفردها بالذكر وأوصاهم بفعل الخيرات عامة وفعل الصلاة خاصة ومثل ذلك ماأخبر عن إسماعيل في قوله: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَكَانَ عند ربه مرضيا ﴾ فبدأ بالصلاة ، ومثله عن موسى عليه السلام في قوله: ﴿ هَلَ أَتَاكُ حديث موسى...إلى قوله...انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ﴾ فأجمل الطاعات واجتناب المعاصي وأفرد الصلاة وأمر بها خاصة، ثم قال عز من قائل: ﴿ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ﴾ والتمسك بالكتاب لازمه فعل جميع الطاعات واجتناب جميع المنهيات. ثم خص الصلاة بالذكر فقال: ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ وأما تضييع الصلاة فهو تركها والتهاون بها واستخفافها وتعاطى مايطلها من فعل ماهو محظور فيها ككلام الناس بينهم وكابق الحركات فيها عرفاً لغير حاجة قتال مباح أو نحوه ، ومسابقة إمامه بأفعال الصلاة وعدم تعديل الأركان فيها بأن لم يطمئن طمأنينة وان قلت أو لم يقرأ فيها بأم القرآن فعن النبي عَلِيْتُكُ أنه قال: « إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه بلفظه وذكر الحديث بتمامه وعن زيد بن أرقم قال: (كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جانبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) وهذا نهي عام فيشمل الأحوال كلها وعن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال: « صلوا كما رأيتموني أصلي » وعن أبي هريرة قال: ( دخل رسول الله عَلَيْتُكُ

المسجد ودخل رجل فصلي ثم جاء فسلم على النبي عَلِيْكُ فقال: « ارجع فصل فإنك لم تصلُّ » ثلاثاً فقال والذي بعثك بالحق لاأحسن غيره فعلمني فقال: « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » وعنه عَلِيْكُ أنه قال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا » وقال عَلِيْكُ : « لاتسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولابالقيام » وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله عَلَيْكُ إذا قال سَمَع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي عَلِيْكُ ساجداً ثم نقع سجوداً بعده وعنه عَلِيْكُ أنه قال: « إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي يحذر مسابقته فيها » وعن النبي عَلَيْتُكُم أنه كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحياناً وفي الركعتين الأُخيرتين بأم الكتاب وقال: « صلوا كما رأيتموني أصلى » وروى أبو سعيد أن النبي عَلِيْكُ قال: « لاصلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب » وعن عبادة بن الصامت قال أمرنا رسول الله عَلِيْظِهُ أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة،وعن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُم: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج » وماروي عن علي رضى الله عنه أنه قال: اقرأ في الأولتين وسبح في الاخيرتين فيرويه الأعور . وقد قال الشعبي أنه كذاب وعمر وجابر يخالفانه إلى أن قال فالصلاة خطرها عظيم، وأمرها جسيم، وبالصلاة أمر الله تبارك وتعالى رسوله أول ماأوحي إليه بالصلاة قبل كل عمل، وقبل كل فريضة، وبالصلاة أوصى النبي عَلَيْكُ عند خروجه من الدنيا فقال : « الله الله في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم هذا في آخر وصيته إياهم » وجاء في الحديث أنها آخر وصية كل نبي لأمَّته وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا . وجاء في حديث آخر أنه كان يجذب نفسه وهو يقول : « الصلاة الصلاة أول فريضة فرضت عليكم هي آخر مايذهب من الإسلام وهي أول مايسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة وهي عمود الإسلام ليس بعد ذهابها دين ولا إسلام والله الله في أموركم عامة، وفي صلاتكم خاصة، فتمسكوا بها واحذروا تضييعها، والاستخفاف بها، ومسابقة الإمام فيها، وخداع الشيطان لكم عنها، واخراجه إياكم عن دينكم، فإنها آخر الدين، ومن ذهب آخر دينه فقد ذهب دينه كله فتمسكوا بآخر دينكم » وقال فيها كلاماً طويلاً أعرضنا عنه طلباً للإختصار.

# المسابقة مع الإمام تبطل الصلاة وكلام الإمام أحمد فيها

( الوجه الثاني ) ان قوله لانسلم أن يسبق الامام تبطل صلاته. وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى أن المسابق لإمامه بركن أو ركنين تجب عليه إعادة الصلاة لفسادها حيث لم توجد المشاركة مع الإمام أصلاً فيما سبقه فيه فإن سابقه اليه المشاركة مع الإمام فمكروه فالأولى للمأموم تخلفه عن إمامه يسيرًا بحيث يتميز الإمام عن المأموم بأفعاله، واختلفت الرواية عنهما في مقارنة المأموم لإمامه في تكبيرة الإحرام أو ذكر غيرهما عوضها فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الأولى المقارنة له حيث بدأ بها الإمام أولاً مسارعة إلى الدخول فيها معه، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لابد أن يتميز بها الإمام عن المأموم ليكون تابعاً له فيكبر بعد تكبيرة الإمام والأصح أن الاختلاف في الجواز لا في الأفضلية ولو كبر قبله ناوياً الاقتداء به بطل الاقتداء وشروعه على الأصح عند الإمام وأبي يوسف ومحمد وعند أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى لابد أن يفرغ الإمام من راء أكبر حتى يبدأ الإمام ويشرع بالهمزة من الله، فلو وافقه فيها فصلاته باطلة وحجتهما قوله عليه السلام: « إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد » أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس وظاهر كلامهم في المسابقة التفصيل بين المسابقة بالركن والمسابقة إليه لأن المؤتم تارة يسبق إمامه إلى الركن بأن يشرع في فعله قبل شروع الإمام فيه كأن يركع قبل ركوع إمامه، أو يرفع من ركوعه قبل رفع إمامه، أو يشرع في السجود قبل إمامه، أو يرفع منه قبله، وتارة بسبق إمامه بالركن، بأن يأتي به قبل إمامه كأن يركع ويرفع قبل إمامه، ولايعد سابقاً بركن حتى يتخلص منه إلى غيره فلا يعد سابقاً بالركوع حتى يرفع ولا بالرفع حتى يهوي، وقيل حتى يعتدل، والأول هو الصحيح عند أحمد، وقد

يسبق إمامه بركنين فأكثر، وإذا سبقه بركن فتارة يكون ركوعاً، وتارة لا وإذا سبق بركنين، فتارة يكون أحدهما ركوعاً أو لا، إذا علم ذلك فحكم السبق إلى الركن عند الإمام أحمد والشافعي أنه يحرم ولاتبطل صلاته به ولو عالماً مسابقته الإمام عامداً أو هو جاهل الحكم وعليه أن يرجع ليأتي بذلك مع إمامه فإن لم يرجع حتى أدركه فيه الإمام فإن كان عالماً المسابقة عمداً بطلت صلاته عند أحمد في أصح الروايتين عنه ولا تبطل عند الشافعي في القول المشهور عنه، ومشى عليه أصحابه، وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته بل يعتد له بالذي سبقه إليه من ركوع وسجود ونحوهما من بقية الأركان، لأنه سبق يسير يعسر التحرز عنه، ولأنه اجتمع مع إمامه فيه فلم يخل ذلك بالاقتداء لعذر الجهل أو النسيان بالسبق اليسير، فإن كان عالماً بحكم البطلان فسبقه إليه عمداً ثم رفع منه وركع ثانياً بطلت صلاته لتعمد البطلان بزيادة الركوعين.

وأما السبق بالركن فإن كان ركوعاً بطلت الصلاة في القول المشهور عن أحمد ومشى عليه أصحابه، حيث كان عالماً عامداً، وكذا إن كان غيره على مافي المغنى والكافي، والمحرر، وغاية المطلب، والانصاف، وشرح الوجيز، وغيرها. وماحكاه في الشرح وشرح الوجيز كالانصاف والمحرر من الوجه بعدم البطلان بالسبق بالركن حيث كان عمداً وقيده في المحرر ومن نحا نحوه بشرط كونه غير ركوع. فهذا قول مرجوح بل المذهب المعتمد بطلان الصلاة بتعمد السبق بأي ركن مطلقاً ولاسيما مع قولهم بالبطلان بالسبق إليه عمداً حتى أدركه إمامه فيه والسبق بالركن يستلزم السبق إليه وزيادة ، وعدم العذر مفروض فما بقى لعدم البطلان مسوغ وأما السبق بالركن جاهلاً أو ناسياً فإن كان غير ركوع واستمر على ذلك لم تبطل صلاته ولم تلغ ركعته بل يعتد له بذلك. قال ابن نصر الله في حاشية الكافي الصحيح لاتبطل صلاته ويعتد له بها وأما إن سبقه بركنين أو بركن الركوع خاصة، فإن كان عالماً عامداً بطلت صلاته وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت تلك الركعة إن لم يأت بما سبقه به مع الإمام، وكذا مازاد على الركنين بالأولى، وعند الشافعي إن كان عامداً بطلت وسهواً فلا ولايعتد له بهذه الركعة، وكذا القول في التخلف عن الإمام بركن فأكثر فمن تخلف بركن فإن كان لعذر من نوم يسير لم ينقض الوضوء أو زحام أو غفلة أو عجلة الإمام ونحو ذلك من الأعذار لم تبطل، ومنها تتميم قراءة الفاتحة إن لم

يكن المأموم مسبوقاً بها عند الشافعي في أحد القولين الموجب فيه القراءة على المأموم ودلك ان تخلف بطء قراءته لا لوسوسة صرح به في عمدة المسالك، ومتى وجد العذر المسوغ للتخلف فإنها لاتبطل صلاته، وعليه أن يأتي بما تخلف به عن إمامه فإن لم يمكنه الإتيان به أو تركه غير عالم عامد مع الإمكان لغت الركعة، وسواء في ذلك الركوع وغيوه على الصحيح وإن كان التخلف بلا عذر بطلت صلاته بأي ركن من الأركان الفعلية التخلف بأكثر من ركن فإن كان بلا عذر بطلت الصلاة وإن كان لعذر فإن أتى بما تركه مع أمن فوت ركعة آتية ولحق إمامه صحت وإلا يأتي به أو خاف فوت آتية لغت الركعة المتروك منها وتابع إمامه والتي تليها عوضها وعند الشافعي لو تخلف بركن بلا عذر كره أو بركنين بطلت.

( وأما ) التخلف عن ركن إمامه فإنه مشروع عند أحمد والشافعي لقول البراء ابن عازب رضي الله عنه كان رسول الله عليه إذا قال سمع لمن حمده لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع النبي عليه ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أن المسابق لإمام بركن أو ركنين تجب عليه إعادة الصلاة، علله أصحابه بالإثم وكراهة التحريم قالوا وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم كذا في ابن الهمام وإن أديث مع كراهة التنزيه فالإعادة مستحبة ( فقول ) صاحب المقدمة لانسلم لا يخفى مافيه لأنه وماحجته إلا أنه لايسلم من غير دليل عرضه ولا استدلال قصده، وأما ما يبطل الصلاة من عدم تعديل الأركان في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فعنه في رواية الكرخي أن تعديل الأركان يعني طمأنينة الركوع والسجود والقيام بينهما والرفع بين السجدتين واجب يأثم بتركه فإن أخل به فعليه الإعادة وهذه الرواية عنه أصح من رواية الجرجاني لوجهين.

الأول منهما: أنها هي الموافقة للأثمة الثلاثة ولظاهر الأحاديث عن النبي عَلَيْظُهُ وكذا فعل أصحابه وتابعيهم.

والثاني: أن أكثر أصحابه على ذلك ماعدا محمداً رحمه الله في رواية عنه حتى أبا يوسف رحمه الله تعالى فإن عنده تعديل الأركان وهو الطمأنينة في الركوع

والسجود، وتمام القيام بين الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين فرض تبطل الصلاة بتركه عنده ، وعند أكبر أصحاب أبي حنيفة ، وهو مذهب الشافعي ، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ان تركه سهواً يلزمه سجود السهو وإن تركه عمداً يأثم وتجب عليه الإعادة إذ هذا الحكم في كل صلاة أديت مع الإثم وكراهة التحريم، وتستحب الإعادة مع كراهة التنزيه. قال في الظهيرية: وعن أصحابنا أنه يأثم بترك قومته ، ورفع ظهره من الركوع ، وشذ قوله في التتارخانية وشرح الطحاوي ، ولو ترك القومة جازت صلاته ويكره أشد الكراهة. فقوله جازت قول مرجوح مخالف للأصل. ولذلك جمع بين القولين في الجواز والكراهة التي فيها الإثم وهي لاتجامع الإجزاء بل لابد معها من الإعادة كما تقدم. وفي الحديث: « إن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها وأداها بأركانها وشروطها صعدت إلى السماء ولها نور حتى تصل إلى الله فتشفع في صاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني وإن ضيعها ولم يتم ركوعها ولا سجودها صعدت ولها ظلمة حتى تنتهي إلى أبواب السماء فتغلق دونها ثم تلف كما يلف الثوب الحلق فتضرب وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني » وفي السنن عن النبي عَلِيْكُ : « أن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها » فالصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مصلياً .

(الوجه الثالث) أن قوله بل أن ترك الموحد الصلاة رأساً مع اعتقاد فرضيتها لا الحفر وهذا خرق لاجماع أكابر الصحابة والتابعين، كما قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه في الصلاة: إن جملة الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم يكفرون تارك الصلاة متعمداً ويحكمون عليه بالإرتداد إذا خرج وقتها، منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الحطاب، وابنه عبد الله، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو هريرة، وعلى بن أبي طالب، ولايعلم عن صحابي خلافهم، قال ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، ومحمد بن ادريس الشافعي في الرواية الصحيحة المشهورة عن بعض أصحابه في الرجل الممتنع على حدته، واسحق بن راهويه، والإمام مالك في أحد الروايتين عنه، وعبد الله بن المبارك، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عيينة، وأيوب

السجستاني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، قال يحيى بن معين قيل لعبد الله بن المبارك أن أناساً يقولون من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر بهما فهو مسلم مؤمن فقال عبد الله لانقول نحن كما يقول هؤلاء بل من ترك الصلاة متعمداً من غير علة حتى دخل وقت في وقت فهو كافر يحل قتاله وقال ابن أبي شيبة: قال النبي عَلِيْكُم: « من ترك الصلاة فقد كفر فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد » وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِيلية : « من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ». وعن أبي الدرداء قال أوصاني أبو القاسم عَلِيْكُةٍ: ﴿ أَنَ لَاأْتُرِكَ صَلَاةً مَتَعَمَّداً فمن ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة ). رواه ابن أبي حاتم في سننه قال أحمد ابن سمار سمعت صدقة بن الفضل يسئل عن تارك الصلاة فقال هو كافر ، فقال له السائل أتبين منه امرأته فقال صدقة وأين الكفر من الطلاق لو أن رجلاً كفر ولم يطلق خرجت امرأته من عصمته لأنه أعظم، لكن قال أكثر العلماء ينتظر بها انقضاء عدتها إن كانت مدخولاً بها لحديث صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة ان صفوان أسلم بعدها بشهر فإنها أسلمت يوم الفتح وهو بقي على كفره حتى شهد حنيناً والطائف وهو كافر ثم أسلم بعد فلم يفرق النبي عَلِيْكُ بينهما بل استقرت عنده امرأته بذلك النكاح، وقال أبو عبد الله محمد بن نصر سمعت اسحق ابن يسار يقول صح عن النبي عَلِيلَة أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي عَلِيْكُ إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن شهاب الزهري وداود بن على المزني يحبس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوب، والرواية التي عن الشافعي في قتله تارك الصلاة حداً إنما هي في الرجل الممتنع منها على حدته، والصحيحة عنه كفره، كما نقلها عنه عبد الحق الإشبيلي، وتارك الصلاة رأساً وإن وجد منه التصديق والإقرار بها فإنه معدوم ماهو معتبر به ومتوقف صحته والعصمة به على وجوده وهو عمل القلب نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لفعل الأوامر إذا وجد فعله انقادت له الأعضاء وإلا بان لم يوجد منه إلا التصديق خاصة، فذلك قول القلب مجرداً من فعله وهو لاينفع كما لم ينفع إبليس وفرعون والذين عرفوا النبي

عَلِيْتُ وعلموا صدقه وماجاء به من الحق فاعتقدوا صدقه وإن ماجاء به هو الحق ثم لم يعملوا وهؤلاء وإن كذب به بعضهم ظاهراً. فالبعض الآخر يقر عنده وعند غيره ويعتذر عن العمل والاتباع والتكذيب ظاهراً سببه فقد عمل القلب مع أن قوله وهو التصديق موجود فلم ينفعه.

وتقدمت الأدلة على كفر تارك الصلاة مستوفاة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وأنه لاخلاف في قتل تاركها إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه قالوا بحبسه حتى يموت في الرواية المشهورة عنهم، ومافهمه صاحب المقدمة من كلام الإمام أحمد في قوله. وليعلم المتهاون بصلاته المستخف بها السابق الإمام فيها أنه لاصلاة له صحيحة ، وإنه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه من أنه يحكم على المسابق الإمام بالخروج من الدين ولحوقه بالكفار المرتدين إذا بطلت صلاته بالمسابقة فهو أحد الروايتين عنه فيمن ترك من الصلاة ركنا أو شرطاً يعتقد التارك وجوبه،أو أتى بمبطل لصلاته عالماً عامداً.لأن ذلك كتركها، فيقال فيه مايقال في ترك جميعها، وقد قال ابن هبيرة في قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد رأى رجلًا لايتم ركوعه ولاسجوده ماصليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صَالِلَهِ ، فيه إن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار ، وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة حتى إن من أساء في صلاته ولايتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها، قال الإمام في رسالته الصلاة، أول فريضة فرضت على النبي عَلِيْتُ وهي آخر مايذهب من الإسلام ليس بعد ذهابها إسلام ولا إيمان ولا دين، وهو أول مايسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله، وهي عمود الإسلام إذا سقط الفسطاط فلاينتفع بالأطناب والأوتاد، وكذلك الصلاة إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام ووجود المبطل لها من مسابقة أو غيرها مذهب ومعدم لها، والرواية الثانية أنه لايكفر َ إلا بترك ما هو مجمع عليه مما لاخلاف فيه وإن رأى التارك وجوبه لأنها إذا بطلت تصير كأنها فائتة ولايكفر تاركها ومراعاة للقائلين بصحتها وإن اعتقد الفاعل بطلانها ونحن وإن قلنا ماقاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أن المسابقة للإمام عمداً تخل بالصلاة وتصير معدومة لم نحكم على المسابق بالكفر والردة كما لم نحكم على تارك القراءة في الركعتين الأُخيرتين بأم القرآن أو لم يعدل الأركان حيث يرى التارك صحتها

بدونه إذ هذه مسائل اجتهادية لايكفر بها ولاانكار في مسائل الإجتهاد، نعم نأمر المسيء في صلاته أن يعدل أركانها، وأن يتم قراءتها وركوعها وسجودها، وأن لايسابق الإمام فيها فإن فعل يعيدها وننصح ونغلظ القول في ذلك، كما نصح وغلظ فيه صدر الأمة السلف الأول، ونخشى عليه من ذلك فقد قال عليه وكرر ثلاثاً للمسيء في صلاته صل فإنك لم تصل وعلمه كيفيتها كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

( الوجه الرابع ) قوله ولايلزم من التشبيه الذي بالحديث المذكور ذلك إذ لايلزم من تشبيه شيء مشاركته له من جميع الوجوه فهو قد فهم أن التمثيل الذي في كلام الله ورسوله هو التشبيه الواقع على المشبه والمشبه به، والتمثيل غير التشبيه في المعنى فإن تشبيه زيد بالأسد في قولنا زيد أسد أو كالأسد أو ماهو من معاكس التشبيه كقوله مالله : « فضل عائشة على النساء كفضل النهيد على سائر الطعام » ليس كالأمثال التي ضربها الله في القرآن أو رسوله في السنة فإنه سبحانه وتعالى ضرب قصة الشيطان: ﴿ إِذْ قَالَ للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ﴾ مثلاً لبني النضير حين اغتروا بالمنافقين، ثم تبرؤا منهم عند الشدة، فقال: ﴿ أَلَّم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدأ أبدأ وإن قوتلتم لننصركم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لايخرجون معهم ولئن قوتلوا لاينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرون ﴾ إلى أن قال: ﴿ كَمِثُلُ الذين مِن قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب ألم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ﴾ كذلك ضرب سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن كثيراً كقوله: ﴿ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر على شيء ... الآية ﴾ وكقوله: ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم.. الآية ﴾ إلى غير ذلك من الأمثال التي لايعقلها إلا العالمون فإن هذه الممثل بها ليست أعلى ولا أتم من الممثل بل هو فوقها وأتم منها حساً ومعنى، وضربه عَيْقِيُّهُ الأمثال في السنة، كتمثيله الصلاة في عمود الخيمة وهي بالدين فكما لم تستقم بدون عمود ولاينتفع بها بدونه، كذلك لايستقيم الدين بدون الصلاة التي هي منه كالعمود بالنسبة إلى الحيمة، أو كالرأس للحسد، أو كالروح للبدن، وكضرب الله الأمثال في القرآن في أن الممثل أعلا وأتم من الممثل به حساً ومعنى في الأفضلية وفي عدم الوجود والانتفاع، وأما المشبه فإنه إذا كان بينه وبين المشبه به علاقة في صفة من الصفات شبه به ولايلزم منه مشابهته له ولا به من كل الوجوه، فإن زيد إذا قيل عنه أسد أو كالأسد لايشاركه في جميع الصفات، كما لايشاركه في الذات، بل الأسد فيه من الصفات المختلفة مالا توجد في زيد منها مالا يوجد في الأسد إذ الصفات الانسانية أفضل وأتم من سائر الحيوانات والجمادات، والشجاعة الموجودة في الأسد والحسن الموجود في البدر أتم وأكمل من الشجاعة والحسن الموجودين أو أحدهما في زيد، بخلاف الأمثال التي ضربها الله في القرآن أو رسوله في السنة فإن الممثل أتم وأكمل من الممثل به وهو تابع معناه إعداماً وإيجاداً وجوباً وجوازاً ووجوباً.

( الوجه الحامس) قوله ونفلها أفضل النوافل وعزاه إلى كتب الأحاديث والتفسير والفقه، والذي فيها أفضل النوافل الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم نعلمه وتعليمه ثم صلاة النافلة ففي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: ( قلت يارسولِ الله أي الأعمال أفضل قال: « الإيمان بالله وجهاد في سبيل الله » ) وفيهما أيضاً عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُ قال: « أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله » وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال: « فضل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت القائم الذي لايفتر عن الصلاة ولا الصيام حتى يوجعه الله بما يرجعه من غنيمة أو أجر أو يتوفاه ليدخله الجنة » وعند الإمام أحمد: « والذي نفس محمد بيده ماشجت ولااغبرت قدما عبد في عمل يبتغي فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل » وحديث معاذ ابن جبل رضى الله عنه في قوله عَلِي (أس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد » دال بصريحه على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء فإنه عليه السلام عبر برأس الأمر وعني به الدين الذي بعث به الرسل وعموده وهو قوامه الذي يقوم به كما تقوم الحيمة بالفسطاط هو الصلاة وذروة سنامه وهو أعلى مافيه وأرفعه وهو الجهاد،وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان بن عفان وهو يخطب على منبوه أني محدثكم

حديثاً سمعته من رسول الله لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم سمعت رسول الله عَلِيْظُ يقول: « حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها » وقد ترجم ابن حبان في صحيحه ذكر تضعيف النفقة في سيال الله على غيرها من الطاعات، وذكر عن حريم بن فاتك مرفوعاً: « من أنفق في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف » ورواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وعند الإمام أحمد وغيره من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له سبعمائة ضعف،وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية حيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وممن صرح به من الأئمة اسحق بن راهوية نقله عنه ابن منصور وان من العلم مايقع نفلاً وفي خطبة المحيط للحنفية أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقين معرفة الفقه قال الإمام أحمد تذاكر بعض ليلة أحب من إحيائها في العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم قال ابن منصور فقلت الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعيم والأشهر عنه الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك قال وليس قوم خيراً من أهل الحديث، وعاب على محدث لايتفقه وقال يعجبني أن يكون الرجل فهيماً في الفِقه إلا أن الشافعي رحمه الله اختار في القول المشهور تقديم نفلها على نفل العلم للاخبار في أنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها ولأن مدوامته عَلَيْكُ على نفلها أشد من غيره ولقتل من تركها تهاوناً وكسلاً ولتقديم فرضها، وقال غيره العلم يتعدى نفعه فاشتغال في أفضل ثما يقصر نفعه على الفاعل ولذلك كان العالم العامل أفضل من العابد، إلا أن نفل الصلاة أفضل ثما يتعدى نفعه سوى العلم كالصدقة وأمثالها وهل نفل الحج أفضل من نفل الصلاة أم نفلها أفضل فمن قال أنه أفضل قال انه جهاد لما روت عائشة رضى الله عنها قالت قلت يارسول الله هلى على النساء جهاد قال: « عليهن جهاد لاقتال فيه الحج والعمرة » إسناده صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجة وروى الإمام أحمد والبخاري عنها قالت يارسول الله أترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهِد قال: « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » وعند الشافعي رحمه الله تعالى في القول المشهور عنه نفل العلم أفضل من نفل الحج لتعديه وإنما قدم نفل الصلاة للاخبار الواردة في أنها أحب الأعمال إلى الله كما تقدم عنه وكذا القول في تقديم نفل

الصوم فمن قدمه قال لإضافته إلى الله لما في الحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » ومن لم يقدمه قال إنما اضافة الله إليه لأنه لايعبد به غير الله في جميع الملل بخلاف غيره ولأن من نوى صلة رحمه وأن يصلي ويتصدق ويحج كانت نيته عبادة يثاب عليها، ونطقه بما سمعه الناس من كلمة التوحيد أفضل إجماعاً، وأما الصدقة ففي زمن غلاء وحاجة أفضل من عتق، وفي غير زمن غلاء وحاجة فعتق أفضل، وصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق والله أعلم.

# لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك

( وأما قولكم وقوله من الشرك لبس الحلقة والحيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى: ﴿ قل أرأيتم ماتدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ... الآية ﴾ وعن عمران بن حصين أن النبي عَلَيْكُ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال ماهذه قال من الواهنة فقال: « انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ماأفلحت أبدا » فنقول لاشبهة في أن لبس ماذكر حرام، وصاحبه آثم، لكن لايلزم من كون مرتكبه كافراً مشركاً خارجاً عن دين الإسلام مباح الدم والمال وأيضاً ليس مذهب لأحد من السلف الصالحين، مع أن الواجب على كل أحد أن يحمل أخاه المؤمن على الصلاح كا قدمناه، وماذكر في معرض الاستدلال من الآية والأحاديث لايدل عليه إذ المراد بالدعاء في الآية الكريمة العبادة كا عليه المفسرون، وأما الأحاديث فمحمولة على من يعتقد فيهما التأثير، كا يجب حمل أمنا لها من الأحاديث الواردة من هذا المحط على ذلك ).

فنقول أما الحلقة فقال أهل اللغة كل ماكان يبين بعضه من بعض كحلقة الذكر ووسط الصف ونحو ذلك فهو حلقة، ووسط بالاسكان وماكان مصمتاً لايبين بعضه من بعض كحلقة الباب ونحوها، ووسط الدار والرأس والراحة فهو حلقة، ووسط بفتح اللام في الحلقة والسين في الوسط، قاله الأزهري والجوهري وغيرهما، وقد أجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح، والمقصود هنا حكم لبس حلقة الصفر والحديد ونحوهما، ولاريب أن لبسهما أو تعلق الحيط أو الحرزة

أو العظم ونحوها من التمايم لدفع البلاء أو رفعه إن ذلك من شرك تعطيل المعاملة التي تجب على العبيد المتعلقة بمعنى ألوهية الخالق تعالى وتقدس، فإن الإله معناه كل مألوه في القلب برجائه فيما هو مختص بجلال الله وعظمته والإلتجاء إليه كما تقدم تعريفه في بيان معاملته تعالى وماهو مختص به من سائر الطاعات والعبادات التي من أعظمها دعاؤه ورجاؤه والتوكل عليه واعتقاد أن الخير والشر بيده لاجالب لهما ولا دافعهما ورافعهما إلا هو سبحانه وتعالى قال عز من قائل: ﴿ وَإِنْ يُمْسَلُكُ اللَّهُ بَضَّمُ فَلَا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ﴾ فإذا اعتقد دفع البلاء والشر ودفعهما في لبس الحلقة والحيط وتعليق العظم والتميمة فقد أشرك في اعتقاده وعطل معاملة الله المأمور بها فوضعها في غير موضعها بجعلها لغيره، ولذلك قال النبي عَلَيْكُم للرجل الحامل في عضده الحلقة من الصفر عن الواهنة: « انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً ولو مت وهي عليك ماأفلحت أبدا » رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمران ابن حصين ونفي الفلاح في الأبد يقتضي الشرك الأكبر غير المغفور بل المحلد في النار للاعتقاد المذكور، وقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ قُلُ أُرَأَيْتُم مَاتَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ إِنْ أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ﴾ دليل على أن كشف الضر وإمساك الرحمة عند الله خاصة لاعند غيره من سائر الحلق، الأنبياء والملائكة وتماثيلهم ولا الحلقة والخرزة والخيط والعظم، والتميمة بالأولى ولذلك قال عقبها: ﴿ قُلْ حَسْبَى الله عليه يتوكل المتوكلون ﴾ والمتخذون تماثيل الأنبياء والملائكة وسائل ووسائط يسمونها الآلهة يدعونها ويرجونها في الرخاء لتشفع لهم عند الله في قضاء حوائجهم وتقربهم منهم زلفي، لم يعتقدوا فيها الضر ولا كشفه ولاإمساك الرحمة عنهم كما تقدم بيان ذلك موضحاً ولا استشفعوا بها واستقوا ودعوها راجين الشفاء والمطر وإنزاله منها كما ذكر الله ذلك عنهم في عدة آيات بينات وكما قرعهم وأنكر عليهم بالإستفهام الإنكاري حيث قال تعالى: ﴿ هِلْ هِنْ كَاشْفَاتُ ضره... هل هن ممسكات رحمته ﴾ لأنهم يعلمون ويعرفون أن الله وحده كاشف الضر وتمسك الرحمة ومنزل الشفاء والرزق والمطر لاغيره ودعاؤها لشفاعتها ورجاؤها في ذلك وتعلق القلوب بها لتكون واسطة ووسيلة وتألهها بذلك هو معنى عبادتها وصاحب المقدمة قد فهم أن الدعاء ليس هو العبادة ولا هي معناه، لقوله إذا المراد بالدعاء في الآية العبادة، والظاهر أنه يعني بها خصوص السجود لتماثيل الأنبياء والملائكة،ولم يعلم أنها اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من دعاء ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وزكاة وصلة رحم وبر وإذا جعل شيئاً من ذلك لغير الله فقد عبده فيعبر عنها بما هي من معناه، ولذلك قال سبحانه: ﴿ قُلُ أُرَّأَيُّمُ مَاتَدَعُونَ مَنْ دُونَ الله ﴾ فعبر عن العبادة بالدعاء لأنها معناه، ولأنهم كانوا يدعونها لتشفع لهم فيما يسألونه منها ولهذا قال تعالى في موضع آخر: ﴿ ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ وكل ماأمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي فهو العبادة،ومن جعل ما هي من معناه المختص بجلال الله لغيرو فقد عبده بما هو مأمور به شرعاً لله وحده ، وقوله تعالى : ﴿ قُلُ أُرأَيتُم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ﴾ قال ابن عباس ومقاتل بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة خير وصحة وكشف شدة ورفع بلاء هل هن ممسكات رحمته، قال مقاتل فسألهم النبي عَلَيْكُم فسكتوا لعلمهم أن ذلك لايكون إلا من الله وحده ، فقال الله لنبيه عَلِيلَةٍ : ﴿ قُلْ حَسْبَى الله عَلَيْهِ يَتُوكُلُ المتوكلون ﴾ ولايخفي مافي الاستدلال بهذه الآية بل بالقرآن كله والسنة على من علق الخيط والحرزة وعلق العظم والتميمة لدفع البلاء أو رفعه أو حصول خير أو نفعه من كال مناسبة معناها بمن اعتقد في شيء أعظم مما اعتقد فيه الأولون فعلقه ولبسه وتعلقه ليدفع عنه سوءاً وبلاء أو لرفعه أو ليكون سبباً في دفعه ورفعه إذ الاسباب لايجوز أن يتعاطى منها إلا ماشرعه الله ورسوله فلا يجعل الشرك أو المحرم سبباً في حصول غرض من الأغراض الدنيوية أو الأخروية، ولايتخذ سبباً من الأسباب إلا بعد علمه بحكمه وحيث جاز فلا يركن إليه ولايتكل عليه،وهذا وايم الله في الجائز فما الظن فيمن جعل الحرام المجمع عليه حلالاً واعتقد فيه وتوكل عليه، هل هذا يجامع الايمان أو الاسلام أو محملاً يعدل به عن اعتقاده إلى رتبة الفساق المرتكبين لأنواع الحرام مع وجود الاسلام وأصل الايمان، أم اعتقاده أفسد عليه فخرج به عن خطة دين الاسلام الذي أنزل به القرآن وعلق بوجوده الغفران ودخل في خطة عباد الشيطان وتماثيل الأنبياء والملائكة والمرسلين من الأحجار والأشخاص والطلاسم التي هي أسماء المعبودين، والرسل لم يبعثهم الله إلا لابطال كل مايخالف دينه وماشرعه ويكسروا الأحجار ويطمسوا التماثيل

ويخبروا أن الأمر كله لله فلا يجعل لغيره تعالى ماهو مختص بجلاله من عبادته ومعاملته التي منشؤها القلب والاعتقاد، ولقد زاد هؤلاء على أولئك بأشياء كثيرة لولم يكن منها إلا اعتقاد كشف الضرر وجلب الخير فيما تعلقوا فيه وعلقوه على أنفسهم ودوابهم وحروثهم لكفي ، فإنهم يتوكلون على ماعلقوه وتعلقوه ويسندون كشف الضر وجلب الحير إليه وأنه لولاه لنزل به البلاء أو لوجدت الشدة أو لضرته العين أو لنزلت به ، لكن هي التي رفعت ذلك كله، أو هي الدافعة له، أو هي التي رفعته، ونحو ذلك من المعتقدات التي لم توجد إلا عند هؤلاء المعتقدين المفتونين في عبادة الشياطين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولو لم يعتقدوا فيهم مااعتقدوه من هذا الاعتقاد الباطل لما علقوه وتعلقوه ، ومعلوم أن من لم يعتقد ذلك لم يكن ليفعله ولا ليرضى به ومع تقدير فعله من غير اعتقاد فيه ولا رضى به لايكفر ولانكفره نحن كما زعمه صاحب المقدمة بل حمله ذلك وتعليقه حرام والفاعل آثم، فنحن ننهى عن ذلك ونغلظ فيه، ويجب على العالم أن ينهى الجاهل عن ذلك ويحذر منه، إنما الرزية كل الرزية تغافل العالم عن الجاهل وعدم نهيه ونصحه عما يضره من ذلك فإن وزر العالم أكبر من وزر الجاهل وأعظم وأفحش حيث فعلها هو بنفسه أو رأى من يفعلها جاهلاً بها ولم ينبه عليها ويبين له فيها، فويل للعالم من الجاهل وويل له، كما قال الصادق المصدوق عَيْقَتُهُ ولم يكن هؤلاء العلماء الذين نعرفهم واجتمعنا بهم وسمعنا عنهم أنهم لاينهون عن ذلك، بل قد استقر عندهم وفي نفوسهم أن من نهي عنه وعابه فهو وهابي أو عارضي أو شرقي وان لم ينسبوا ذاته بل عقيدته فتسافهوا عن الحق وأعرضوا عنه تكبراً وتجبراً وحسداً وبغياً والله يقول: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولُهُ لَيُحْكُمُ بَيْنَهُم أَن يقولُوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ﴾ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد تحجير النساء أن يزدن في صداقهم على صداق بنات رسول الله عليه عامت إليه امرأة وهو على منبوه في مجمع الناس فقالت كيف تمنعنا ياأمير المؤمنين وقد قال الله: ﴿ وَإِن آتِيتُم إحداهِن قنطاراً ﴾ فقال جهراً امرأة أصابت ورجل أخطأ ، فالحق أحق أن يتبع، وهو ضالة المؤمن أينها وجدها التقطها، وعلى العلماء البلاغ والتبليغ والعلم والتعليم لا المعاندة والطعن في الحق والدين، ومثل المصر على ماارتكبه المتغرر فيما اجترحه من اتباع هواه وعموم بلواه مع الناصح له المشفق عليه من عمله واتباع

هواه بكمثل مسافر في مفازة ومعه دابته وماؤه وزاده فنفد الماء والزاد ثم انقطعت به الدابة وقد بقي من المسافة مدة طويلة وبقي يمشي على رجليه فأصابه الجهد من الظمأ والجوع والتعب وضل الطريق فصار في طريق كثيرة السباع كثيرة اللصوص ويسر الله له من يريد انقاذه ويدله على طريق النجاة فأبى وامتنع إلا الاقامة على طريق الحوف وأبى إلا تلك الحال التي بلغه منها الجهد والتعب فلو سمع به وأمره المجانين لتعجبوا من أمره ولنسبوا الجنون إليه لأن المناسب في حقه الرجوع عن المهالك إلى طريق السلامة والأمن،وشكر الدليل المرشد المنقذ، هذا وهو هلاك الجسد في الموت خاصة فما حال من هلاكه النار ، أما الحلود فيها وأما ماهو سبب له بر يدله ينشأ منه شيئاً فشيئاً فهم من أكثر الناس عقداً ونفثاً واعتقاداً وتعلقاً في الحيط وغيره من التمايم ومن أكثر مايكون النفث في الحيط والعقد فيه إذا صعدوا المنبر لحطبة الجمعة أو غيرها يعقدون وينفثون للتعلق والتعليق من الحمى أو العين ولدفعهما، وقد علم الله سبحانه وتعالى نبيه عَلِيْكُ الاستعادة من شر النفاثات في العقد، وهو وان كان السبب خاصاً في بنات لبيد كن يعقدن في الحيط بشيء يقلنه وينفثن فيه بلا ريق، فهو عام في كل نافث في الحيط ونافثه وعاقد وعاقدة ، فإن الآية ظاهرها العموم فيمن نفث في الحيط وعقد فيه والعبرة هنا بعموم اللفظ لابخصوص السبب، ومما يدل عليه وعلى حمل الآية على العموم قوله عَلَيْنَا : « من نفث وعقد فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكله الله إليه » رواه النسائي من حديث أبي هريرة ومعنى من تعلق شيئاً أي علق على نفسه العوذة والحرزة وأمثالهما ويستوي في ذلك قاصداً السحر أو الشفاء لأن الله إذا حرم أمراً لا يغير حكمه عقيدة الفاعل والمفعول له، وأن تلا الفاعل في نفثه القرآن ثم عقد كمن استعمل آلة لهو في ذكر وقراءة،ونفس الخيط وان كان الأصل فيه جواز الاستعمال فالنفث لما قصد منه والعقد إقامة مقام الآلة بقطع النظر عن اعتقاد النافث والعاقد والمنفوث والمعقود له، ولأن السحر في العادة لايكون من غير نفث ولاعقد، وقد قال عَيْضَة : « من تشبه بقوم فهو منهم » فالنافثون والعاقدون والمعلقون والمتمعلقون مشركون ومعطلون لحقيقة التوحيد الواجبة على العبيد، ولابكلام الله يعملون ولايبالون به ولابكلام نبيه يأخذون ولا إليه ينتهون، وهم قد جمعوا بين الآثمين والفتنتين الشرك الاعتقادي وحرمة النفث والعقد مع وزر المنفوث والمعقود له من غير أن ينقص

من وزره شيء فلا تُصلى خلفهم الجمعة ولا الجماعة بالأولى لشركهم وتعطيلهم في اعتقادهم وصنيعهم ماداموا كذلك حتى يتوبوا ويرجعوا،ومن رآهم فلم ينكر عليهم فهو شريك لهم في ذلك الاثم والوزر، فإن رضى باعتقادهم فهو مثلهم سواء بسواء، لنهي الشارع عَلِيْكُ عن التعلق بشيء ورد على فاعله وقال : « لايزيدك إلا وهناً انبذها عنك لو مت وهي عليك ماأفلحت أبداً » رواه الامام أحمد وغيره من حديث عمران بن حصين وطرق أخر غيره ، وروى أبو منصور ابن ظاهر التميمي عن محمد بن عبد الله بن على بن زياد الدقاق عن محمد بن ابراهيم البوسنجي عن عبد الله بن محمد بن على بن نفيل عن زهير بن محمد بن معاوية عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سير بن أم أبي عبيدة بن عبد الله أن عبد الله دخل على امرأته وهي أم سير وأبي عبيدة وفي عنقها سير أو خيط معقود من مرض بها وعندها نسوة فاجتذبه حتى اختنقت فقطعه فنبذه ثم قال لقد أصبح ابن أم عبد غنياً عن أن يكون في بيته شرك، فقال بعضهم أو شرك هذا قال نعم الرقى والتمائم والتولة شرك فقال بعضهن وما التولة؟ قال ما يحببن به إلى أزواجهن فقال بعضهن إن أحدنا يأخذها الضربان في عينها فإذا استرقت سكن فقال ذلك الشيطان عدو الله ينزغ في عين إحداكن فإذا استرقت كف، ولو أنها إذا أحست شيئاً من ذلك أخذت كفاً من ماء فنضحت في عينها وقرأت قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس لسكن وذهب، فما استعاذ مستعيذ بمثلهما ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله فيقرؤه المريض على نفسه،أو يقرؤه الغير عليه،أو يكتب ويسقاه أو يقرأ له في ماء،وكذا أسماء الله تعالى وتقدس، ومما ورد وضع المريض يده على الموضع الذي يؤلمه فيقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد وأحاذر سبعاً ، وتقدم ما يجوز من تعاطى الأدوية التي شرعها الله وبينها رسوله عَيْمِالله مِن غير ركون إليها ولاتوكل عليها وأخرج أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال:قال رسول الله عَلَيْكَةِ: « ماأنعم الله على عبد من نعمة في مال أو أهل فيقول ماشاء الله لاقوة إلا بالله إلا دفع عنه كل آفة حتى تأتيه منيته » وقرأ: ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالله ﴾ فيسن لمن أعجبه ماله أو ولده أو شيء من حاله أن يقول ماشاء الله لاقوة إلا بالله فإنه لايرى فيما أعجبه مكروهاً للحديث المتقدم والله أعلم.

## حكم التبرك بالشجر والحجر

وأما قولكم ( وقوله من تبرك بشجرة أو حجر الخ فعلم جوابه مما ذكرنا آنفاً مع أنه أيضاً ليس على إطلاقه إذ بعض الأحجار قد ينفع بإذن الله وقد يكون لبعضها خواص ومنافع خلقها الله فيها كما نشاهد في حجر المغناطيس من جذب الحديد وأمثاله وكالحجر الأسود فإن عمر بن الخطاب حين استلمه لما قال له إنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أني رأيت رسول الله عليه يقبلك ماقبلتك أجابه عثمان بن عغان بقوله إنه يضر وينفع إني سمعت رسول الله عليه يقول إنه ليشفع بمثل ربيعة ومضر فافهم ذلك ياابن عبد الوهاب).

فنقول معنى تبرك أي طلب البركة وقصدها من الشجرة أو الحجر نفسهماءأو هما السببان في حصولها، فالأول هو اعتقاد المتبركين بهما من غالب مشركي أهل هذا الزمان كما هو مشاهد لمن تأمل وتحقق، والثاني هي ذات الأنواط التي قال عنها أهل العلم من أصحاب مالك وغيرهم: انظروا رحمكم الله أينها وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون بسببها البرء والشفاء ويضربون بها الحرق ويعلقونها عليها فاقطعوها فإنها ذات أنواط، وكما روى أبو داود والترمذي عن أبي واقد الليشي قال: ﴿ خرجنا مع رسول الله عَيْلِكُ قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي عَلَيْكُ : « هذا كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم » ) وفي رواية للترمذي عنه أنهم مروا بسمرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط قالوا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال النبي عَلِيْكُةِ: « الله أكبر هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها ليتبركوا بها وينتفعوا بسببها يكون اتخاذها ذلك إلها مع الله مع أنهم لايدعونها ولايسألونها فما الظن فيمن يدعوها ويرجو منها ومن، بركتها وقد كانت العزى شجرة سمر بنخلة لغطفان يعبدونها بدعائها لتشفع خاصة لهم فبعث إليها رسول الله عليه الله عليه خالد بن الوليد فقطعها بالفاس وهو يقول: ياعزى كفرانك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك افخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها اواضعة يدها على رأسها افجعل يضربها بالسيف حتى قتلها، وكذلك مناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة وقيل لثقيف اوسميت بذلك لما كان يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها رجاء شفاعتها، وأخذوا اشتقاق اسمها من منى الله الأمر إذا قدره زاعمين أنه الله يقدر لهم بشفاعتها وإراقة الدماء عندها ماأرادوا وطلبوه ودعوها لتشفع لهم فيه .

وقد زعم صاحب المقدمة أن من تبك بشجرة أو حجر فرجى منها ومن بركتها ماتفرج عنه الكروب وتشفى القلوب وتقضى الحواثج وتكشف الشدايد أو لتشفع له فيما رجاها ودعاها أن تشفع له فيه من ذلك فليس شركاً أكبر غير مغفور إلا بالتوبة منه والرجوع إلى دين الإسلام والملة الحنيفية عنه لقوله،فقد علم جوابه مما ذكرنا آنفاً، يعنى قوله فيما تقدم فيمن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه أنه ليس فيه إلا الحرمة والاثم ولايلزم منه كون مرتكبه كافراً مشركاً، فكذلك من تبك بشجرة أو حجر ليس فيه إلا الحرمة والاثم لكن لايلزم منه كون مرتكبه كافراً الخ،ولم يعلم حكم تعطيل معاملة الله تبارك وتعالى الواجبة على خلقه وعبيده التي هي معنى ألوهيته وتفرده فيما هو مختص بجلاله وعظمته من صمديته التي مفتقر بها إليه البر والفاجر، والبائس والشاكر، والمقل والمكثر المتفاخر، وسائر خلقه كلهم بها له قانتون، وإياه يدعون، ومن بركاته يرجون، إنما كان شرك الأولين بما يظنونه مرضياً لرب العالمين ومقرباً إليه في كل حين، ولذلك يخلصون له الدين في حال الشدة وكل أمر هائل مزعج متين: ﴿ قُلُ أُرَايَتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابَ اللهُ أَو أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغِيرُ اللهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُم صادقین بل إیاه تدعون فیکشف ماتدعون إلیه إن شاء وتنسون ماتشرکون که لکن هؤلاء الذين يستجاب كهم لاقرارهم بربوبيته وافتقارهم إلى صمديته وأنه يجيب دعاء المضطرين لايعطيهم بدعائهم إلا متاعاً في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق، لأنهم عطلوا معاملته المقتضية لعبادته وعصوا رسله قال تعالى: ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا ﴾ وعدم فهمه بمعنى عبادة الله ومعاملته وحكم تعطيلها هو الحامل له بأن يحكم على من تبرك بشجرة أو حجر فرجى منها ومن بركتها ماتفرج به عنه الكروب وتقضي الحوائج وتكشف الشدائد، كحكمه فيمن لبس الحلقة والحيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، في أن ليس في ذلك إلا مجرد الحرمة فقط.

ومما يدل على ماقلناه دلالة صريحة ، اعتقاده وتصريحه في كلامه الذي في قوله مع أنه أي اثم التبرك بالأشجار والأحجار ليس على اطلاقه ، إذ بعض الأحجار قد ينفع بإذن الله وقد يكون لبعضها خواص ومنافع خلقها الله فيها كما نشاهد في حجر المفناطيس من جذب الحديد وأمثاله فلا اثم على من دعاه وتبرك به لما فيه من النفع ومن جذب الحديد، وكذا الحجر الأسود لما فيه من نفع الشفاعة في مثل ربيعة ومضر.

ومن له أدنى لب من عقل ومعرفة فيما بعث الله به الرسل وفضلهم وهديهم واقتباس نصيب من نور الله علم يقيناً أن معتقد هذا الاعتقاد وقائل هذا القول والحاكم بهذا الحكم محاد لله ولرسوله، واد على الله ورسوله ناقض لحكم الله ورسوله، وأنه ليس عنده علم ومعرفة في دين الله الذي من يتبع غيره لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولم يفرق بينه وبين الانتفاع والاستمتاع فيما هو مخلوق من الأرض ومعادنها للادميين، بل عنده من ذلك مجرد الادعاء في القول والكتابة على حكمه في القول، فإن نظره إلى الصنعة في الحلق ولم ينظر إلى الصانع الحالق رب كل شيء وخالقه ومليكه وإلهه، الذي لم يخلق خلقاً إلا لحكمة ، وجميع الكائنات شاهد بألوهيته، كما هو دال على ربوبيته، والأرض وماحوته من أنواع المعادن والنبات من حكمة موجودها، وبركة إلهها الموضوعة فيهااننا وجودها دليل على وحدانية الله وتفرده بالألوهية ليكون الدين كله له، ولينتفع بها وبما فيها سائر الحيوانات التي على ظاهرها وفي باطنها من بني آدم وغيرهم، قال عز من قائل: ﴿ يِأْيَهَا الناس اعبدوا ربِّكُم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ ثم قال: ﴿ هُو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ﴾ فهذا الامتنان من الواحد المنان ناطق بأن الأرض وسائر مافيها من الأشجار والأحجار لايعتقد فيها

الضرر والنفع ولا العطاء والمنع، وإنما ينتفع بها انتفاع استمتاع لا اعتقاد نفع فيه، إذ الأول من معانى الامتنان، والثاني من وظائف الإله الواحد المنان، واعتقاد السببية الجائزة فيه من غير ركون إليه ولاتوكل عليه من جملة الاستمتاع به، وقد تقدمت الأسباب الجائزة مستوفاة في بحث الشرك، وان الله خالق السبب والمسبب ومن وقع في ظلمات الوهم وأبعد عن نور الفهم لم يميز بين النوعين، ولم يفرق بين الجنسين، ولو كلف المخاطبون أو أذن لهم في الاقتصار في العبادة على المصنوع والصنعة التي هي نتيجة الحكمة فعاطوه معاملة الصانع الحكيم أو التشريك بينهما لعد ذلك نقصاً في جانب الصانع ونفيأ لحكمته التي لأجلها خلق الأرضين والسموات ومافيهما ومابينهما من الآيات ، ولها أوجد جميع الكائنات ، فكيف وقد تعالى وتقدس أن يأمر الا بعبادته ومعاملته له وحده لاشريك له فيها، ونصب على ذلك دلائل شاهدة بألوهيته وحده، من ذلك الأرض ومأأوجد فيها الإله من معادن الأحجار بأنواعها، فإن فيها خواص ومنافع للناس، ونفعه أكثر من حجر المغناطيس كحجر الأثمد واللؤلُو والجوهر والزبرجد والزرنيخ والشب وغيرهما من أنواع المعادن ،كل له حاصية ينتفع بها ليس في الآخر وقلما يوجد حجر فيها إلا ويصلح للانتفاع به دق أو جل كالبناء وغيوه وكذا حجر الألماس والنار كل له خاصية ينتفع بها دالة على ألوهية خالقها ، واختلاف ألوانها ف كل لون يكون فيها أو منها ، كما هو مشاهد في المعادن المستخرجة وكل لون ينقسم إلى أنواع وألوان فإن حمرة المرجان مختلفة، كما أن حمرة الزبرجد والياقوت وخضرتهما مختلفة ، وكاختلاف بقاع الأرض مع تجاورها قال تعالى : ﴿ إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضَ زِينَةَ لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 🖨 .

وكذلك اختلاف الأجساد من سائر الحيوانات والعقول والادراكات والأشجار وأنواع الثمرات مع اتحاد الأب والأم إن في ذلك لآيات، وهذا سر قوله تعالى: ﴿ يزيد في الحلق مايشاء إن الله على كل شيء قدير ﴾.

### الدلائل القائمة على ألوهية الخالق

( ومن الدلائل ) على ألوهية خالقها الطعام للبشر ، وسائر الحيوانات ، وماتترى به الأجسام والعورات من النبات ، كالقطن والكتان ، ومأبرزه الإله المعبود بالحق من الحيوانات كالإبريسم والصوف والشعر والجلود ، وما لاتحيط به الأذهان ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إمتن بها الإله الواحد المنان ، وكذا اختلاف الأخشاب بأنواعها واختلاف مصالحها ، وهذه الآيات لاتحصيها العبارات الما نشير إلى اليسير منها لاعتبارات وفي اختلافها يقول موجد الكائنات : فو والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي حبث لايخرج إلا نكداً ، كذلك نصرف الآيات فه وكذلك الحال في الطيب والحبيث يكون في بني آدم كما يكون في الأرض وما يخرج فيها من النبات كما قيل:

الناس كالأرض ومنهاهـم من حجر قاس ومن لين فجلمد تدمي به أرجل وأثمد يحمل في الأعين

وهذا من نزع البركة عن بعضها ووضعها في بعضها الآخر وجود الحكمة في كل منهما وفي الحديث: « أحد يحبنا ونجه وهو على باب من أبواب الجنة، وهذا عير يغضنا ونبغضه وهو على باب من أبوب النار » أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي عيسى سعيد بن جبير رضي الله عنه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله عليه عليه : « أحد جبل يحبنا ونجه » أخرجه البخاري فأحد طيب يرى الناظر إليه عليه آثار الأنوار، وعير خبيث تنبو عن مشاهدته الأبصار، وقد قال تعالى لنبيه المختار: ﴿ وربك يخلق مايشاء ويختار ﴾.

( ومن الدلائل ) على ألوهية خالقها وموجدها الكعبة الشريفة في البلد الآمن طهره الله وصانه وجعل عباده المتقين أولياءه وسكانه: ﴿ إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ﴾ وفيه من البراهين والآيات مايسع الكائنات، ولو

لم يكن فيه إلا أنه منزل البركات من إله الكائنات تنزل عليه كل يوم مائة وعشرين رحمة تتفرق على أهل التوحيد من أهل الطاعات، ومنها توجه وجوه أهل الإسلام في جميع الصلوات من كل الجمهات، وكذلك توجه إليه من المسلمين كل الأموات.

( ومنها ) مضاعفة الحسنات وتجسم السيئات.

( ومنها ) أن تجبى إليه جميع الثمرات ومنها البركة التي طلب الحليل عَلِيْكُم في الأقوات .

( ومنها ) مقام إبراهيم وزمزم طعام طعم ولما شرب له عام.

( وفيها ) يمين الله في أرضه وفإنه يأتي يوم القيامة وله شفتان ولسان شاهد لمن استلمه وقبله مؤمناً بالله غير مشرك به ومصدقاً بجميع ماجاء به الرسول عليه متبعاً لشرعه وهديه مخالفاً ومعادياً لضده وفشهادته لأهل التوحيد بأعمالهم الصالحة هي حقيقة نفعه التي أخبر بها على بن أبي طالب عمر بن الحطاب رضي الله عنهما وعيث صح وثبت جواب على لعمر وإلا فهذه الزيادة بعض العلماء على عدم ثبوتها وإنما الثابت صدر الحديث كا رواه البخاري من طريقين:

الأول عن عباس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أني رأيت رسول الله عَيْظِيَّةً يقبلك ماقبلتك.

الثاني: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتك. وقول صاحب المقدمة أجابه عثمان بن عفان وهم، إنما المجيب على بن أبي طالب كا ذكره المثبتون لهذه الزيادة في آخر الحديث في بعض السير، فأما شهادة الحجر لأهل التوحيد فهي ثابتة كا روى عمر رضي الله عنه أن النبي عيالية استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب فقال: « ياعمر هاهنا تسكب العبرات » رواه ابن ماجه وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي عيالية استلم الحجر بيده وقبلها فتقبيله واستلامه والبكاء عنده لايخلو ذلك من حكمة لو لم يكن منها لا أنه يمين الله في أرضه وشهادته لأهل التوحيد توحيده بأعمالهم وذلك لايقتضي اعتقاد النفع أو الضر فيه بطبعه ولابقوته فلا يدعى ولايرجى ولايتوكل عليه لفضله وشهادته وشفاعته ليستا

بأفضل ولا أكمل ولاأتم من شهادة الرسل وشفاعتهم، ومع ذلك فلا يعتقد فيهم النفع ولا الضر ولا الاعطاء ولا المنع، إلا أنهم يوم القيامة يشهدون على أممهم وعلى بعضهم بعضاً بالبلاغ والتبليغ كما قال جل ذكره: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ ويشفعوا في أهل التوحيد بعد إذن الله لهم فيها لمن رضي عنه، وذلك لايقتضي أنهم يملكون الضر ولا النفع ولا العطاء ولا المنع، فالحجر أولى بعدم الاعتقاد فيه إذ الأمر كله لمالكه وهو الله الذي خلق الرسل وفضلهم على سائر الحلق، وخلق الأرض ومافيها من الآيات الدالة على ألوهيته، وتفرده بملك الضر والنفع والاعطاء والمنع.

ولقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخاطباً للكعبة الشريفة شرفها الله ماأطيبك وأطهرك ولحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، ومعلوم أنه لاأعظم حرمة في الحلق من الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم لم يبعثهم الله عز وجل إلا ليزيلوا هذا الاعتقاد في الأحجار والأشجار من قلوب سائر الحلق الكبار والصغار، ويخلصون لله الواحد القهار، وقد حمى النبي عين التوحيد أعظم حماية أقل من هذا الاعتقاد وأظهره، وغضب منه حين قال له القائل ماشاء الله وشئت فقال عليه السلام: « أجعلتني لله نداً قل ماشاء الله وحده » فكيف باعتقاد المشركين الأولين أو ماهو أعظم منه وقد ذكرنا بمناسبة حكمة الله في خلقه وإظهار قدرته في مصنوعاته رشيحة من الاستمتاع بما في المقلة على المظلة طلباً للإختصار ومخافة في القصور وذله إذ الأرض بالنسبة إليها كحلقة ملقاة في فلاة وإذا فتح الله فؤاد العبد للفكر في أمه رأى ببصيرة قلبه فنطق لسانه بعجائب المظلة فاستدل بذلك على الوهية الحالق وتفرده فيما هو منفرد به عن خلقه وعبادته وحده لاشريك له في حقه ألوهية الحالق وتفرده فيما هو منفرد به عن خلقه وعبادته وحده لاشريك له في حقه ومعاملته.

والعبد من تراب إذا تكلم بالدليل على ألوهية خالقه فهو في محله ، إنما الرزية كل الرزية الاعراض عن الآيات والتغافل عن المشاهدات والمبصرات والمسموعات والمحسوسات: ﴿ وَكَأْيِنَ مَنَ آية فِي السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ﴾ ومن كان فكره في كل واد يهيم فهو من الأفكار الباطلة والاعتقادات الفاسدة في ليل بهيم ، ولهذا قال الإله: ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ .

# تعريف النذر لغة وشرعاً وحكم النذر لغير الله

( وأما قولكم وقوله من الشرك النذر لغير الله وقول الله يوفون بالنذر الآية وقال تعالى وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر الآية وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله عَلَيْتُهِ قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه » فنقول هذا أيضاً غير مسلم أنه من الشرك الاعتقادي ومااستدل عليه من الآية والحديث لايدل عليه بل إنما يدل علي أنه لايلزم الوفاء به كما عليه اتفاق العلماء).

فنقول النذر لغة الإيجاب، يقال نذر فلان دم فلان،أي أوجب قتله، ومعناه شرعاً: إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى غير لازمة له بأصل الشرع وهو مكروه إذا كان لله، ولايات بخير ولا يرد قضاء، وفاقاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ( نهى النبي عينه عن النذر وقال انه لايرد شيئاً ولكن يستخرج به من البخيل) وفي رواية للبخاري يقول ابن عمر أولم تنتهوا عن النذر إن النبي عينه قال: « إن النذر لايقدم شيئاً ولايؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل » وعن أبي هريرة عن النبي عينه قال: « ان النذر لايقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يويد أن يخرجه » فقد نهى النبي عينه عن النذر وأخبر أنه لايأتي بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة لحير أو الدافعة لشر أصلاً وإنما يوافق القدر موافقة كا يوافقه سائر الأسباب فيخرج من البخيل حينئذ مالم يكن يخرجه قبل ذلك.

هذا وقد أجمع أهل العلم في الجملة على انعقاد النذر الذي لله ولزوم الوفاء به لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أن يطيع الله فليطعه » روت عائشة رضي الله عنها عن النبي عَيِّلِتُهُ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يارسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوماً في المسجد الحرام فقال له النبي عَيِّلِتُهُ: « أوف بنذرك » ومدح الوافين به يدل على جواز النذر إذا كان في طاعة الله لا على

استحسانه ومشروعيته ولذلك لم يفعله النبي عَلِيْكُ ولا أمر به بل نهى عنه وأخبر أنه لايأتي بخير ولا يرد قضاء، وفي البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ : « خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » قال عمران لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثة بعد قرنه « ثم يجيء قوم ينذرون ولايوفون ويخونون ولايؤتمنون ويشهدون ولايستشهدون ويظهر فيهم السمن ».

( ثم النذر ) الجائز ثلاثة أقسام:

( أحدها ) ماعلق على وجود نعمة أو دفع نقمة فإذا وجد ذلك لزم الوفاء به لعموم قول النبي عَلِيْتُهُ من نذر أن يطيع الله فليطعه ولذمه الذين ينذرون ولايوفون كما في حديث عمران بن حصين المتقدم.

( والثاني ) ماعلق على شيء لقصد المنع منه أو الحث عليه ، كقوله ان دخلت الدار فعلي لله كذا ، وان لم أخبرك بما يكون فلله على كذا ، وهذا القسم هو نذر اللجاج والغضب وقد اختلف في لزوم الوفاء به ، وللشافعي قول موافق للرواية الصحيحة عن أحمد أنه يخير بين الوفاء فيما نذر وبين كفارة يمين ، لما روى عمران بن حصين قال سمعت رسول الله عليله يقول: « لانذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين » رواه سعيد بن منصور في سننه ولأنها يمين فيخير فيها بين الأمرين.

( الثالث ) ماينذر من الطاعة بلا تعليق كصلاة وصوم وحج واعتكاف وقراءة وعيادة مريض فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم.

وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لايلزم الوفاء بما لانظير له بأصل الشرع ولا أصل له في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض لأن النذر فرع على المشروع فلا يجب به مالا يجب له نظير بأصل الشرع، وحجة ملزمي الوفاء حديث عمر وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وذم النبي علين الذي ينذرون ولايوفون، والنذر المطلق غير المقيد بشيء ، كقوله لله على نذر أكثر أهل العلم منهم مالك يوجبون فيه كفارة يمين، كقوله ان فعلت كذا فلله على نذر وفعله، ففيه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله علين « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » رواه ابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب قالوا وهذا نص في المسئلة فلا يعدل عنه.

والنذر غير الجائز قسمان:

(أحدهما) نذر فعل معصية كشرب خمر، وقتل معصوم، وصوم يوم عيد، أو حيض أو أيام التشريق فيحرم الوفاء به، لقول النبي عَلِيْكُهُ: « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ولأن معصية الله تبارك وتعالى لاتباح في حال من الأحوال، وهل ينعقد أم لا، جمهور العلماء على أنه لاينعقد لأن في قوله فلا يعصه دليلاً على عدم انعقاده ولقوله على في المؤاء لنذر بمعصية الله ولافيما لايملك ابن آدم » رواه أبو داود. وأصله في الصحيحين. وقال بعضهم وهو الامام أحمد في الرواية المشهورة عنه ينعقد لأن وجود النمين، وعدم جواز الوفاء به لايمنع انعقاده ويكفر كفارة يمين. وهذا النذر كوجود اليمين، وعدم جواز الوفاء به لايمنع انعقاده ويكفر كفارة يمين. وهذا الله عنهم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال فيمن نذر ذبح آدمي معصوم يلزمه ذبح كبش ويطعمه الله تعالى قال فيمن نذر ذبح آدمي معصوم يلزمه ذبح كبش ويطعمه للمساكين، وهذا القول أحد الروايتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

( الثاني ) النذر لغير الله ولأجله عقدت الترجمة ، كالنذر لإبراهيم الخليل ، أو عمد النبي الأمي عيالية ، أو ابن عباس رضي الله عنهما ، أو الشيخ عبد القادر ، أو الحضر ، أو لملك من الملائكة أو جني أو شجرة فلا خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي ، لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع ، ويعطي ويمنع ، إما بطبعه ، وإما بقوة السببية فيه ، ويجلب الحير والبركة ويدفع الشر والعسرة ، والدليل على اعتقاد هؤلاء الناذرين وشركهم حكيهم وقولهم أنهم قد وقعوا في شدائد عظيمة فنذروا نذراً لفلان وفلان أصحاب القبور من الأنبياء والمشايخ وللغار الفلاني والشجرة الفلانية فانكشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم ، ويقول أحدهم مرضت فنذرت للشيخ فلان فشفاني وعافاني ، ويقول الآخر خرج على المحاربون واشتد على الأمر فنذرت لشيخي ووسيلتي ومعتقدي الولي الفلاني ، وانتدبته فأجابني وكشف شدتي وفرج كربتي ، ويقول الآخر ركبت البحر فحصل الطهف وكثرة الأمواج والريح فنذرنا أصحاب السفينة ، ودعونا الولي الفلاني ، ومعتقدنا الذي في جزيرة أو محل كذا ونذرنا له كذا وكذا فأسكن الريح الولي الفلاني ، ومعتقدنا الذي في جزيرة أو محل كذا ونذرنا له كذا وكذا فأسكن الريح

وأبطل الموج وركد سفينتنا فسلمنا واسترحنا فلما قدمنا إلى مكانه ابتدر إلينا سادن القبر يلاقينا قائلاً ان الشيخ أخبرني وهو في قبو ان له عندكم نذر كذا وكذا، وأرسلني إليكم لأقبضه منكم فيوفون فيتعجبون منه ويزيدون له في الاعتقاد فيه والنذر له، وتثبت عندهم ولايته، وضره ونفعه، فيدعونه ويرجونه ويرسلون له من المكان البعيد همع العسل يوقد في قبته عند قبره ويأتون إليه بالجوخ وأنواع الخرق يضعونها تغشية على تابوته واعلاماً عند ضريحه. وقد قام بنفوسهم ان هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، ومن تأمل القرآن، وسنة المبعوث به ونظر أحوال السلف الصالح، علم أن هذا النذر نظير ماجعلته المشركون لآلهتهم في قوله تعالى: ﴿ هَذَا لله وهذا لشركائنا ﴾ وقوله: ﴿ ويجعلون لما لايعلمون نصيباً مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ﴾ حذو القذة بالقذة واعتقاد هؤلاء في المنذور له أعظم من اعتقاد أولئك في المجعول له، لأنهم يعتقدون فيهم الضر والنفع والعطاء والمنع لابهم، إذ الأول شرك غالب الآخرين، والثاني هو شرك الأولين، ألا يرى أن الحلف بالله وحده عند هؤلاء لايرضون به ولايكتفون ولايكون عندهم قسماً بل لايكون قسماً مؤكداً إلا إذا كان بمعتقدهم سواء كان ميتاً أو غيره ولايقدمون على الحلف به كاذباً خوفاً منه نفسه أن يصيبه بضر في جسده أو ماله أو عياله ويقدمون عليه بالله كاذباً ولايخافون ولايبالون بل لايعدونه يميناً.

هذه عقيدة الخواص منهم لا العوام الطغام فلذلك له ينذرون ومنه يرجون ويخافون وعليه يتوكلون وإياه يدعون ويستعينون وبه يستغيثون، ومن خالفهم في ذلك وأنكر عليهم يخرجونه ويدعونه وينالون منه، ولا من الله يبالون ولايخافون لأن مااعتقدوه وقالوه هو الدين عندهم وكأنه هو المطلوب منهم، فهؤلاء المشركون مبطلون يضيفون قضاء حوائجهم من المنذور له إلى خصوص النذر مع أن جنسه لا أثر له في ذلك، وقد أخبر الصادق المصدوق عيالية أن نذر طاعة الله فضلاً عن معصيته ليس مسبباً لجلب خير ولا لدفع شر إنما الحير الذي يحصل للناذر يوافق النذر موافقة كا يوافق سائر الأسباب فلا ينسب إليه أثر ولاسيئة فأما نسبة التأثير إليه في جلب الحير أو دفع الشر أو رفعه وأنه من المنذور له أو هو متسبب فيه بشفاعته واسطة للناذر الذي يدعوه ويتوكل عليه ويرجوه يشفع له في كل مانابه وكشف ماأهمه فلا شبهة أن الذي يدعوه ويتوكل عليه ويرجوه يشفع له في كل مانابه وكشف ماأهمه فلا شبهة أن هذا هو الشرك الأكبر والكفر الاعتقادي لعموم قوله تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله هذا هو الشرك الأكبر والكفر الاعتقادي لعموم قوله تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله

مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ والنذر عبادة قربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له ولتعلق قلبه بواسطته وتألمه له بدعائه إياه ونذره له وتوكله عليه ولحديث حصين بن المنذر: ( أن رسول الله عليه قال له: « ياحصين كم تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء فأمره النبي عَلَيْكُ بالاسلام فأسلم خرجه الامام أحمد في مسنده والترمذي ) ولحديث القوم الصالحين الذين افتتن بهم قومهم حرجه البخاري في صحيحه، وأهل التفسير كابن جرير وغيره، ولاعتقاد قريل في اللات والعزى ومناة ، وأما نسبة السببية في النذر حاصة دون المنذور له فلا يعتقد فيه ضر ولانفع ولا سببية لهما وإنما نذر له ليكون النذر وحده سبباً في حصول المطلوب فهذا نذر معصية لاكفر ولايجوز الوفاء به لقوله عَلَيْكُهُ: « من نذر أن يعصى الله فلا يعصه » رواه البخاري عن عائشة ولنهيه عَلِيلَةٍ عن وفاء نذر المعصية لله، وعن العقر والذبح لغير الله رواه الامام أحمد وأبو داود من حديث أنس والنذر لغير الله من ذلك، وفي معناه ولايجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذره من ذلك على مستحقى الصدقة من الفقراء الصالحين غير سدنة القبور وحادميها العاكفين عليها لقبض النذور كان خيرا له وأنفع عند الله تبارك وتعالى،وجواز الاعتقاد في أن هذا النذر هو السبب في حصول المطلوب لا بد له من دليل لايمكن وجوده على ذلك لنهى النبي عَلِيُّكُم عنه واخباره أنه لايرد شيئاً ولايقدمه ولايؤخره ولايقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ، كل ذلك مروي في الصحيح عنه عَالِيُّهُ ولو نذر فعل قربة من صلاة أو ذبح نسك في مكان معد على قبر نبى أو صالح أو تمثالهما أو أحدهما وذلك المكان يقصد لدعائه ورجائه أو للدعاء عنده أو لم يقصد لذلك ولكن نية الناذر التقرب بعمله لديه والتبتل إليه حرم النذر والوفاء مثل تحريمهما في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم، وذلك لما روى أبو داود عن أبي قلابة: ﴿ أَنْ ثَابِتَ بِنِ الضِّحَاكُ حَدَثُهُ قَالَ نِذُرُ رَجِلُ عَلَى ا عهد رسول الله عَلِيلَة أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله عَلِيلَة فقال إني نذرت أن أنحر إبلاِّ ببوانة فقال النبي عَلِيُّكُم : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد » قال لا قال: « فهل كان فيها عيد من أعيادهم » قال لا فقال رسول الله عَلَيْكُم: « فأوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم » ) وبوانة بضم الباء

الموحدة من أسفل موضع في أرض اليمن ولا تخفى مناسبة الآية والحديث لذكر الترجمة إذ قوله تعالى: ﴿ وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ﴾ شامل لنذر الطاعة والقربة ونذر المعصية المغفورة والمجبطة، وقوله تعالى: ﴿ يوفون بالنذر ﴾ القرآن دال بمنطوقه ومفهومه وصريحه وكنايته أن الله لايأمر إلا بالطاعة قولاً وعملاً واعتقاداً، وينهى عن المعصية قولاً وعملاً واعتقاداً، فتعين أن يكون الحث على الوفاء بالنذر ومدح الوافين إذا كان في طاعة لله وقربة إليه وإلا فهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وَاجْتَنْبُوا قُولُ الزُّورِ ﴾ حنفاء لله غير مشركين به وقوله: ﴿ وَلاتَقْرَبُوا الفواحش ماظهر منها ومابطن كه ومن أعظم الزور والفواحش معاصي الله بأنواعها الشاملة للنذر لغيره تعالى سواء كان نذر شرك أصغر أو كان شركاً أكبر فإن النذر لغير الله لايتناول إلا هذين النوعين ولايخرج عنهما فلا ينعقد.وجواز الوفاء به متوقف على انعقاده وعدم الاثمية فيه ، فذا عن اللزوم، هذا الذي عليه العلماء جمة لا كما زعمه صاحب المقدمة فإنه إنما نفى اللزوم خاصة وأسنده إلى اتفاق العلماء وأبقى جواز الوفاء به وصنيعه يدل على عدم فهمه وقصور اطلاعه، فإن نصوص العلماء قاطبة ناطقة بعدم جواز الوفاء بنذر المعصية وعللوا بنهيه صلوات الله وسلامه عليه عن عصيان الله بالنذر وفيه، ولأن في الجواز تقريراً لمعصية الله وهي منتفية شرعاً وعقلاً هذا مع اختلافهم في انعقاد نذر فعل المعصية كقطيعة رحم وقتل معصوم وشرب خمر وصوم يوم عيد، وتقدم أن الجمهور لايرى انعقاده وان من رآه لايجوز الوفاء به بل يوجب فيه كفارة اليمين، وإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوجب في نذر قتل المعصوم ذبح كبش وإطعامه المساكين، وأما النذر لغير الله فإنه وإن كان نوعاً منه فلا أحد ممن يعتد به من العلماء يقول بجوازه أو انعقاده أو جواز الوفاء به، نعم قال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم فيمن نذر لميت أو نحوه همعاً أو زيتاً ونحوه وقصده أن يكون نذره وسيلة في قضاء ماطلبه أو منع ماقصده ولم يقصد ذلك من الميت نفسه ولا أن يكون سبباً فيه ان هذا النذر حرام لايجوز الوفاء به وإن تصدق بثمن مانذره من ذلك أو عينه على المساكين المستحقين كان خيرًا له عند الله تبارك وتعالى وأنفع انتهى، وقوله عَلِيْتُكُم: « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وقوله: « أنه لاوفاء لنذر في معصية » شامل لكل نذر معصية إما هو بنفسه أو ماهي وصف له، وإن لم يكن هو معصية كنذر الرجل نحر الإبل وذبح النسك أو فعل قربة في مكان معهود فيه شرك، وماهو من أفعال الجاهلية فإن الحكم يتبع الوصف إيجاداً، واعداماً، جوازاً، ومنعاً، وهو سبب للحكم فإن وجد فهو مانع من الوفاء وإن لم يكن النذر في نفسه معصية لله، كفعل القربة، ولذلك سأل النبي عَلَيْكُم الرجل لما قال يارسول الله إن نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة فقال له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا قال فأوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود في سننه وغيوه، فلما ظهر للنبي عَلَيْكُم عدم المانع لجواز الوفاء وهو فقد الصفة المحرمة في الصورتين قال له فأوف بنذرك، يعني حيث ليس هناك مايوجب تحريم الذبح في ذلك الموضع فكان جوابه عني عين عيد الحلو من الصفة المانعة للنذر الجائز مع فقدها، ونهي عن الوفاء به مع وجودها، وأصل الوفاء بالنذر الجائز معلوم. فبين عَلَيْكُم مالا وفاء فيه والله العام إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجاً فيه والله أعلم.

## الاستعاذة بغير الله وتفصيل الكلام فيها

( وأما قولكم وقوله ومن الاشراك الاستعادة بغير الله فهذا غير مسلم أنه من الاشراك الاعتقادي ومااستدل عليه من قوله وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن لا دلالة فيه عليه أصلاً ).

فنقول قد تقدم تعريفنا معنى الاستعادة في أول الكتاب عند قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والاستعادة الالتجاء إلى الله والملاذ بجانبه من كل شر، والعياذ يكون لدفع الشر، والملاذ لطلب الخير كما قال المتنبى:

يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لايجبر الناس عظماً أنت كاسره ولايهضمون عظماً أنت جابره ومن لاذ واستجار واعتصم بغير الله فقد خاب وخسم وأشرك في قوله واعتقاده، قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِن الله له ملك السموات والأرض يحيى ويميت ومالكم من دون الله من ولي ولانصير ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَمْلُكُ لَنْفُسَى نَفْعًا ولاضراً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير ومامسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ وقال تعالى: ﴿ وإِما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ فَاسْتَعَذَ بَاللَّهُ مِنْ الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات بل بالقرآن كله أن ليس دونه لحلقه ولي ولانصير، وان لاأحد يملك لنفسه و لا لغيره نفعاً ولاضراً فلا يوجدان إلا بتقديره ومشيئته، وأنه الحالق للسبب والمسبب، وأن النزغ من الشيطان والاستعادة منه لاتكون إلا بالله السميع العلم، وإن ليس للعين سلطان قهر وغلبة واستيلاء على عباد الله المنقادين لأمره المؤمنين به وبرسله وماأرسلوا به المفوضين أمورهم إلى خالقهم وإلههم فلا يتمكن من قلوبهم فيصدهم عن ذكره وتوحيده فيقعوا في ذنب لاتجامعه المغفرة، بل إنما يكون ذلك على أوليائه المنقادين لأمره الذين يتولونه والذين هم به مشركون ، لاعراضهم عن توحيد خالقهم ووالاستعاذة بغير الله اعراض عن توحيده ونفي لتفرده تعالى بملك الضر والنفع والعطاء والمنع والاستغاثة والقرب،وتعطيل لمعاملته وافضاله مزيده،والمستعيذ بغيره متخذ ولياً ونصيراً من دونه لقوله تعالى: ﴿ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.. إلى قوله... إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ فمن استعاذ بغير الله على هذا الوجه فهو بمن استعاذ به مشرك في قوله وعقيدته اذ تعلق قلبه في المستعاذ به من المخلوقين برجائه والملاذة به، والالتجاء إليه، والتوكل عليه، هو الحامل والمقتضى له على الاستعاذة به، وذلك هو الشرك الاعتقادي، ولهذا كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفرة أي خالية قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح فأنزل الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ رَجَالَ من الإنس يعوذون ﴾ أي يلوذون ويستعيذون ﴿ برجال من الجن فزادوهم ﴾ أي فزاد الإنس الجن المستعاذ بهم رهقاء سفها وإثمأ وطغياناً بقولهم سدنا الإنس والجن وكذا مافي صحيح مسلم عن حولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله عليه يقول: « من دخل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » وفي المسند للإمام أحمد عن أبان بن عثمان عن أبيه قال قال رسول الله عليه وفي المسند للإمام أحمد عن أبان بن عثمان عن أبيه قال قال رسول الله عليه على الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء » قال الحطابي قال العلماء لايستعاذ بغير الله أو صفاته على ماسواه تعالى وصفاته مخلوق ، ولذلك وصفت كلماته تعالى بالتمام وهو الكمال، وما من مخلوق إلا وفيه نقص والاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الحالق لما فيه من تعطيل معاملته تعالى الواجبة له على عبيده انتهى .

وبهذا احتج السلف كالامام أحمد وغيره على أن كلام الله غير محلوق قالوا وقد استعاد النبي عَلِيلًا بكلمات الله التامات فلا يستعاد بمخلوق، ولما في الصحيحين عن النبي عَلِيلِهِ أنه قال: « لابأس بالرق مالم تكن شركاً » فنهى عن الرقي التي فيها شرك كالتي فيها استعادة بالمخلوقين الجن أو غيرهم، قال تعالى: ﴿ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال... الآية ﴾ ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والاقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل مالا يعرف معناه ، من ذلك كما تقدم حشية أن يكون فيه شرك بخلاف ماكان من الرقى المشروعة فإنه جائز، وممايؤيد أن الاستعاذة بالمخلوق شرك اعتقادي، جعل المستعيد نصيباً من ماله مأكولاً كان أو غيره لمن استعاذ به من الجن لائذاً به وعائذاً ليونع عنه أو غيره ماحل به من المس واللمم أو يدفع مايحذره من سائر الألم قائلاً أعوذ وألوذ بفلان وفلان ومن ساد من انس وجان من شر كذا وكذا ثم ينحر النحيرة لسكان الأرض من الجيران ليرفعوا عنه أو يدفعوا ماحل به وكان ، ويدس مانحره لهم في التراب ليكون لهم خالصاً وبهم سائغاً ، وبعضهم يقول أعوذ بأبي الجان وشهاب الشيطان من العين وماكان من شركيت وكيت، ونحو هذه الاستعاذات التي هي شرك اعتقادي من هؤلاء المفتونين عبدة الشياطين، ولفظ الاستعادة بالمحلوق شرك قولي ناشيء عن الاعتقادي، فقول صاحب المقدمة الاستعاذة بغير الله غير مسلم أنه من الاشراك الاعتقادي دال بصريحه على أنه لم يميز اللازم من الملزوم ولم يعرف المقتضى المشؤم وذلك من وجوه .

( أحدها ) أنه مادليله فيه إلا أنه لايسلم من غير دليل من الكتاب والسنة

وكلام الأثمة غرضه ولا استدلال قصده.

(الثاني) أن قوله تعالى: ﴿ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ﴾ دالة الآية بمنطوقها ومفهومها ان الاستعاذة بغيره تعالى من الجن واقعة اعتقادية، لحديث كردم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي إلى المدينة وذلك أول ماذكر رسول الله عليلة بمكة وآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فنادى ياعامر الوادي جارك فنادى مناد لانراه ياسرحان أرسله فإذا الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة فأنزل الله على رسوله على الآية.

( الثالث ) أنه لو لم يعتقد فيه القدرة على تحصيل مايرومه منه ودفع مايخشى شرو لما استعاذ به.

( الرابع ) نفيه الاستدلال بالآية على أن الاستعادة بغير الله شرك اعتقادي لقوله لادلالة فيه عليه أصلاً والله قد أنزلها بسبب الشرك الاعتقادي في عامر الوادي.

( الحامس ) ان حكم الآية عام في كل مستعيد بغير الله فيما لايقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى إذ العبرة في القرآن بعموم اللفظ لابخصوص السبب مع ملاحظته وعدم القصور عليه.

(السادس) ماقاله عبد الرحمن الجلال السيوطي في كتابه الحصائص الكبرى ان من التلاوة على الجن المستفاد من شرورهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين لا طارق يطرق إلا بخير يارحمن، أما بعد: فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تك عاشقاً مولعاً أو فاجراً مقتحماً أو راعياً حقاً مبطلاً هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون ورسلنا يكتبون ماتمكرون اتركوا صاحبنا هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلما أخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، تغلبون لاتنصرون، تفرق أعداء الله بلغت حجة الله

ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، دال بمنطوقه على أن الاستعادة لاتكون إلا بالله لأنه ذكر صفة ماكأنه في كتاب النبي عليها رسول الله إلى سائر الانس والجن إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين طالباً منهم فيه الحق على ضمن مافي كتاب الله وهو القرآن من تحريم ظلم المسلمين عليهم فلا يظلمونهم ولايتعدون عليهم، بل يفعلون ماحكم عليهم القرآن وطلبه منهم ويتركون مانهوا عنه، ولذلك قال هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، فإن القرآن الكريم ناطق بتحريم ظلم المسلمين بعضهم بعضاً. حاكم بذلك على الانس والجن، ولهذا قال بلغت حجة الله، وناسبت الحوقلة في هذا الحال لأنه أمر مهم وما ذكرت على كل مهم إلا فرجه الله، ثم استكفاهم الله السميع العليم فقال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

## نداء غير الله هو الدعاء الذي هو العبادة

( وأما قولكم وقوله باب قوله تعالى ﴿ أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ﴾ وقوله تعالى ﴿ والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ﴾ يعني من يدعو غير الله نبياً أو غيره يكون مشركاً كما يدل عليه سياق كلامه قلنا ان أردت من الدعاء العبادة كما هو معنى الدعاء في الآية فمسلم لكن لانسلم أن الداعي غير الله يعبده بل إنما يناديه ويلزم من النداء ذلك وإلا لزم تكفير كل من نادى غيره ولايقول به أحد من الأمة بل من جميع الأمم).

فنقول من له أدنى لب من عقل ومعرفة في أي فن عرف بهما حق الله الحاص بجلاله وهو عبادته التي أمر بها في النص المتضمنة السؤال من نيل أفضاله وحق المسلمين بعضهم على بعض ومايقدرون عليه، ففرق بين العادة والعبادة، فإنها اسم جامع لكل مايحبه ويرضاه، ويثبت عليه مما أمر به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم ان كان ماأمر به مختصاً بجلالة لفظه ومعناه فلا يصرف لغيره تعالى من ذلك الدعاء بمالايقدر على جلبه أو دفعه أو رفعه إلا الله وحده، فمن دعا به غير الله

من سائر الحلق واستعان به فيه فقد عبده به،وهذا المعنى مما عناه المفسرون تحت قوله تعالى: ﴿ قُلُ أُرأَيتُم مَاتَدَعُونَ مِن دُونَ الله ﴾ في قولهم أي تعبدون وقوله ﴿ والذين تدعون من دونه أي تعبدون، وأمثال ذلك ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُمْ من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا كه فإن المشركين لما أحبوا مع الله كحب الله وظنوا ان ماتألهته قلوبهم تشفع لهم عند الله وتقربهم منه دعوهم لذلك والتمسوا البركة عندهم راجين الشفاعة منهم واتخذوهم أسبابأ في قضاء حوائجهم من عند خالقهم ، ولذلك قال تعالى عنهم : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله که وإذا كان اتخاذهم أسباباً في قضاء حوائجهم من عند الخالق ودعاؤهم ورجاؤهم إياهم في ذلك يكون عبادة لهم مع إقرارهم بربوبيته تعالى وملكه وجميع الكائنات وأنه تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولايجار عليه فهو الضار النافع المعطي المانع، فكيف بمن اعتقد الضر والنفع والعطاء والمنع فيمن دعاه وسماه وسيلة وزعم أن الله جل شأنه قد أمر بذلك فهو يدعوه قضاء حوائجه وتفريج كرباته والبركة في ماله وأولاده ويتبتل إليه في ذلك وليس معه من التوحيد إلا مجرد ادعاء علأن صنيعه ذلك في قوله وفعله وعقيدته مكذب له فيما ادعاه بجعله نداً له مماثلاً له في عبادته ومعاملته المختصة بجلاله المفعنى قوله تعالى أيشركون أي أيعبدون بما هو مختص بجلال الله خالق جميع المخلوقات ورب كل الكائنات من نسبة عبودية أسماء المخلوقين إليه وتوكلهم في رجائهم وجميع أمورهم عليه فيجعلون ذلك لغيره وهو مالايقدر على خلق شيء وهم يخلقون أي مخلوقون ومالايقدر على خلق شيء لايتأله في العبادة فلا يتخذ لها معبوداً لا في القول ولا في الاعتقاد، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سأل النبي عَلِيْكُ أي الذنب أعظم قال: « أن تجعل لله ندأ وهو خلقك » والند المثل قال الله : ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ وقال تعالى : ﴿ وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار ﴾ والداعي غير الله فيما لايقدر عليه غيره سبحانه وتعالى جاعل لله ندأ من خلقه فيما يستحقه تعالى من الألوهية المقتضية للرهبة والرغبة والاستعاذة وذلك كفر باجماع الأمة لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لذاته فإنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب بالرغبة لديه والفزع عند الشدائد إليه وماسواه فهو مفتقر بالعبودية مقهور بها، فكيف يصلح أن يكون إلها مرغوباً مرهوباً مدعواً قال الله تعالى: ﴿ وجعلوا له من عباده جزأ إن الانسان لكفور مبين ﴾ وقال تعالى: ﴿ إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ﴾ وقال: ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون... الآية ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولا تجعلوا مع الله غلصاً له الدين ﴾ فالله هو المستحق أن يدعى ويرجى ويعبد بكل ماأمر به لذاته قال الله الحمد لله رب العالمين فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد فدل على أن الحمد كله لله ثم حصره في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهو تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين.

(إذا علم هذا) فالمقصود من قوله تعالى ﴿ أيشركون مالا يخلق شيئاً الآية ﴾ وقوله ﴿ والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ﴾ الآية اقامة الحجة على أن كل ماسوى الله لايصلح إلها معبوداً لأنه غير خالق لأفعال نفسه ولاغيرها فلا يدعى بما لايقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده ، ولاتنسب عبودية المخلوقين إليه ولايرجى ولايتوكل عليه بل لا إله إلا الله وحده لاشريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولذلك قال والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير الذي هو قشر النواة ولفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين.

( أحدهما ) دعاء العبادة وهو دعاء الله لامتثال أمره في قوله عز وجل: ﴿ وَقَالَ رَبِّكُمُ ادْعُونِي أُستجب لهم.. الآية ﴾.

( الثاني ) دعاء المسئلة وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة ودفع المضرة بقطع النظر عن الامتثال، ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معناه، وهو الدعاء الشامل للعبادة والمسئلة، وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم بوجهين:

( أحدهما ) ماهو عام في الدعاء وغيره وهو العبادة وامتثال الأمر له سبحانه وتعالى أستجب لكم أي أثبكم كما قال في الآية الأخرى ويستجيب الذين آمنواوعملوا الصالحات أي يثيبهم على أحد التفسيرين ويزيدهم من فضله.

( الثاني ) ماهو خاص، معناه سلوني أعطكم كما في الصحيحين عن النبي على الله أنه قال: « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا بثلث الليل الآخرة فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له » فذكر أولاً لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل كما أن السائل داع، لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الحاص على العام، وهذا المعنى الثاني أعني الحاص هو الأظهر لوجهين.

( الثاني ) قوله تعالى: ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ وكل سائل راغب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو أيضاً

راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد، قال تعالى: ﴿ انهم كانوا يسارعون في الحيرات ويدعوننا رغباً ورهبا ﴾ وقال تعالى: ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ﴾ ولايتصور أن يخلو داع الله ودعاء عبادة وأو دعاء مسئلة ومن الرغب والرهب والحوف والطمع والرغبة إلى الله والرهبة والخوف منه والطمع عنده، ليس ذلك يكون لغيره فلا يصرف ماهو مستحق به إلى غيره من سائر الحلق إذ فيه تعطيل معاملته المقتضية لإلوهيته وصمديته مع عجز المدعو وضعفه وافتقاره إلى خالقه فإن توحيد الالهية يتضمن اخلاص ذلك كله له قال جل شأنه: ﴿ له دعوة الحق ﴾ وقال: ﴿ فلاتدعوا مع الله أحدا ﴾ وقال: ﴿ ولا تدع من دون الله ما لاينفعك ولايضرك ﴾ وقال: ﴿ قُلُ لا أملك لكم ضراً ولارشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا كه وقال: ﴿ قُلُ لَا مُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضِرًا إِلَّا مَاشَاءَ الله وَلُو كُنْتَ أَعْلَمُ الغيب لاستكثرت من الحير ومامسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَنْ تَدْعُوهُم لايسمعوا دَعَاءَكُم وَلُو سَمْعُوا مَااسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيُومُ القيامَة يكفرون بشرككم ولاينبئك مثل حبير ياأيها الناس أنعم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز ﴾ والشرك بالرجل المعتقد صلاحه وقربه وولايته أو بقبره أقرب إلى النفوس وأحب إليها من الشرك بخشبة أو حجر مصور على صورته وتمثاله وفمن دعا غير الله بما لايقدر عليه الحلق أو قال أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل أحد غير الله أو معه فقد أشرك في ربوبيته وعطل معاملته وعبادته المقتضية لإلوهيته وصمديته، ولهذا قال النبي علي للبن عباس رضى الله عنهما: « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فهذا يدل بصريحه على أنه لانفع ولاضر ولاقبض ولابسط ولاخفض ولارفع ولاحركة ولاسكون إلا والله سبحانه هو فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وحافظه، فلا يدعى ولايرجي غير الله ، ولايتوكل إلا عليه ، ولايستعان إلا به ، كما قال على رضي الله عنه لايرجو عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه، والرجاء بفضل الله ورحمته، وهذا المشهد فيه الكلمات

الكونيات وهو علم معرفة صفة الربوبية الأول، وعلم معرفة صفة الألوهية الثاني، وهو كشف التكليفات، فالتحقيق بالأمر والنهي والمحبة والحوف والرجاء يكون عن كشف علم الألوهية، والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشِّيءَ إِذَا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ فإذا تحقق بهذا المشهد ووفقه الله تعالى لذلك بحيث لايحجبه مشهد الربوبية عن مشهد الألوهية فهو السعيد في العبودية عفإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الألوهية، وجميع مشاهد العظمة والكبرياء والملك والقهر والجلال داخل في مشهد الربوبية، ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت سر القرآن، بل سائر الكتب الإلهية كلها ترجع إليه وتدور عليها ، أعنى إياك نعبد وإياك نستعين ، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والحوف والرجاء الذي لازمه الدعاء والآنابة والرغبة والرهبة والتوكل، وآخرها اقتضى عبادته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك وفلا يدعى بمالايقدر عليه إلا الله غيره، ولايرجى فيه إلا هو ، ولايستغاث إلا به ، لأنه لاحول وهي الحركة والتحول من حال إلى حال ، ولاقوة على ذلك الحول إلا بالله، سواء ذلك الحول والقوة الموجود في السماء والأرض والآدميين والملائكة والجن وسائر الدواب وغيرها: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمُمُ مِن دُونَ الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كه وقال تعالى: ﴿ مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون كه وقال النبي عَلِيُّكُ لحصين كم تعبد قال ستة في الأرض وواحداً في السماء قال همن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء... الحديث ، رواه الامام أحمد والترمذي . فهذا يوجب انقطاع تعلق القلب بغيره تعالى وان كان ملكاً أو نبياً فكيف بالمشايخ الأولياء العلماء؛ أو بالفجار الدجالين الأشقياء، فإن غاية الراجي لهم الداعي منهم المتوكل عليهم أن يقول مرادي يشفعون لي، فقطع سبحانه مادة ذلك كله قطعاً شافياً، فأخبر تعالى في محكم كتابه أنه مامن شفيع إلا من بعد إذنه ، ونفي أن يشفع أحد لأحد إلا بإذنه ، وأعلن بأن سائر الشفعاء لايشفعون إلا لمن ارتضى, وهم من خشيته مشفقون وقال يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً ولهذا إذا جاء سيد الشفعاء وأفضلهم عَلِيْكُ يوم القيامة ورأى ربه سجد له وحمده بمحامد يفتحها عليه ولايبتدىء بسؤال الشفاعة حتى يقال له أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع.

والموفق إذا حقق قيام الله تبارك وتعالى على جميع الأشياء وتصرفه في جميع الكائنات وتدبيره أمور كل المخلوقات أغناه ذلك عن التعلق على سواه فأخلص له توكله ورجاءه ودعاءه والتجاءه بقصوره ذلك على سيده ومولاه فيما أسره وأبداه من جلب خير ينفعه،أو كشف ضر يضره،وهو القائم على كل نفس بما كسبت فأمره نافذ فيها ، وقضاؤه وقدره حاكم عليها ، وأزمة الأمور كلها في يده ومرجعها إليه ومدعى الإيمان بذلك لازمة الشهادة في قوله وعقيدته بأن المعطى والمانع والضار والنافع والخافض والرافع والمعز والمذل هو الله وحده ، وأن الأمر كله له والشفاعة كلها له والدين هو له وحده ، مختص بجلاله فلا يتأله بدعاء مالايقدر عليه إلا الله غيره ولايرجو إلا هو ولايتوكل إلا عليه، ولايعتقد أن جالب الحير أو كاشف الضر إلا الله وحده، فإن أسدى إليه أحد من الحلق معروفاً لقدرتهم عليه كان نظره أولاً إلى الحالق فيشكره على مأأولاه من نعمه فإنه سبحانه المعطى للمخلوق مأسداه وحببه إليه وقواه عليه، ثم لينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه ويثنى عليه خيراً لقوله عليه السلام: « من أسدى إليكم معروفاً فكافؤه فإن لم تكافؤه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه » وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال: « لايشكر الله من لايشكر الناس » رواه أبو داود في سننه وأخرجه الترمذي وقال صحيح وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله: « من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله عَلَيْكَ : « من أعطى عطاء فوجد شيئاً فليكافىء به فان لم يجد فيثنى فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره » رواه أبو داود وذلك لأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ﴿ ومابكم من نعمة فمن الله ﴾ وقال: ﴿ كَلَّمْ نَمْدُ هُؤُلاءً وهُؤُلاءً من عطاء ربك ﴾ فإن الله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه الذي حلق الأرزاق كلها وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده وإذا حقق ذلك عاملاً به كان مستعيناً بالله متوكلاً عليه راغباً وراهباً إليه ولأن في استعانة الله وحده فائدتين.

( الأولى ) أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في أعمال الطاعات.

(الثانية) أنه لامعين له على صالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل عمن أعانه الله فهو المعان ، ومن خذله فهو المحذول، وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الله والمعتبد الله ولا تعجزن » وكان النبي عليه يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: «الحمد الله نستعينه ونستهديه » ومن دعاء القنوت الذي كان يدعو به عمر وغيو اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وأمر معاذ بن جبل أن لايدع في دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان من دعائه عليه وله من ولا تعن على، وفي دعائه أيضاً عليه لما فعل الطائف مافعلوا: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل على غضبك لك العتبى حتى ترضى ولاحول ولاقوة إلا بك » وكان من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب البحر فانفلق: « اللهم لك الحمد من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب البحر فانفلق: « اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولاحول ولاقوة إلا

وإذا كان هذا الدعاء وأمثاله هو دعاء العبادة المشتمل على الاستعانة من رب العالمين بالنص عند كل علماء المسلمين، فلو صرف لغير الله من سائر الخلق لكان معبوداً به، والداعي عابد المدعو ومستعين به ومتوكل عليه، ولايقال ليس هو عابداً ولامستعيناً لأنه إنما يناديه فقط، فيصرف العبادة والاستعانة وجود النداء كا فهمه صاحب المقدمة معللاً لزوم العبادة كل منادي، وعدم تكفير كل من نادى غيو، لأنا نقول علة التكفير وجود دعاء العبادة الشاملة لدعاء المسئلة التي هي حق الله، وصرفه إلى غيره سواء وجد النداء أو لم يوجد، وليس العلة وجود النداء نفسه خالياً من العبادة، وبهذا يعلم ماذكره المفسرون تحت قوله تعالى: ﴿ قل أرأيتم ماتدعون من دون الله ﴾ أي تعبدون وأمثاله، وذلك لأن العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في كل الأفعال المأمورات، وفي ترك المحظورات، وفي العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في كل الأفعال المأمورات، وفي ترك المحظورات، وفي

الصبر على المقدورات، كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه ﴿ فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون ﴾ ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال لها أهل الإفك ماقالوا فبرأها الله مما قالوا، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، وقال تعالى لنبيه عَلَيْكُ : ﴿ وَقُلْ رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون ﴾ ولما بشر النبي عَلِيْكُ عَبَّان بالجنة على بلوى تصييه قال ذالله المستعان، ولما دخلوا على عثمان فضربوه جعل يقول والدماء تسيل عليه لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعينك عليهم وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على ماابتليتني ، وروى أبو طلحة أن النبي عَلَيْكُ قال في بعض غزواته حين لقى العدو: « يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » قال أبو طلحة فلقد رأيت الرجال تصرع. أخرجه أبو الفتح الأصبهاني فالعبد محتاج في مصالح دينه ودنياه ، وكل مالايقدر عليه إلا الله منهما لايجوز أن يسأل من غيرو فلا يعبد إلا الله، ولايتوكل إلا عليه، ولايستعان إلا به، لأن ماسواه مفتقر إليه مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون معبوداً قال عز من قائل: ﴿ وجعلوا له من عباده جزأ ان الانسان لكفور مبين ﴾ ولهذا لما سأل ربيعة بن كِعب الأسلمي خادم رسول الله عَلِيُّكُ مرافقته في الجنة وكان خادماً له يأتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذلك قال فأعنى على نفسك بكابرة السجود، رواه مسلم، لم يبادر عَيْسَالُم بقوله نعم افعل أجعلك معى إشارة إلى أن الأمر بيد الله وأن كثرة السجود بإخلاص هي الوسيلة في قضاء الحاجة ونيل المسؤول والسائل لم يسأل النبي عَلِيْكُ أن يدخله الجنة وإنما سأله أن يكون رفيقاً له في الجنة ومعناه صحبته وعدم فراقه فيه كحالته معه في الدنيا فأجابه عَلِيلًا بقوله فأعنى على نفسك بكعة السجود تعليماً له أن نفس دخول الجنة ثابت بوعد الله تعالى لمن مات لايشرك به شيئاً فهو رحمة من الله وفضل ورفع الدرجات، ومرافقة الصالحين الأحباب بسبب كثبة الأعمال الصالحة وإخلاصها لله على أن سؤاله النبي عَلِيْكُ مرافقته الجنة معناه دعاء الله أن يكون كذلك ، كما قاله المحققون من أهل العلم واتفقوا على أن النبي عَلِيْكُ لايسال بعد موته لااستغفاراً ولادعاء ولاغيرهما فان الدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الأهواء والابتداع ولو كان هذا من العبادات لسنه الرسول عَيْكُ ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع له ، وقوله

تِعالى: ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُوا أَنْفُسُهُمْ جَاؤُكُ ... الآية ﴾ فإتيانه عَيْطِيُّكُم للاستغفار مخصوص بوجوده في الدنيا، ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم،وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله وأحرص اتباعاً لملته من غيرهم، بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده، منهم الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وهم من خير القرون التي قد نص عليها النبي عَلَيْكُمْ في قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران لا أدري أذكر ثنتين أو ثلاثاً بعد قرنه، رواه البخاري في صحيحه مع أنه عَلَيْكُم حيى في قبره حياة برزخية أقوى من حياة الشهداء ولكنه قد انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة واجماع الأمة، ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس كما رواه البخاري عن أنس، ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده وماذهب إليه طائفة من متأخري الفقهاء من استغفار الله في حضرة القبر مستندين إلى الآية وقصة الأعرابي فلا يعتد به لما تقدم عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وقولهم في معنى الآية ومثل هذه الحكاية لايثبت بها حكم شرعي لاسيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأولى بالعمل من غيرهم بل لو لم يكن مكروها عندهم شديداً لما نهوا عنه وعن فعله وليس الدين بالعقل إنما هو بالتوقيف والنقل كيف وقد آل بهم هذا الأمر إلى الفتنة العظمى التي هي الشرك بالله من دعائه ورجائه والتوكل عليه عليه .

( وأما حق المسلمين ) بعضهم على بعض مما يقدرون عليه والعادة جارية فيه بينهم فمنه توادهم وتعاطفهم وتراحمهم والنصح لهم والتيسير على معسرهم ومعاونة أخرقهم، وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي عليلة قال: « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » وفي رواية لمسلم: « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » وفي رواية له أيضاً: « المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينيه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه أيضاً: « المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينيه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه الشبي وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

طَالِيَّةِ: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال: « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ماكان في عون أحيه ... الحديث » وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ قَالَ: « المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايثلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » وحرج الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال: « من نفس عن مؤمن كربة من كربه نفس الله عنه كربة يوم القيامة ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته » وحرج الإمام أحمد من حديث مسلمة عن مخلد عن النبي عليك قال: « من ستر مؤمناً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نجى مكروباً فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » فقولتو عَلِيْكُ مِن نَفْسَ عَنِ مُؤْمِن كُرِبة مِن كُرِب الدنيا نَفْسَ الله عنه كُرِبة مِن كُرِب يوم القيامة هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل وقد تكثرت النصوص من هذا المعنى كَقُولُه عَيْضَةٍ: « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » وقوله: « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا » والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها مأخوذ من تنفس الحناق كأنه يرخى له الحناق حتى يأخذ نفساً والتفريج أعظم من ذلك وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه، فجزاء التنفس التنفس وجزاء التفريج التفريج ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علي قال: « حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض، واتباع الجنازة ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس » متفق عليه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً ولاننكر ثبوت حق المسلمين بعضهم على بعض ولامناداة بعضهم بعضاً فيما يقدر عليه الحلق من سائر أمورهم الجارية بينهم وإنما قولنا وإرادتنا في عبادة الله وحده التي ليس لحلقه منها شيء ألبتة، وذلك يوجب الاعتماد على الله في القول والاعتقاد الشامل جميع الأحوال، ولهذا يذكر الله الأسباب وينهى عن الاعتماد عليها، ويأمر بأن لايرجى إلا الله وحده، كما قال تعالى لما أنزل الملائكة: ﴿ وماجعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ وقال: ﴿ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ وقد قدمنا أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ،ودعاء مسئلة ،وكلاهما لايصلح إلا لله. فمن جعل مع الله إلها آخر قعد مذموماً مخذولاً ، والراجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا الله ولا يسأل غيره ، ولهذا قال النبي عَلِيْكُ فِي الحديث الصحيح: « ماأتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولامشرف فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك » والمتشرف الذي يستشرف بقلبه، والسائل الذي يسأل بلسانه، وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: ﴿ أَصَابِتُنَا فَاقَةُ فجئت إلى رسول الله عَلِيْتُ للسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول: « أيها الناس والله مهما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم وأنه من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وماأعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر والاستغناء أن لايرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليه » ) ولهذا كان الغني غني القلب كما قال النبي عَلِيْكُ : « ليس الغني عن كثوة العرض إنما الغني غني النفس » ولهذا قيل:

## إذا رزقت من الدنيا قناعة فأنت ومالكهـــا سواء

والاستعفاف أن لايسأل بلسانه أحداً وطذا لما سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال قطع الاستشراف إلى الحلق، أي لايكون في قلبك أن أحداً يأتيك بشيء فقيل له فما الحجة في ذلك فقال قول الحليل لما قال له جبريل هل لك من حاجة فقال أما إليك فلاء فهذا ومايشبهه مما يين أن العبد في طلب ماينفعه ودفع مايضره لايوجه قلبه إلا إلى الله وولفا قال المكروب لا إله إلا أنت، ومثل هذا مافي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عين كان يقول عند الكرب: « لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش ورب العرش الكريم » فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد، ومسئلة العبد ربه وتعلق رجائه به الكريم » فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد، ومسئلة العبد ربه وتعلق رجائه به

وحده لاشريك له اوفي لفظ خير يتضمن الطلب والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله فقول العبد مخلصاً من قلبه له حقيقة أخرى وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله افيتيقن محقق التوحيد العامل بالطاعة أنه لانفع ولاضر ولاعطاء ولامنع إلا من الله وحده افإن سأل مخلوقاً شيئاً يقدر عليه الخلق من أمورهم الجارية بينهم فحصل له ماسأله أو منع منه كان نظره إلى الحالق في أنه سبحانه المعطى لهذا المسؤول ماأسداه وحبيه إليه وقواه عليه اأو لم يقدر منه شيئاً بل كره دفعه إليه فمنعه عنه وإن يكن الدفع واجباً فمنعه المسؤل قادراً عليه عوقب شرعاً مع بقائه مكلفاً مختاراً لعموم خطاب الشرع له ومع جواز سؤال الحلق بعضهم بعضاً مما يقدرون عليه من أمورهم الدنيوية فسؤال الله دون خلقه مطلقاً هو المتعين عقلاً وشرعاً وذلك من وجوه متعددة.

( منها ) أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل وذلك لايصلح إلا لله وحده، وهذا هو حقيقة العبادة التي تختص بإله الحلق كلهم، ولهذا كان الإمام أحمد يقول في دعائه: اللهم كاصنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسئلة لغيرك وفي هذا المعنى يقول بعضهم:

مااعتاض باذل وجهه بسؤاله بدلاً وان نال الغنى بسؤال وإذا السؤال مع النوال وزنته رجع السؤال وخف كل نوال فإذا السؤال مع النوال وجهك سائلاً فابذله للمتكرم المفضال

ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسئلة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم كما ثبت ذلك في الصحيحين لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماياتيه في الدنيا فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه المعنوي فلا يبقى له عند الله وجاهة، وقد بايع النبي عيالة جماعة من الصحابة أن لايسألوا الناس شيئاً منهم الصديق وأبو ذر وثوبان فكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله رضي الله عنهم.

( ومنها ) أن سؤاله الله عبودية عظيمة لأنها إظهار للإفتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج وفي سؤال المخلوق ظلم لأن المخلوق عاجز عن جلب الحير لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر على ذلك لغيوه وسؤاله إقامة له مقام من يقدر وليس هو بقادر ، ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي عَيِّلَةً : « ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر » وفي الترمذي وغيوه زيادة في هذا الحديث: « وذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ماأريد عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون » فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغني القادر إن هذا إلا عجب العجب.

( ومنها أن الله ) يحب أن يسأل ويغضب على من لايسأله فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه ويحب الملحين في الدعاء.

( ومنها ) أن الله يستدعي من عباده سؤله وينادي كل ليلة هل من سائل فأعطيه سؤله هل من داع فأستجيب له وقد قال تعالى: ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ فأي وقت دعاه العبد وجده سميعاً قريباً مجيباً ليس بينه وبينه حجاب ولابواب.

## الاستغاثة بغير الله وتفصيل الكلام فيها

﴿ وَأَمَا قُولُكُمْ وَقُولُهُ مَنَ الشَّرَكُ أَنْ يُسْتَغَيِّتْ بَغِيرُ اللَّهُ أَوْ يَدْعُو غَيْرُهُ .

فنقول إن أراد بالاستغاثة التي جعل مرتكبها كافراً الاستغاثة به على اعتقاد أن غيره تعالى قادر بقدرة مؤثرة على جلب نفع له أو دفع مضرة عنه فلا شبهة في كفر من يعتقد ذلك ، وإن أراد بمطلق الاستغاثة ، يكون المرتكب مشركاً فغير مسلم إذ لاشك في أن للعبد قدرة كاسبة ومايفعل من فعل فهو بتأثير الله وكسب من العبد وحال دعاء غيره تعالى قد علم مما تقدم آنفاً والآية المذكورة في معرض الاستدلال لاتصلح له دليلاً ) فنقول هذا مما يؤيد ماقلناه من أن صاحب المقدمة إنما يقول من

عندياته وأنه لم يعلم معاني كلام الله وآياته، وسنة الرسول وأصحابه، وماقاله أهل اللغة في معنى الاستغاثة من أنها طلب الغوث من الغير، قال أهل اللغة المستغاث به هو المطلوب منه الغوث، والمستغيث هو الذي يطلب الإغاثة من غيره، وكذلك مَاذكره النحاة كلهم في باب الاستغاثة، ومانقلوه عن العرب من الفرق بين المستغاث به والمستغاث من أجله، كقولهم يالله للمسلمين بفتح لام المستغاث به وخفض لام المتسعاث من أجله، ومنه قول المهاجري ياللمهاجرين وقول الأنصاري ياللأنصار فاستغاث هذا بالمهاجرين وهذا بالأنصار فقال رسول الله عليه : « أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ » فالمستغاث به عندهم هو الذي يدعى ويسئل ويطلب منه الغوث، والمنادي هو داعي المنادي لكن فرقوا بين دعاء المستغاث به وغيره، كما فرقوا بين دعاء الندبة وغيره، كقوله ياحسرتا على مافرطت، وقولهم ياأبتاه ياعمران ونحو ذلك مما يلحقون في آخره ألفاً لأجل مد الصوت إذ النادب الحزين يمد صوته وهو يندب ماقد فات فيمد الصوت في آخر دعائه كقوله ياأسداه ياركناه ياأبتاه حتى قالوا ياأمير المؤمنيناه ياعبد الملكاه إذ نداء الندبة يقوله الإنسان عند حدوث أمر عظمى ويقوله للتوجب ، كقول سارة حين بشرت بإسحق ياويلتي ، بخلاف المستغيث فإنه يدعو المستغاث به كما يدعو غيره فيقول يالزيد كقوله يازيد لكن دل بهذه الصيغة أنه يطلب منه الإعانة على مايهمه من أموره مطلقاً، بخلاف النداء المجرد فإنه لايدل على ذلك فالمستغيث بالشيء داعيه مع زيادة طلب الإغاثة، ومن المعلوم بالإضطرار من لغة العرب، وهو موجود في جميع الكتب المتداولة التي يذكر فيها مثل هذا في كتب اللغة والنحو والتفسير ودواوين العرب وغير ذلك، أن المستغيث بالشيء هو الذي يطلب منه الغوث،وهم يقولون استغنته واستغنت به ، كما يقولون استعنته واستعنت به، ودعوته ودعوت به وبين المعنيين فرق لطيف،وهو أنهم إذا عدوه بنفسه لاحظوا أنه فاعل الغوث بنفسه، وإذا عدوه بالياء لاحظوا أنه معين على ذلك، فكأنه إذا قال استغثت فلاناً قال طلبت منه أن يغيثني وإذا قال استغثت به تضمن معنى استغثته واستغثت به على أن يغيثني، فالباء فيه متضمنة معنى كتبت بالقلم فالاستغاثة عامة في المعنى الاستغاثة وزيادة عهذا هو معناها في القرآن في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم أي تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصر عليه وكذلك السنة في قوله عليله

: « والله لايأخذ أحدكم شيئاً بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة فيأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يامحمد فأقول لاأملك لك شيئاً قد بلغت ويأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يامحمد فأقول لاأملك لك من الله شيئاً قد بلغت ) رواه البخاري فالمستغاث به مسؤول مطلوب. ومن المعلوم ضرورة أن الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا غيرها ولابلفظ الاستعاذة ولا غيرها كما أنه لم يشرع لها السجود لغيرو تعالى،بل نهي عن ذلك كله وأخبر أنه من الشرك المنافي لما جاء به، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة جعل ذلك مما لابأس به، ولهذا عمت دعوة الأموات والاستغاثة بهم عند نزول الكربات يسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، فكان مايفعلونه بالأموات أعظم من عبادتهم واعتقادهم في رب الأرض والسموات، لأنهم إنما يقصدونهم في ضرورة نزلت بهم فيدعونهم دعاء المضطرين ولقضاء حاجاتهم منهم أو بهم راجبن، بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه ، فإنما يفعلونه على وجه العادة ، واشتراط صاحب المقدمة اعتقاد قدرة مؤثرة على جلب نفع له أودفع مضرة عنه؛ دال على عدم معرفته أقسام الشرك الموجب للكفر الاعتقادي وخلود أهله في النار فإن ذلك المشروط إنما هو شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوماً أصلاً بل لم يزل ولايزال والموجد للحوادث أسباب أثرت فيها واقتضت إيجادها هي بنفسها أو شرك القدرية القائلين بأن الحيوان توجد منه قدرة على خلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله تعالى، أو شرك الجهمية والقرامطة الذين لم يبقوا لله اسماً ولاصفة ولاقدرة تامة،بل جعلوا المخلوق له قدرة مؤثرة واما تعطيل معاملته تعالى عما أوجب على عبيده والشرك فيها فليس عنده من ذلك تمييز ولامعرفة، والحاجب عن ذلك شهود القيومية التي يشترك فيها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأما شهود الألوهية التي دعت إليه الرسل حيث أمروا بعبادة الله وحده وطاعته فإن العبد إذا فتحت عين بصيرته له فرق بينه وبين قسيمه الأول ففعل ماأمر به وترك مانهي عنه وعلم حكم المأمور به فعلاً وتركأ كفراً أو معصية،والمنهي عنه كذلك ووالى أولياء الله وعادى أعداءه وصار على ملة إبراهيم ودين محمد عليه ، ومن لم يقل بالفرق بين القسمين كان خارجاً عن حقيقة الإيمان كما أنه خارج عن شريعة

الإسلام فليس معه حقيقة إيمانية ولاشريعة إسلامية وإنما معه حقيقة خلقية قد أقربها عباد الأصنام الذين هم مشركون، وذلك أن شهود القيومية بلا جمع بينه وبين شهود الألوهية ممتنع طبعاً وشرعاً إذ لايغنى أحدهما عن الآخر، فمن لم يشهد الفرق الشرعي الإلهي كان مع الفرق الطبيعي النفساني أو فرق شيطاني، ومن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان: ﴿ وَمِن يَعِشُ عَنِ ذَكُرِ الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين...إلى قوله... فبئس القرين ﴾ وذكر الرحمن يراد به الذكر الذي أنزله الله، كما قال تعالى: ﴿ فَإِمَا يَأْتَينَكُم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولايشقى ... إلى قوله .. وكذلك اليوم تنسى ﴾ فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فلم يفرق بين ماأمر الله به ومانهي عنه كان معرضاً عن ذكره المنزل فيقيض له شيطاناً يصده عن سبيل الله ، فيقول ويعمل بمجرد هواه ، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ، ولو كان مثل هذا ذكر الله ولم يشهد إلا القيومية العامة لم يشهد ماجاء به الكتاب المنزل بل يكون من أعظم أتباع الشياطين الحارجين من الدين، كما تخرج الشعرة من العجين، ومع كون العبدله قدرة كسبية لايخرج من مشيئة رب البرية ، فلا يستغاث به فيما لايقدر عليه إلا الله ولا يستعان به ، ولايتوكل عليه فيه ، ولايطلب من الغائب أو الميت مايطلب من الحي الحاضر ، فليس في المخلوقات شيء ينفع ويضر استقلالًا، إذ ليس فيها مايستقل بأحداث غيره ونفعه، ولايفعل شيئاً إلا بإذن الله ، كما ليس فيها من يعطى ويمنع بهذا الاعتبار ، وكما أن من أسمائه تعالى المعطى المانع الضار النافع، وكان النبي عَلِيْكُ يقول في دبر كل صلاة: « اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» وكان يقول في رقيته: « اذهب الباس رب الناس لاشفاء إلا شفاؤك » وفي رواية: « لاشافي إلا أنت شفاء لايغادر سقماً » وكذلك النفع والضر المعتاد كالصحة والمرض والغني والفقر والأمن والحوف واليسر والعسر الحقيقيين لايفعله رسول ولا غيره ، وهذا ليس بخفي على عموم المؤمنين فضلاً عن علمائهم،وإن وقع في كثير من ذلك ماوقع من العامة ونحوهم ممن ينتسب إلى الزهد والصلاح فهؤلاء وأمثالهم حقهم أن يرجعوا إلى العلم الموروث عن الرسول عَلَيْكُ وتكون عبادتهم وأعمالهم مقيدة بالشريعة النبوية والعلم الموروث لا بما يخطر لهم من الآراء والأهواء، قال سبحانه وتعالى: ﴿ أُم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾ وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي عَلِيْكُ أنه

قال : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » وفي رواية « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وقال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ، وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد أن يعبد الله بما أحبه ورآه بل لايعبده إلا بما كان عبادة عند الله وهي العبادة الشرعية، ودين الاسلام مبنى على أصلين (أحدهما) أن لانعبد إلا الله (الثاني) أن نعبده بما شرع لانعبده بالبدع، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا ياأبا على ماأخلصه وأصوبه،قال ان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل،وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً، والحالص أن يكون الله الصواب أن يكون على السنة ، ولهذا قال الإمام أحمد إن أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، حديث الحلال بين والحرام بين الحديث، وحديث إنما الأعمال بالنيات الحديث، وحديث من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، وذلك أن الدين فعل ماأمر الله به وترك مانهي الله عنه وفالمنهي عنه ذكره في حديث الحلال بين والحرام بين، والمأمور به أمران: عمل باطن وهو إخلاص الدين لله، وعمل ظاهر وهو ماشرع لنا من واجب ومستحب، وأهل الضلال كالمشركين والنصارى يفارقون هذين الأصلين يعبدون غير الله ويبتدعون عبادة لم يأذن بها الله كما ذكر الله ذلك عنهم في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: ﴿ إِهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ وصح عن النبي عَلِيلَة أنه قال: « اليهود مغضوب عليهم والنصاري ضالون » وهم مبتدعون والمشركون يذهبون إلى ماذهب إليه الضالون ابتداعاً يشرعون ديناً لم يأذن به الله فهم يدعون غير الله ويستغيثونه بما لايقدر عليه الحلق فلا يكون عملهم لله خالصاً ولا للشريعة موافقاً وبذلك كانوا ضالين، فإن قيل يجوز أن يكون لفظ الاستغاثة بغير الله بمعنى التوسل فمعنى قول المستغيث أستغيث برسول الله وبفلان الولي أي أتوسل برسول الله أو بالولي، ويصح حينئذ أن يقال تجوز الاستغاثة في كل مايطلب من الله بالأنبياء والصالحين، بمعنى أنه يجوز التوسل بهم في ذلك ويصح لفظاً ومعنى . الجواب أن هذا باطل من وجوه :

أحدها: أن لفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل

بمعنى الطلب من المستغاث به فقول القائل استغثت فلاناً واستغثت به بمعنى طلبت منه الأغاثة لا بمعنى توسلت به وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن الاستغاثة لا تجوز بغير الله فيما لايقدر عليه إلا الله ، وقول القائل استغثت به بمعنى توسلت بجاهه ، هذا كلام لم ينطق به أحد من الأمم لاحقيقة ولا بجازاً ولم يقل أحد مثل هذا ولامعناه لامسلم ولا كافر يوالقائل أستغيث بفلان عندك أن تفعل بي كذا وكذا ناطق بما لم ينطق به أحد في اللغة بل ولا من سائر الأمم .

الثاني: أنه لايقال إستغثت إليك يافلان بفلان أن تفعل بي كذا، وإنما يقال استغثت بفلان أن يفعل بي كذا، فأهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب هو المستغاث به نفسه، ولا يجعلون المستغاث به واحداً والمطلوب آخر، فالاستغاثة طلب منه لابه، وقولهم يالله للمسلين أحدها مطلوب، والآخر مطلوب له لا مطلوب به.

الثالث: أن من سأل بشيء أو توسل به لايكون مخاطباً له ولا مستغيثاً به الأن السائل المتوسل أتوسل إليك ياإلمي بفلان إنما هو خطاب لله لا لذلك المتوسل به بخلاف المستغاث به فإنه مخاطب مسؤل منه الغوث فيما سأل من الله فحصلت المشاركة في سؤال مالا يقدر عليه إلا الله وكل دعاء شرعي لابد أن يكون الله هو المدعو فيه كالأدعية التي جاء بها الكتاب والسنة مما قص الله عن عباده الصالحين من أهل السموات والأرضين ومما شرعه لعباده المؤمنين ومما أخبر به عن خلقه واحتج به عليهم في أن لايعبدوا غيو كما قال تعالى: ﴿ ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون ونجيناه من عليهم في أن لايعبدوا غيو كما قال ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه من وأهله من الكرب العظيم وقال (ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه من الكرب العظيم) وقال عن إبراهيم (رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وقال رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين) الآية إلى غير والصالحين وغيرهم في كل مايستغاث الله فيه على معنى أنه وسيلة من وسائل الله قول لم يقل به أحد من علماء المسلمين، ولامن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا قول لم يقل به أحد من علماء المسلمين، ولامن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا ملبس على المسلمين، ولاغز قائل ذلك في اللغة المعروفة عن أن يكون ملبس على المسلمين، ولاغز قائل ذلك في اللغة المعروفة عن أن يكون ملبس على المسلمين، ولاغز قائل ذلك في اللغة المعروفة عن أن يكون

كفراً، إذ معناه طلب الإغاثة والتخليص من جنس الكربة والشدة، سواء كان طلب ذلك من الحالق أو المخلوق، وإذا كان كذلك فهذا القول يقتضي أنه يطلب من المحلوق الحي أو الميت إزالة الأمراض والاسقام، وكشف الجدب والقحط بإنزال المطر وإسقام الأنام، وكشف كل شدة وتفريح كل غمة، والنصر على الأعداء في الدين وإزالة الكفار والمشركين، وذلك هو الكفر برب العالمين، والمضاهاة للنصارى والمشركين، مع اعتقاد هذا المستغيث السائل أن لمن استغاثه وسأله من المخلوقين قدرة كاسبة وأن سائر فعله كائن بتأثير الله وكسب من العبد، ولكنه سأله مااستغاث فيه ملاحظاً وبحرد المسؤل إما نفس المخلوق المستغاث، أو على معنى أن جاهه قادر على تحصيل ماطلب منه استقلالاً ولا يخرج مدلول استغاثته عن أن يكون مسؤولاً مأمولاً هو بنفسه ماطلب منه مما لايقدر عليه إلا الله زيادة على اعتقاده قدرة الجاه على إيجاد المطلوب وتحصيله.

الرابع: أن لفظ التوسل والتوجه ومعناهما يراد به أن يتوسل إلى الله ويتوجه إليه بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم عند خالقهم في حال دعائهم إياه فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضوان الله عليهم كما في صحيح البخاري: (أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون) فهذا اخبار عن عمر رضي الله عنه عما كانوا يفعلون وتوسل منهم بدعاء العباس كانوا يفعلون بدعاء النبي عليه وكذلك معاوية بن أبي سفيان لما استسقى بأهل الشام توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي، وهذا هو الذي عناه الفقهاء في كتاب الاستسقاء في قولهم يستحب أن يستسقى بالصالحين وإذا كانوا من أقارب رسول الله عليها فهو أفضل، وكذلك الأعمى الذي أنى النبي عليها فقال ادع الله أن يعافيني قال: «إن شقت دعوت لك وإن شقت صبرت فهو خير لك » قال ادع لي فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مدينا محمد نبي الرحمة يامحمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي اللهم فشفعه في وقد طلب من النبي عليها الذهاء ليشفعه الله بدعائه عليها ، كا طلب الصحابة من النبي الاستسقاء فدعا الله له وأمره عليها أن يسأل الله قبول شفاعته الصحابة من النبي الاستسقاء فدعا الله له وأمره عليها أن يسأل الله قبول شفاعته من النبي الاستسقاء فدعا الله له وأمره عليها أن يسأل الله قبول شفاعته الصحابة من النبي الاستسقاء فدعا الله له وأمره عليها أن يسأل الله قبول شفاعته المن النبي المستسقاء فدعا الله له وأمره عليها أن يسأل الله قبول شفاعته المناسلة من النبي المستسقاء فدعا الله له وأمره عليها أن يسأل الله قبول شفاعة المناس الشعرية من النبي المستسقاء فدعا الله له وأمره عليها أن يسأل الله قبول شفاعة الشه المناس النبي عليها الله المناس النبي عليها الله المناس النبي المناس الله الله قبول شفاعة الله المناس النبي المناس المناس النبي المناس المنا

فيه، وقوله يامحمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى خطاب لحاضر معاين في قلبه كقولنا في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكاستحضار الإنسان مجه أو مبغضه في قلبه فيخاطبه بما يهواه بلسانه، وهذا كثير في لسان الحاصة دون العامة ومعناه أتوجه إليك بدعاء نبيك أو شفاعته المشتملة على الدعاء لي ولهذا قال في تمام الحديث اللهم شفعه في وهذا متفق على جوازه وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر مايقدر عليه سواء كان بلفظ الاستغاثة أم بغيرها ومنه ماقص الله عن الاسرائيلي المستغيث بموسى على القبطي في قوله تعالى: ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى ﴾ أو كاستشفاع الأمة من أهل الموقف بالأنبياء والطواف عليهم يسألونهم أن يشفعوا إلى الله من أهل الموقف عامة، وأما المخلوق الغائب أو الميت فلا يستغاث ولايطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله ألبتة.

الخامس: أن التوسل فيه اجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة والتابعين طلب الدعاء من النبي أو الصالح أو التوجه بدعائه كما تقدم عنهم ودعاؤه عليه المنافظة من أعظم الوسائل عند الله وأما معناه في لغة هؤلاء المعاندين فهو أن يسأل الله عز وجل بذات ذلك المخلوق ويقسم عليه تعالى به ، أو يسأل ذلك المخلوق نفسه على معنى أنه وسيلة من وسائل الله يتقرب بذاته ويسأل منه شفاعته ، والله تعالى واحد لاشريك له في عبادته ولا في معاملته ، بل هو أحد صمد متعال عن الأنداد والأضداد ، ولايقسم عليه تعالى بشيء من مخلوقاته فلا يقال أقسمت عليك الإبوز الأشياء والمحبد ولا بمبادك الصالحين ولايكعبتك كما لايجوز القسم بهذه الأشياء ، ومجود ذوات الأنبياء والصالحين وعبة الله لهم وحصول الجاه لهم عنده ليس بها ما يوجب حصول مقصود السائل بلا سبب بينه وبينهم من مجتهم وطاعتهم واتباعهم فيما جاءت الرسل به فيثاب على ذلك ، ويكون عباً لله طائماً أمره راضياً عنه فيستجيب له ويزيده من فضله ويقبل دعاءهم له وشفاعتهم فيه كما قال وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله كل حل شأنه : ﴿ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله كل وعلامة محبة الله اتباع الرسول في كل ماجاء به ، قال تعالى : ﴿ قال إن كنتم تحبون الله وعلامة عبة الله اتباع الرسول في كل ماجاء به ، قال تعالى : ﴿ قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كه فأما مجرد سؤاله بهم وبجاههم من غير فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كه فأما مجرد سؤاله بهم وبجاههم من غير فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كه فأما مجرد سؤاله بهم وبجاههم من غير

اتباع لما جاء به الرسول فلا ينفعه وان عظم جاه المسؤول به عند الله، ولاينال نصيباً من شفاعته لوجود المنافي الذي هو عدم الاتباع فيما جاء به الرسول من التوحيد لإله كل العبيد، ومع عدم المنافي ووجود التوحيد فلا نقول إن سؤال الله بأحد من خلقه كفر، بل مكروه كراهة تحريم على الأصح، كما قال به جمهور العلماء لما فيه من الأقسام على الله بخلقه، وهو تعالى لايقسم عليه بشيء من المخلوقات ولكن كثير من الناس تعود ذلك كما تعود الحلف بهم، حتى يقول أحدهم وحقك على الله أو وحق هذه الشيبة على الله؛والله إنما يقسم عليه بأسمائه وصفاته؛ كما قال جل شأنه: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ وكالأحاديث الواردة في السنن عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله عَلَيْكُ سمع رجلاً يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال: « لقد سألت بالإسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب » أخرجه أبو داود وغيره وأخرجه أبو حاتم في صحيحه ولفظه عن بريدة أنه كان مع النبي عَلَيْكُم في المسجد فإذا رجل يصلي ويدعو اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد... وذكر الحديث بتهامه وفي السنن عن أنس أنه كان مع النبي عَلِيلَةٍ جالساً في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والاكرام ياحي ياقيوم فقال النبي عَلِيْكَ : « أتدرون بما دعا » فقالوا الله ورسوله أعلم فقال: « والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى » رواه أبو داود وغيره ورواه أبو حاتم في صحيحه واللفظ له عن أنس، ومن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ومحبتي له ونحو ذلك فقد أحسن، قال تعالى في دعاء المؤمنين: ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمَّعْنَا مِنَادِيًّا يَنَادِي لَلْإِيمَانَ أَن آمنُوا بربكم فآمنا... الآية ﴾ وقال تعالى: ﴿ الذي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ﴾ وقال تعالى عن الحواريين: ﴿ رَبُّنَا آمَنَا بَمَا أُنزِلَتَ وَاتَّبَعْنَا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اللهم إنك أمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك فاغفر لي، ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله بأعمالهم ففرج عنهم

الحديث في الصحيحين عن ابن عمر ، وأما توسل السائل في قوله اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ففيه قولان للعلماء: قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابه المسمى بشرح الكرحي المعروف والمشهور عنه وقد عقد فيه فصلاً في باب الكراهية ونقل فيه عن بشر بن الوليد أنه قال سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة رضى الله عنه: لاينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول أبي يوسف فإنه قال بمعاقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا أو أكره بحق فلان،أو بحق أنبيائك ورسلك،وبحق البيت والمشعر الحرام، قال القدوري المسئلة بخلقه تعالى لايجوز لأنه لاحق للمخلوق على الحالق فلا تجوز، وقال البلدجي في شرح المختار أيضاً ، وأما حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فقد رواه عطية العوفي وفيه وهن ومع تقدير ثبوته إنما هو سؤال الله بأفعاله لأن حق السائلين أن يجيبهم وحق المطيعين أن يثيبهم ، كقوله : ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصْر المؤمنين ﴾ وقوله: ﴿ وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن ﴾ وقوله: ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ وقوله عَلِيْكُ في حديث معاذ بن جبل: « حق الله على العباد أن يُعبدوه ولايشركوا به شيئاً وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لايعذبهم » أو هو سؤاله بأعمالهم، لأن المشي إلى الطاعة وسؤاله امتثالاً لأمره عمل طاعة، وذلك من أعظم الوسائل المأمور بها في قوله تعالى : ﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَعُوا إِلَيْهُ الوسيلة ﴾ وقد أجمع العلماء أنها القربة ولا قربة أعظم من عمل الطاعة والله أعلم.

## من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا

( وأما قولكم وقوله من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا فنقول لاشبهة في أن مرتكبه عاص بقصده آثم، لكن لايكون بهذا مشركاً، وماذكره في معرض الاستدلال على مدعاه من قوله تعالى: ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ﴾ ومن الحديث مارواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه عنه عن رسول عبد الحديث مارواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه وضى عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الحميطة إن أعطى رضى وإذا شيك فلا انتقش » الحديث لادلالة فيه على وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » الحديث لادلالة فيه على

ماادعاه نعم فيه دلالة على قبح حاله ،ولاشك أنه آثم عاص فيما ارتكبه من هذا القصد لايقال هو كبيرة مرتكبها كافر ، لأنا نقول هذا مذهب الخوارج المارقين من الدين كما تقدم ) .

فنقول: أيضاً مما يوضح ماقلناه من أن صاحب المقدمة لم يعرف الشرك وأقسامه ، ولم يتأمل ماذا يقول في كلامه إذ قد نفى الشرك عمن عمل عملاً يبتغى به ثواب الآخرة مريداً به غير وجه الله، وعمن فرغ قلبه ولسانه للدنيا وماحوته من زينتها وأمتعتها مقبلاً بكليته عليها ومعرضاً عن الله ورحمته ومايوصل إليها، زاعماً صاحب المقدمة أن ذلك لايسمى إلا معصية مجردة عن الشرك فلا هو سببها ولامسماه في هذا الباب يرادفها على الله لم يفهم معنى الآية والحديث، وماقاله أهل العلم في القديم والحديث من المفسرين وشراح الحديث؛ فلذلك تجلى له وهمه وخاطبه كفاحاً ظنه أنه ليس قصدنا من الترجمة وذكر الآية والحديث إلا الشرك الأكبر والكفر المخلد في النار الموجب لأنواع الشر، فصدق ماقاله علينا ظنه وأخطأ المعنى فهمه، وذلك أن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ... الآية ﴾ نزلت في كل من عمل عملاً يريد به غير الله قاله المفسرون منهم أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه معالم التنزيل، وروى فيه أن النبي عَلِيْكُم قال: « ان أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا يارسول الله وماالشرك الأصغر قال: « الرياء » وحكاه البكري تلخيصاً من السنة في معنى الآية ان المرائي لاثواب له في عمله وإنما يعجل له حظه في الدنيا من صحة وسعة لاينقص منه شيئاً وهذا مع مشيئة الله وإرادته كقوله سبحانه: ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد... الآية ﴾ وقوله: ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرَثُ الآخِرَةُ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَثُهُ ... الآية ﴾ ثم ان كان المرائي مسلماً ففعله ذلك ذنب كبير يؤاخذ به إلا أن يرحمه الله، وإن كان كافراً عجل له ماسبق ويقطع له بالخزي في الآخرة ، وقال العوفي عن ابن عباس أن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لايظلمون نقيرا فمن عمل صالحا من صوم أو صلاة أو تهجد في الليل لايعلمه، لا لالتماس الدنيا يقول الله أو فيه الذي التمسه من الدنيا وأحبط عمله في الآخرة وهو من الحاسرين، وروى ذلك عن مجاهد وغيره قالوا ان هذه الآية نزلت في أهل الرياء، قال ابن عباس في رواية عطاء من كان يريد عاجل

الدنيا فلا يؤمن بالبعث والثواب والعقاب، وقال أنس والحسن نزلت في البهود والنصارى، وقال قتادة من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله في الدنيا بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها هذا في الكافر، وأما المؤمن فإرادته الآخرة غالبة فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة وذلك قوله نوف إليهم أعمالهم فيها، وفي حديث أنس المرفوع إلى النبي عيالية أنه قال: «إن الله لايظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا قبض إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيراً » انتهى. فإذا عمل المؤمن عملاً يبتغي به غير الله فإما أن يعمله ملتمساً به منه تعجيل أمر من أمور الدنيا كصحة وعافية وكالذي يعبد الله ليكثر ماله وولده أو يكرمه في الدنيا ويسلمه من آفاتها لا امتثالاً لأمره تعالى واجلالاً لعظمته، وقياماً بحق عبوديته لأن العمل لذلك من أعلى درجات الاخلاص، وأما أن يعمله ملتمساً به اكتساب محمدة النو عابس في رواية العوفي عنه أن معنى الآية فيمن عمل صالحاً لايعمله إلا لالتماس الدنيا يقول الله فيه أوفيه الذي التمسه من الدنيا وأحبط عمله في الآخرة وهو من الدنيا يقول الله فيه أوفيه الذي التمسه من الدنيا وأحبط عمله في الآخرة وهو من الحاسرين فلا ثواب له في عمله ذلك.

( فإن قيل ) باقي الآية وهو قوله: ﴿ أُولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ﴾ دال بصريحه على أن المقصود منها الكفار المنكرون للبعث وأشباههم،أو اليهود والنصارى، كما هو قول ابن عباس في رواية عطاء ان من كان يريد عاجل الدنيا فلا يؤمن بالبعث والثواب والعقاب، وقول أنس والحسن أنها نزلت في اليهود والنصارى.

( الجواب ) أن منكري البعث واليهود والنصارى وسائر أنواع الكفار لايخرجون عن مضمون معنى الآية وغيرها من سائر القرآن،ان من رغب عن الله وماعنده من الجزاء لأوليائه المؤمنين، وعصى رسله واتبع هواه مريداً للدنيا وزينتها ومؤثرها على اتباع أوامره تعالى واجتناب مناهيه راآى في عمله أو لم يراء أنه ليس له في الآخرة إلا النار

وحبط ماصنعوا فيهاءأي ذهب ماعملوا في الدنيا من حسنة ولأنهم وقت البعثة والجزاء لم يروا لها ثواباً وباطل ماكانوا يعملون،أي ماحق مضمحل،وعبر أولا بالحبوط باعتبار وقت حصول المأمول، وثانياً بالبطلان، بأعتبار وقت العمل، وهي في المؤمن العامل لارادة الحياة الدنيا وزينتها زجر وتهديد لحبوط ثواب ماعمله وخسرانه في الآخرة واستحقاقه دخول النار بذلك إلا أن يرحمه الله ويغفر له>والاشارة ترجع إليه بهذا المعنى،ولهذا قال ابن عباس في الرواية الأخرى عنه وغيره أن هذه الآية فيمن عمل صالحاً من صلاة وصوم ونحوهما لالتماس شيء من الدنيا، وإلا فقد تواترت الأخبار الصحيحة والنقول الصريحة من كلام الله وسنة رسوله أن المؤمن العاصي لايخلد في النار، وأكثر الصحابة وأهل العلم من المفسرين وغيرهم على أن هذه الآية نازلة في المرائي بعمله، والثاني أعنى من يعمل ملتمساً بعمله اكتساب محمدة عند الناس ونحوها فهو أكبر من الأول؛ لأن العبادات هنا باطلة من أصلها مع بطلان ثوابها فإن كانت فرضاً لاتصح منه ولاتجزئه مع مقارنة الرياء أول العبادة وفعلها لأجله، وهذا هو الذي ذكره مجاهد وغيره أن الآية نزلت فيه ولما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم ، وتصدق ليقال جواد ، وجاهد ليقال شجاع، وبكى معاوية بكاء شديداً ثم قرأ هذه الآية فالعمل لغير الله شرك سواء كان لارادة الدنيا هي بنفسها وللسلامة من آفاتها لا لامتثال الأمر والقيام بحق العبودية،أو لالتماس محمدة أو محبة ومدح من أهلها كوقد عقدت الترجمة لذلك مقصوداً بها الشرك الأصغر، وصريح كلام صاحب المقدمة ناف الشرك عن هذا العمل زاعماً أنا نكفر به لأنه كبيرة والخوارج يكفرون بها وقد نسبنا إليهم وإلى مذهبهم وماهذا الإجراءة وبهتان وقول زور وطغيان. لأنا نقول لاشك أنه شرك أصغر وهو كبيرة لورود الوعيد والعقوبة على فاعله بنص التنزيل والأحاديث الصحيحة المتواترة المشهورة والمصونة عن الأباطيل لكن فاعل الكبائر إذا مات موحداً لايخلد في النار ولايكفر صاحبها بمجرد فعلها ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ الله لايغفر أَن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ ولحديث عبادة بن الصامت المتقدم ذكره وحديث أبي ذر وغيره المتفق عليه ولأن الشرك الأصغر دون الأكبر فيدخل تحت المشيئة ،والآية واردة في الشرك الأكبر بخصوصه على أن طائفة من العلماء مشوا في الآية على ظاهرها للعموم فقالوا ان

الشرك الأصغر لايغفر إلا بالتوبة منه وإلا فلابد من تطهير فاعله في النار ثم يخرج منها كبقية أهل الكبائر، لأن الآية نص في عدم غفران الشرك من حيث هو ، لكن الأكبر أهله مغلدون بنصهما غير محكوم على أهله مغلدون بنصهما غير محكوم على صاحبه بالكفر ، وإطلاق الآية في عدم غفرانه فارق بينه وبين سائر المعاصي التي هي دونه قابلة للغفران ، والجواب عن ذلك ماتقدم من أنه داخل في الدون فهو تحت المشيئة ويصدر من خواص الأمة ولاقائل بوجوب العذاب والحكم به عليهم إذ لايسلم منه غالباً إلا من عصمه الله وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ولأن الغفران اضمحلال الذنب ومحوه وهو عدم وجوده ، وبقاؤه موجب للعذاب مابقي وذلك مخالف للقاعدة في أن أهل الكبائر لايخلدون لأن خروجهم منها بعد دخولها بالذنب لأمرين :

( الأول ) منهما أن الذنب الذي استحق به دخول النار قابل للمغفرة وان لم يوجد الدخول.

(الثاني) وجود الإيمان الذي ماتوا عليه بخلاف الذنب الذي لايغفر فإنه يقتضي العذاب الأليم أبداً ولايضمحل بعذاب مرتكبه لأنه غير قابل للمغفرة قبل العذاب، وكل مالايقبل المغفرة قبل العذاب لايضمحل بوجوده، ألا ترى إلى عذاب الكفار، قال سبحانه: ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا الكفار، قال سبحانه: ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ﴾ وليس هنا ذنب غير قابل المغفرة إلا الشرك الأكبر فإنه لايغفر بل يعذب أهله العذاب الأكبر فتعين أن يكون الشرك الأصغر ذنباً كبيراً كبقية الذنوب التي تقبل الغفران من علام الغيوب، ومن الدليل أيضاً على أن المريد بعمله غير الله يكون مشركاً قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ ولما في المتفق عليه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول عليه أيضاً من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال قال رسول عليه أيضاً من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال قال رسول عليه أيضاً من حديث مرفوعاً قال الله: ﴿ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك أيضاً من حديثه مرفوعاً قال الله: ﴿ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك أيضاً من حديثه مرفوعاً قال الله: ﴿ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك

فيه غيري تركته وشركه » وله أيضاً من حديث أبي سعيد مرفوعاً: « ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال قالوا بلى يارسول الله قال الشرك الحفي يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه » وأخرج أبو يعلى عن ابن مسعود مرفوعاً: « من حسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل » وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري قال سمعت رسول الله عليه يقول: « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لاربب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » وأخرج البزار بإسناد لابأس به عن أنس مرفوعاً: « تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل في صحف محمة فيقول الله ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يارب والله مارأينا منه إلا خيراً فيقول ان عمله كان لغير وجهي ولا أقبل من العمل إلا ماأريد به وجهي ».

إذا علم ذلك فالمشركون في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلاً عظيماً كتفاضل المؤمنين في حقيقة الإيمان وتفاضلهم فيه بحسب مقاصدهم، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الممل، والقيام بحق العبودية إنما يتم بانقطاع القلب إلى الله وتعلقه به فكلما التفت العبد إلى غيو وأعرض عنه كان فيه من العبودية لذلك الغير بحسب تعلقه به وانقطاعه إليه، ففي الصحيح عن النبي عينية أنه قال: « تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ان أعطي رضى وإن لم يعط سخط » الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ان أعطي رضى وإن لم يعط سخط » فسماه النبي عينية عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الحميصة وذكر فيه ماهو بصيغته وخبر بمعناه والانتقاش اخراج الشوكة مما هي فيه، وهذه حال من عبد المال وامتعة الدنيا فرغب فيها ومال إليها وأعرض عن الله لم يفلح وإذا أصابه شر لم يخرج منه لكونه تعس وانتكس هلك وخاب فلا نال المطلوب ولاخلص من المكروه وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضى وإذا منع سخط كما قال تعالى: ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون كه يغير الله فرضاهم وسخطهم لغير الله، وهذا حال عبد مايهواه من ذلك فهو رقيق له لغير الله فرضاهم وسخطهم لغير الله، وهذا حال عبد مايهواه من ذلك فهو رقيق له

والرق عبودية وكلما استرق القلب واستعبده من الأمور فالقلب عبده ورقيقه، ولهذا يقال في العبد حرّ ماقنع والحر عبد ماطمع ومنه قول القائل:

قصدت الشام أطلب مستقراً فلم أجد لي بأرض مستقرا أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا

ويقال الطمع على في العنق وقيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل، ويروى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى وان أحدكم إذا أيس من شيء استغنى عنه، وهذا مشاهد فان مالاطمع فيه إذا أيس منه القلب لايطلبه ولايطمع فيه فلا يبقى فقيراً إليه رقيقاً له إلا عشق الصورة ، وقد يضمحل مع الإياس أيضاً ، وقال الحليل صلاة الله وسلامه عليه فابتغوا عند الله الرزق،وذلك أن العبد لابد له من رزق وهو محتاج إليه فإن طلبه من الله كان عبد الله فقيرًا إليه، وإن طلبه من مخلوق كان عبداً لذلك المخلوق فقيرًا إليه، ولهذا كانت مسئلة المُخلوق محرمة في الأصل وإنما تباح عند الضرورة، وقد ورد النهي عنها في أحاديث كثيرة مذكورة في الصحاح والمسانيد والسنن كقوله عَلِيْكُم: « لاتزال المسئلة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم » وقال: « من سأل الناس وله مايغنيه جاءت مسئلته يوم القيامة حدوشاً أو محوشاً أو كدوحاً في وجهة » وقوله: « لاتحل المسئلة إلا لذي غرم مقطع أودم موجع أو فقر مدقع » وهذا المعنى في الصحيح وفيه أيضاً: « لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » وقد تقدم الكلام على هذا مبسوطاً في بحث الدعاء، فطمع العبد في ربه ورجاؤه منه يوجب عبوديته له واعراض القلب عن الله وعن رجائه يوجب انصراف قلبه عن عبوديته لاسيما من كان يرجو المحلوق ولايرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رياسة له وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو حي قد مات أو يموت قال الله تعالى : ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى الحي الذي لايموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيراً ﴾ وكل من علق قلبه بالمحلوقين أن يرزقوه أو ينصروه أو يهدوه حضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم

بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر ، فالرجل الذي قد تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها،وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لاسيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لايعتاض عنها بغيرها ، فإنها حين لذ تحتكم فيه حكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لايستطيع الخلاص منه بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، لأن من استعبد بدنه واسترق وأسر لايبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً بل يمكنه الاحتيال في الخلاص من ذلك ، وأما استرقاق القلب واستعباده لغير الله فهو الذل والأسر والاسترقاق المحض، وما العبودية إلا مااستعبد القلب واسترقه وأسره وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك مع قيامه بما يقدر عليه مما أمر به من الواجبات، ولهذا من استعبد بحق فأدى حق الله وحق مواليه فله أجران ولو أكره على الكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك، وهذا بخلاف مااستعبد قلبه لغير الله فصار رقيقاً له فهذا هو الضار في الدين المنقص عن درجة الموحدين وان كان ملك الناس ظاهر، فالحرية في هذا الباب حرية القلب والعبودية عبوديته ، كما أن الغنى غنى القلب، وهذا إذا استعبدت صورة مباحة قلبه فكيف بالمحرمة كالمرأة الأجنبية أو الصبي الأمرد أو الدرهم أو الدينار المحرم فهذا هو العذاب الأليم دنيا ودينا، والعاشق لصورة إذا بقى قلبه متعلقاً بها واستعبدته رقيا لها اجتمع عليه من أنواع الشر والفساد مالايحصيه إلا رَبُّ العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعلها أشد ضرراً ممن يفعل ذنباً، ثم يقلع عنه ويتوب منه ويزول من قلبه أثره ، إذ تعلق القلب بالفواحش والظلم والشرك والكذب، وابتغاء العلو في الأرض موجب لبقاء عبودية القلب لها مابقي متعلقاً بها وهو رقيق أيضاً لمن يعينه عليها ، وإن كان دونه رتبة والأمور الدنيوية نوعان :

منها مايحتاج إليه العبد كاحتياجه إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه كما قال تعالى: ﴿ وابتغوا عند الله الرزق ﴾ ويكون المال عنده بهذا النوع يستعمله في حاجته بمنزلة دابته التي يركب عليها وبساطه الذي

يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته فلا هو عبده بذلك ولارقيقه.

ومنها: مالايحتاج إليه فهذا لاينبغي له أن يعلق قلبه بها لأنه إذا تعلق قلبه بها أقبل بكليته عليها وأعرض عن الله فصار عبداً لهاءوريما يكون معتمداً على غير الله فيها فلا تبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، فهذا من أحق الناس بقوله عليه : « تعس عبد الديم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الحميصة » وهذا هو عبد هذه الأمور وإن طلبها من غير الله وهو يسخط أن منعها ويعتمد فيها على غيرو لعدم اقباله على الله ورضاه مارضيه له، وإنما عبد الله من يرضيه مايرضى الله ويسخطه مايسخط الله ويحب مايحب الله ورسوله ويبغض مايغضه الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، هذا هو الذي يستكمل الإيمان كما في الحديث: « من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان » لا من أحب لغير الله ومنخط لغيره واعتمد على غير الله وتوكل على غيره وعمل لغيره، فإن قلبه رقيق عبد لذلك الغير مشرك به شاء أم أبي.

قول البوصيري ياأكرم الخلق وحديث بن مطعون وتزكية الناس ورد قول الخصم فيما يتعلق بقول البوصيري

( وأما قولكم وقوله ماشاء الله وشئت وتضليل قائله وتفريعه عليه تضليل من قال :

ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم

فنقول حاشاه ثم حاشاه من الضلال الالعجب ثم العجب من جراءتك على السلف وتضليل الصالحين الذين قد شاع وذاع بل ملا الأسماع علمهم وصلاحهم وزهدهم بل إن كان صاحب بردة المديح مشركاً فليس على وجه الأرض موحد، وقد علمت أن الواجب على كل مسلم حمل كلام هذا الرجل الصالح الورع الزاهد وأمثاله على محمل حسن، وحسن الظن بالمسلمين واجب أيضاً مع ظهور ران الحصر الذي

في هذا البيت وأمثاله إضافي بالنسبة إلى المخلوق والمعنى مالي من ألوذ به من المخلوقات لأجل الشفاعة سواك وليت شعري ماالذي حملك على تضليل هذا الرجل الذي قد توفاه الله قبل أن تخلق بأعوام عديدة أي عداوة حصلت بينك وبينه، أم على أي خصومة لأجلها تعاميت عن هذا الوجه الظاهر الصحيح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وحملت كلامه على محمل بعيد غير لائق بحال آحاد عوام الناس وهو الحمل على الحصر الحقيقي حتى حكمت تضليله بسبب هذه المقالة ومااشبهها من قول صاحب البردة. ولن يضيق رسول الله جاهك بي . الأبيات كا نقلها عنه إذ لاشك أن مراده منها لن يضيق جاهك عن الشفاعة لي وهذا ظاهر جداً فالويل كل الويل لمن يحكم بتضليل أساطين هذه الأمة بأمثال هذه التمويهات ويظهر الطعن في السلف الصالح لجلب قلوب العوام أو لحب رياسة أو عصبية أو لغرض من الأغراض الفاسدة ) .

فنقول: أما قول القائل ماشاء الله وشئت أو ماشاء الله وشاء فلان فقد ورد النبي عنه فيما رواه النسائي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي عيالية ماشاء الله وشئت فقال النبي: « أجعلتني لله نداً قل ماشاء الله وحده » وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله عليالية قال: « لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود بسند صحيح، وعن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ماشاء الله وشاء القوم لولا أنكم تقولون ماشاء الله وشاء الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن أخبرت بها من أخبرت بها من أخبرت بها من أخبرت بها من أخبر أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ماشاء الله وحده » رواه ابن ماجه بإسناد قوي وعن فتيلة بن معبد الجهني أن يهودياً أتى النبي علياله إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: « ورب الكعبة وأن مقولون والكعبة فأن النبي عليها إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: « ورب الكعبة وأن

يقولوا ماشاء الله ثم شئت » رواه النسائي وصححه وروى ابن أبي حاتم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا تَجَعَلُوا للهُ أَنْدَاداً وَأَنْتُم تعلمون ﴾ قال هو الشرك أخفى من دبيب المل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، ومنه قول الرجل لصاحبه ماشاء وشئت ولولا الله وفلان، وقال أبو عبد الله الند هو الضد والله تعالى منزه عن الأضداد والأمثال المتخذين من دونه أو معه، ذكره أهل التفسير، واثبات الله سبحانه المشيئة للعباد في قوله تعالى: ﴿ لَمْن شَاء مِنْكُم أَنْ يستقيم ﴾ قال المفسرون في معناه لمن شاء منكم بدل من العالمين بإعادة الجار يقول سبحانه وتعالى ماالقرآن إلا موعظة للخلق أجمعين، ثم أبدل منهم لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق، والإيمان بدل بعض من كل ومعناه أن القرآن إنما يتعظ به من استقام على الحق ثم رد سبحانه وتعالى المشيئة إلى نفسه فقال: ﴿ وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ فأعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لايقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه، وهذا إعلام منه تعالى بأن الانسان لايعمل خيرًا إلا بتوفيق الله له ولا شراً إلا بخذلانه وقد ذكر عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن سلمان بن موسى قال لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وماتشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ أن الضمير في من شاء أي فمن شاء الله إيمانه آمن ومن شاء كفره كفر فالمشيئة حقيقة لله وحده ومشيئة العبد تحت مشيئة الله وقدرته وإرادته خيرها وشرها وحسنها وقبيحها ولايخرج شيء عن مشيئته وقدرته تعالى، فإن العبد وأعماله مخلوقة لله، قال تعالى: ﴿ والله خلقكم وماتعملون ﴾ وأعمال العبد كسب له فالله خالق لا مكتسب، والعبد مكتسب لاخالق، هذا مذهب أهل السنة والله تعالى يحاسب العبد بميل هواه واحتياره المعصية وميله إليها وله الحجة البالغة لايسئل عما يفعل، ولو شاء لهدى الناس أجمعين، ونهى الشارع عَلِيْكُ عن التشريك في مشيئة الحالق والمخلوق بالواو دليل على الحضرية إذ قد صرح الأصوليون بأن حد النهى استدعاء كف بالقول على سبيل الوجوب وهو الحتم وأنه دال على فساد المنهى عنه في العبادات سواء نهي عنها لعينها كعبادة الحائض،أو لأمر لازم لها كالصلاة

أوقات النهي، وصوم يوم العيد، أو لأمرٍ مطلق على أصح الوجهين، كالوضوء بماء مغصوب، والبيع وقت نداء الجمعة، وفي المعاملات أيضاً ، سواء رجع النهي إلى نفس العقد كبيع الحصاة،أو إلى أمر داخل فيه كالنهي عن بيع الملاقيح وهو مافي بطون الأمهات،أو الأمر بالشيء نهى عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده فإذا قال اسكن كان ناهياً له عن التحرك،أو لاتتحرك كان آمراً له بالسكون،فتعين أن يكون النهي عن التشريك أمراً بالتوحيد وذلك منصرف إلى الوجوب إذ هو متحتم على كل أحد، كالنهي في قوله تعالى: ﴿ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئاً وبالوالدين احسانا ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كه فكل هذا النهي ومافي معناه متضمن الحتم على الخلق عن المنهي عنه سواء كان كفراً أو معصية وقول القائل ماشاء الله وشئت معصية بعد النهى الوارد عن هذه الصيغة بالواو ولايكفر مرتكبها إلا أنه مشرك شركاً أصغر يجب الكف عنه والتوبة منه تغليباً لجانب أصل الإيمان المستصحب على وجود المعصية الصادرة ممن حكم بإسلامه، وفاعل المعصية المتلبس بها ضال مالم يتب منها وينحاد عنها فالعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين وقوامه كله لله تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿ وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ♦ فقوله:

ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم

أولى بنهي النبي عَلِيْكَ ذلك الرجل عن قوله ماشاء الله وشئت من وجوه:

( منها ) أن الرسول عَلِيْكُ مبعوث بتحقيق هذا التوحيد وتحريره ونفي الشرك بكل وجه حتى في الألفاظ كقوله لايقولن أحدكم ماشاء الله وشاء محمد بل ماشاء الله وحده، كقوله للرجل القائل ماشاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ماشاء الله وحده.

( ومنها ) أن الله سبحانه أثبت لعباده مشيئة كقوله: ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ وقوله: ﴿ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾ وكإثباته الشفاعة لمن شاء

من خلقه فيمن رضى عنه بعد إذنه فالعبد له مشيئة كسبية ولابد،ولكنها تحت مشيئة الله وإرادته لاتوجد إلا بها ولاتصدر إلا عنهاءإذ هو الحالق تعالى لأفعال العباد كلها وهو الباعث مقام المحمودية للنبي عَلِيلًا مقاماً محموداً الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وهو المشفع فيمن رضي عنه من أمته، بخلاف الأمور والتصرفات الكونيات التي أسندها سبحانه إلى نفسه، كقوله: ﴿ بل الله الأمر جميعاً ﴾ وقوله: ﴿ يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله كه ومايكون إلا له لايسند لغيره لاحقيقة ولامجازاً لا في الشفاعة ولا في غيرها مما لايقدر على وجوده إلا الله وهو متوقف على إذنه تعالى ورضاه فلا يقال فيه لأحد من الحلق مالى من ألوذ به سواك، إذ الأمر كله لله، والشفاعة كلها له لعدم وجودها من النبي وغيره إلا من بعد إذن الله له عَلِيْكُمْ ورضا الله عن المشفوع له كغيره من سائر الشفعاء، وإسناد الشفاعة للأنبياء أو غيرهم إنما هو باعتبار وتحقق الاذن لهم فيها لمن رضي الله عنه وارتضى عمله، والسائل لم يحقق في نفسه وجود الشرطين المعتبرين فلا يعلم أهو عمن يأذن الله فيه أم لاءوهل هو ممن ارتضى أم لام فتعين عليه صرف همته وعزائم أمره في طلب ماهو السبب الموصل والمقتضى من الأعمال الباطنة والظاهرة للرضا عنه والاذن فيه، ولهذا قال النبي ما الله في الحديث الذي رواه أبو هريرة عنه: « أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله » وفي رواية خالصاً من قلبه، وقال عَلَيْكُ لربيعة ابن كعب الأسلمي خادمه وقد سأله مرافقته في الجنة: « فأعنى على نفسك بكثرة السجود » فكل ماكان الرجل أتم إخلاصاً لله عاملاً بطاعته كان أحق بالشفاعة ، وكل ماكان مشغوفاً بالتعلق على أحد من المخلوقين يدعوه ويرجوه كان أبعد الناس عن الشفاعة.

( ومنها ) أن سلف الأمة وأثمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن النبي عليه لاسأل في قبو بعد موته لااستغفاراً ولاشفاعة ولاغيرهما، وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأله ولاتنفع الشفاعة إلا بإذنه، قال تعالى: ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولايشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء عليه إذا طلبت منه الشفاعة بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح

وإبراهيم وموسى وعيسى فيرونها إلى محمد عليه العبد الذي غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر، قال فاذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت ساجداً فاحمد ربي بمحامد يفتحها على الأحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فأقول رب أمتى أمتى فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة، فالشفاعة كلها لله، وهو تعالى غني عن العالمين وهو وحده يدبرهم كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه الأنه الذي يأذن للشفيع في الشفاعة ، وهو الذي يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء، ثم يجيب دعاءه، فالأمر كله له، وإذا كان العبد يرجو شفعاء من المخلوقين فقد لايختار ذلك الشفيع أن يشفع له، وإن اختار فقد لايأذن الله له في الشفاعة ولايقبل شفاعته فيه، قال تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينِ زَعْمَتُم مِن دُونِهُ فَلا يُملكونَ كشف الضر عنكم ولاتحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ﴾ قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة شفاعتهم ، فأنزل الله هذه الآية وأخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين يتقربون إلى الله ويبتغون مرضاته ويرجون رحمته ويخافون عذابه وأنهم لايملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا فلا يملكون الشفاعة من دونه ولايشفعون إلا بإذنه لمن رضي عنه، وأفضل الحلق محمد، ثم إبراهيم، صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء وسلم، وقد منعوا من الاستغفار لمن لم يرض عنه وإلا ارتضي عمله، وما ذاك إلا أنه تعلق على غير الله وأعرض بقلبه عنه فلم يخلص قلبه ولسانه له بل ماأجد واجتهد في دعاء غير الله ورجائه فيما لايقدر عليه إلا الله، وأما شابه وفرغ قلبه ولسانه فيما هو الموقع في الشرك نفسه مما هو الأصل في علة عبادة الأصنام الذين قال الله عنهم: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَن دُونِهُ أُولِياءُ مَانْعَبِدُهُمُ إِلَّا لِيقْرِبُونَا إِلَى الله زلفي ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَم اتَخْذُوا مِن دُونَ اللهُ شَفْعًاء ... إلى قوله ... قل لله الشَّفَاعَة جميعًا له ملك ا السموات والأرض ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَفحسب الذين كفروا أَن يتخذوا عبادي من دوني أولياء... الآية ﴾ فحسمه سبحانه عن غيره في عدة مواضع من القرآن وعلق على وجوده إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له حسماً لمادة الاشراك وقطعاً لما توهم في علته من رجاء الشفاعة والتقريب، فكيف عن المعلول ويعمل فيما جاء به الرسول

فيكون الدين كله لله، وقد ثبت في الصحيح: (أن أبا هريرة قال يارسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال: « ياأبا هريرة لقد ظننت أن لايسالني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يتغي بها وجه الله » ).

ومعلوم أن إخلاص هذه الكلمة الطبية ابتغاء وجه الله هو تجريدها من شوائب الشرك، فلا يأله القلب أحداً غير الله، فمن علق قلبه على غير الله وتوكل عليه كان فيه من الشرك بحسب ذلك التعلق قل أو كثر دق أو جل، فإن دعاه ورجاه والتجأ إليه فيما وجوده لايكون إلا من الله فلا يقدر عليه حتى المسئول لايناله إلا منه، فهذا الداعي الراجي من أبعد الناس من الشفاعة لتألهه مع الله، فإن أخلص قائل الكلمة الطبية عمله لله وعلق قلبه ولسانه على الله كان من أحق الناس بالشفاعة وإذا أملها ورجاها من الله وسأله أن يشفع فيه نبيه ووليه حقق الله أمله واستجاب سؤاله فقبله وشفع فيه حيث مات قائلاً لا إله إلا الله خالصاً من قلبه مبتغياً بذلك وجه الله، فإنه سبحانه يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.

والفاسق لا يخرج بفسقه عن حكم الاسلام الموجب للتوارث والمناكحة والولاية الاسلامية فلا يخرج به عن حد الشفاعة لأن هذا مذهب الحوارج المنكرين للشفاعة مستدلين بقوله تعالى: ﴿ ماللظالمين من حميم ولاشفيع يطاع ﴾ وأما سلف الأمة وأثمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ماجاءت به السنة عن النبي عَيْسَة من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، قالوا وثبوت الشفاعة بالوصف لابالشخص إذا لم يقع عليه التعيين من النبي عَيْسَةً كما وصف عليه الصلاة والسلام الذين هم أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة وهم القائلون لا إله إلا الله يتغون بها وجه الله إلى أن لقوا الله، وكما وصف أهل الكبائر من أمته ولم يعين شخصاً من النوعين في هذين الحديثين، وإذا كان كذلك تعين على الشخص دعاء الله أن يجعله من أهل الوصف الذين هم أسعد الناس بشفاعة النبي عَيْسَةً، فإن كان من أهل الكبائر فقد سأل الله أن يتوب عليه ويجعله من المخلصين وإذا كان من أهل الكبائر فقد سأل الله أن يتوب عليه ويجعله من المخلصين وإذا كان من

المخلصين فقد رغب إلى الله وسأله أن يزيده مما هو فيه من العمل الصالح والقول الراجح ويثبته عليه حتى يلقاه فينال السعادة الأبدية.

(ومنها) أن هذه المقالة مشاكلة قول المشركين وعقيدتهم حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يشفعون لهم عنده ويقربونهم لديه كقوله: ﴿ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ﴾ وكا دعو العزير والمسيح والملائكة يقربونهم إلى الله ويحببونهم إليه ويشفعون لهم لديه فرد عليهم وعابهم لذلك ولامهم عليه، وأخبر أن الولاية كلها له فليس لحلقه من دونه ولي ولانصير ولاشفيع إلا من بعد إذنه، وأنه لايأذن لهم بها إلا لمن رضى عنه كقوله جل شأنه: ﴿ والله الذي خلق السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولاشفيع أفلا تتذكرون ﴾ وقوله عن الملائكة: ﴿ بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمْ من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ وقوله عن الرسل: ﴿ وله من في السموات والأرض ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبحون الليل والنهار لايفترون ... إلى لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبحون الليل والنهار لايفترون ... إلى قوله . وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ﴾ .

( ومنها ) أن الله سبحانه وتعالى نفى الملك في ذلك اليوم عن غيره فلا يملك أحد عن أحد شيئا ولايغني عنه شيئاً ﴿ يوم لاتملك نفس لنفس شيئا ﴾ بل أخبر أن الأمر كله له فقال (والأمر يومئذ لله) وقال: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ وفي القراءة الأخرى: ﴿ ملك يوم الدين ﴾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب ﴾. والآيات في هذا الباب كثيرة جداً، وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم (قال الله ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) .

( ومنها ) أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عَلِي أن ينذر عشيرته الأقربين، وأنه

لايخلص أحداً منهم إلا إيمانه بربه عز وجل، وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين، ومن عصاه من الحلق كائناً من كان فليتبرأ منه فقال عز وجل: ﴿ وَأَنذُر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ﴾ وهذه النذارة الحاصة لاتنافي العامة بل هي فرد من أجزائها كما قال: ﴿ لتنذر قوماً ماأنذر آباؤهم فهم غافلون ﴾ وقال: ﴿ لتنذر أم القرى ومن حولها ﴾ وقال: ﴿ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه و لي ولاشفيع لعلهم يتقون ﴾ وفي صحيح مسلم: « والذي نفسي بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولانصراني ثم لايؤمن بي إلا دخل النار » وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل وأندر عشيرتك الأقربين أتى النبي عَلَيْكُ الصفا فصعد عليه ثم نادى ياصباحاه فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء ورجل يبعث رسوله فقال رسول الله عليه : « يابني عبد المطلب يابني فهر أرأيتم لو أخبرتكم أن حيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني » قالوا نعم قال: « فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد » قال أبو لهب تباً لك سائر اليوم مادعوتنا إلا لهذا. وفي رواية عنه ألهذا دعوتنا جميعاً. وفي رواية أحرى ألهذا جمعتنا ، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب . وروى البخاري عن عائشة قالت لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله عَلَيْكُ فقال: « يافاطمة ابنة محمد، ياصفية ابنة عبد المطلب، ياعباس بن عبد المطلب، لأأملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ماشئتم » وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال لما أنزل الله هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله عَلِيْكُ فعم وخص، فقال: « يامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يامعشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يامعشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يامعشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله ماأملك لكم من الله شيئا » وخرجا في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُم: « يابني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله ياصفية عمة رسول الله، ويافاطمة بنت رسول الله، اشتريا أنفسكما

من الله لا أغنى عنكما من الله شيئا سلاني من مالي ماشئتما » وتفرد به البخاري عن معاوية عن زائدة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ بنحوه وقوله عَلَيْتُكُم ياصفية عمة رسول الله يافاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله لا أغنى عنكما من الله شيئا. أمر منه عليه الصلاة والسلام لهما حقيقة في فعل الطاعة، وعمل الإيمان نهى لهما عن الاتكال عليه مع وجودهما لأنهما وقت قوله مؤمنتين به عاملتين بما أمرهما وتذكاراً لغيرهما أيضاً، فلا يغني عن الله أحد، كما لايجبر عليه أحد. وقوله تعالى: ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ ذكر جماعة من المفسرين أن هذه الآية في الشفاعة، وهو قول على والحسن وعطاء عن ابن عباس، قال هو الشفاعة في أمته وقال محمد بن على ياأهل العراق تزعمون أن أرجى آية في كتاب الله: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينِ أُسْرُوا عَلَى أَنفُسِهُم لاتقنطوا من رحمة الله ﴾ وإنا أهل البيت نقول أن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ وهي والله الشفاعة ليعطينها في أهل لا إله إلا الله حتى يقول يارب رضيت وزدني على أمتى في أمتى فكل هذا نؤمن به ونسلمه ولكن لايخرج عما قاله أهل السنة والجماعة من أن ثبوت الشفاعة في أهل لا إله إلا الله وهم الموصوفون بهذه الكلمة الطبية فيرضيه ربه فيهم لأجلها لا بالشخص فلا تعين لأحد بعينه إذا لم يرد فيه نص فتعين على كل أحد صرف همته ورجاؤه في تلك الكلمة الطيبة التي هي السبب في وجود الشفاعة مع الايمان بكل ماجاء به الرسول عَلِيْ الله عَجْد ذات النبي عَيْلِكُم أو شفاعته أهمل ماجاء به أو عمله لقوله تعالى: ﴿ مَالَكُم مَن دُونُهُ مَنْ ولي ولاشفيع أفلا تتذكرون ﴾ وقوله عَلِيكُ لصفية وفاطمة لا أغني عنكما من الله شيئا مع إيمانهما وعملهما رضي الله عنهما يشير إلى عدم الاتكال عليه وعلى شفاعته كما قدمناه آنفاً. فهو أمر لهما بإخلاص العمل الله والدوام والاستمرار عليه وليكون توجههما واتكالهما على الله وغيرهما بالأولى .

( ومنها ) أن هذه المقالة قد اتخذها أولو التزيي من العباد والزهاد، وأولى العلم المتزيين به أوراداً يتلونها في الصباح والمساء، بل جعلوها تضاهي كلام الله وذكره في البركة يتلونها وينشدونها عقبهما تبركاً بها، وبعد ختم كلام الله والصلاة على نبيه كذلك، ويزعمون أن الحتمة المقروءة من القرآن إذا لم تتل هذه المقالة عقبهما ولاتوجد

في ضمنها فتلك الحتمة ناقصة الثواب. وليس لها رونق يزداد ويتزايد ولا أنس فيها يخضر ويشاهد والويل كل الويل عندهم لمن عاب عليهم ذلك أو أنكر صنيعهم فيما هنالك، فهم قد اتخذوها ديناً وقربة حتى في المسجد الحرام تجاه الكعبة طهره الله وصانه، وجعل المتقين أولياءه وسكانه، بل في كل آن ومكان، والله يقول: ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾ وفي حديث عائشة الذي في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد.

( وقوله ) صاحب المقدمة العجب ثم العجب من جراءتك على السلف دعوى بغير علم وتعجب بلا فهم وتزكية على الله وحكم لمن قولهم غير مناسب في الشريعة والله بهم أعلم، وثناء على مااعتقدوه وتقرير لما قالوه في القصيدة من الأوراد ونشدوه لحصول البركة ورفع كل شدة ودليل ماقلناه فيه أمور:

(منها) مخالفة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَلائقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَبِرِكُم أُعلَم بَمِن هُو أُهدى سبيلا ﴾ وأما السنة فأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: ﴿ إِن كَان أَحِدُكُم مادحاً أَخاه لامحالة فليقل أحسب فلاناً إِن كان يرى أنه كذا وكذا ولاأزكي على الله أحدا، وأمرنا أن نقول في التزكية أحسبه كذا والله حسيبه ولاأزكي على الله أحدا، ومما (قالت أم العلاء رضي الله عنها لعنهان بن مظعون أخي رسول الله عَلَيْكُ من الرضاعة وقد انتقل إلى رحمة الله شهادتي عليك لقد أكرمك الله قال لها رسول الله عَلَيْكُ أما عنهان فقد أناه اليقين وإني لأرجو له الحير، ووالله الأدري، فقال رسول الله عَلَيْكُ أما عنهان فقد أناه اليقين وإني لأرجو له الحير، ووالله ماأدري وأنا رسول الله عَلَيْكُ إلى أخرجه البخاري، وهو قد طعن علينا في عقيدتنا وعاب أمرنا ونهينا وزكاه على الله قاطعاً علينا في صريح كلامه بما تخيله في باله وقام في ذهنه مما يهواه مرامه فلذلك زكى على الله هذا الرجل الذي الله أعلم به وبأمره منا ومنه وعلمه وزهده فإن وجدا ظهراً فإسناد على حقيقتهما وباطنهما إلى الله أنسب وأصوب إذ مامن أحد يظهر لنا

منه حسن عمله إلا الله والله أعلم به ، وقد انعقد اجماع أهل السنة على عدم الجزم الأحد بعينه بجنة أو نار إلا من نص عليه النبي عَيِّلَهِ ، ولكن نرجوا للمحسن ونخاف على المسيء بحتى الكلم في سبيل الله المفضي إلى الشهادة التي أثنى الله عليها في كتابه أسند النبي عَيِّلِهُ علمه إلى الله كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَيِّلِهُ قال : « والذي نفسي بيده لايكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك » اعلاماً منه عَيِّلِهُ بأن علم حقائق أعمال العباد وصلاحهم بصلاح نياتهم وأعمالهم ، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى ومع المعاملة بالظاهر فلا جزم ويتوق كل كلام معلول محالف .

( ومنها ) تعليقه توحيد أهل الملة الحنيفية الذي قال الله فيهم: ﴿ كنتم خير أُمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ وقال عنهم نبيهم على الحق لايضرهم من خدلهم حتى يأتي أمر الله » على وجود توحيد هذا الرجل الواحد الذي الله أعلم به وبحقيقة أمره واثباته شركهم بشركه.

(ومنها) نفيه التوحيد عن جميع من على وجه الأرض وتكفيرهم وإثبات شركهم بوجود شرك رجل واحد ليس عند الأمة نص فيه، في قوله بل إن كان صاحب بردة المديح مشركاً فليس على وجه الأرض موحد فبكلامه عرف قدره وعلم أنه قد تعدى طوره.

( ومنها )تعليقه مستحيلاً وجوده وهو نفي التوحيد عن جميع الأمة وإثبات شركهم على ممكن وهو وجود شرك رجل واحد ليس عند الأمة من حقيقة أمره نص إذ الرجل الواحد الذي ليس فيه نص قد وقد،وأما الأمة فلا)بالنص القطعي.

( ومنها ) اثباته الإيهام في تلك المقالة وأنها تحتاج إلى محمل حسن يليق بها وبقائلها، والمقرر عند الأمة المحفوظ عنها أن الكلام الموهم إذا لم يكن من كلام الله ورسوله المتشابه لاتجوز قراءته ولا النظر إليه بخلاف كلام الله ورسوله فيجب الإيمان

به وتلقيه وإن لم يفهم معناه،وهؤلاء يتخذون هذا الكلام الموهم أصلاً في عقيدتهم ويتلونه أوراداً في الصباح والمساء وبعد حتم القرآن في كل آن ومكان.

( ومنها ) مبادرة فهمه الذي قام في ذهنه إلى أنا إنما فهمنا من المقالة في نفيه فيها ذات الحالق نفسه تعالى وتقدس ولذلك قال إن الحصر الذي في هذا البيت وأمثاله إضافة بالنسبة إلى المخلوق، والمعنى مالي من ألوذ به من المخلوقات لأجل الشفاعة سواك، ولم يعلم ويحقق أن هذا المفهوم معطل لايقول به أحد، بل ذات الله تعالى وتقدس ووجوده ثابت عند الحاص والعام حتى عباد الأصنام مقرون بخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومدبر أمورهم كما قرر هم في سورة يونس والمؤمنين والزخرف وأمنالها من السور التي أحبر الله فيها أنهم يعرفون حالقهم ورازقهم فأقروا واعترفوا أنه الله مدبر كل شيء ومليكه ولكن أشركوا معه في عبادته وعطلوا معاملته الشاملة لاحلاص ألوهيته وتكذيب رسله فيما جاؤوا به من عنده ومنهم من يكذبهم ظاهراً وباطناً ، ومنهم من يكذبهم وظاهراً وهو تعلم صدقهم باطناً كم قال جل شأنه: ﴿ فَإِنْهُمُ لَايُكَذِّبُونُكُ وَلَكُنِ الظَّالَمِينِ بَآيَاتِ الله يجحدون ﴾ وكما اختلفت أقوالهم في الرسل كذلك اختلفت أقوالهم وآراؤهم في الكتاب بين مكذب وقائل إنه شعر إنه سحر، وكل ذلك لايدل على أنهم مكذبون بذات الله بل أقروا به تعالى وعرفوه ولكنهم لم يوحدوه والقصد بالقرآن والرسل توحيد الله بعبادته وإفراده تعالى بمعاملته المختصة بجلاله من الأعمال الظاهرة والباطنة، ونبذ ما خالفهما من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فبذلك يحصل الإيمان بهما واتباعهما ولاأعظم مخالفة من اعتقاد ماهما بخلافه، ولم ينزل القرآن ويرسل الرسل إلا بنفيه وليكون الدين كله لله والأمر كله له، والجاعل الدين أو بعضه لغير الله قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً لم يؤمن بالقرآن معنى وان آمن به لفظاً ولم يؤمن بالرسول حقاً ، وإن آمن به ظاهراً ،وليس احتلافنا مع أعدائنا إلا بذلك لأنا نقول الدين كله الله والأمر كله له، فليس للخالق من دونه ولي ولانصير، قال سبحانه وتعالى: ﴿ مالكم من دونه من ولي ولاشفيع أفلا تتذكرون ﴾ وقال: ﴿ إِن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده .. الآية ﴾ وقال: ﴿ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني

أولياء... الآية ﴾ وهم يقولون بل لهم ولي ونصير ويستدلون بقوله تعالى: ﴿ وابتغوا الله لوسيلة ﴾ وبقوله: ﴿ لهم مايشاؤن ﴾ وتقدم معنى ذلك في بحثه فنحن حول هذه المسألة من أول أمرنا إلى آخر عصرنا ندندن فلا نشير إلا إليها، ولانجاهد إلا عليها، مع أنهم بدؤنا أولاً ليرجعونا إلى ماكنا عليه من عبادة الطين والأحياء من الشياطين ﴿ ويالَى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ﴾ وقد قدمنا الكلام على قوله: ( ياأكرم الحلق مالي من ألوذ به . سواك ) وان هذه المقالة مردودة من أوجه تقدم ذكرها آنفاً .

( ومنها ) قوله ليت شعري ماالذي حملك على تضليل هذا الرجل الذي توفاه الله قبل أن تخلق بأعوام عديده،أي عداوة حصلت بينك وبينه،أم على أي خصومة لأجلها تعاميت عن هذا الوجه الظاهر الصحيح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه، وحملت كلامه على محمل بعيد غير لائق بحال آحاد عوام الناس وهو الحمل على الحصر الحقيقي، يعني به نفي ذات الله، حتى حكمت بتضليله بسبب هذه المقالة إلى قوله فالويل كل الويل لمن يحكم بتضليل أساطين هذه الأمة بأمثال هذه التمويهات ويظهر الطعن في السلف الصالح لجلب قلوب العوام أو لحب رياسة أو عصبية أو لغرض من الأغراض الفاسدة المصبية أو لغرض من الأغراض الفاسدة المصبية أو لغرض من الأغراض الفاسدة المسلف الصالح المحلوم المعربة أو لغرض من الأغراض الفاسدة المحلوم المعربية أو لغرض من الأغراض الفاسدة المحلوم ا

فهو قد قال فينا وافترى علينا تضليل هذا الرجل الذي قولنا فيه والله أعلم به منا ومن غيرنا إلا أن كلامه ذلك غير مناسب من مثله، بل الواجب عليه وعلى جميع الحلق الانقطاع إلى الله وتفويض الأمر إليه، والتوكل عليه، والاستقامة على ماهو السبب في حصول شفاعته عليله من الأعمال المرضية لرب العالمين، والمقربة إليه في كل حين، الشاملة خصال الإيمان، وأركان الاسلام، فيكون كالذين حكى الله عنهم في القرآن أنهم توسلوا إليه فيما يرضيه مما أمرهم به، ونهاهم عن ضده في لتاربه، وعلى ألسنة رسله، ولكن أبى الله أن يصلح بالحفظ إلا كتابه، أو يمنع بالعصمة إلا رسوله، والذي يعترى العقول إما فتحاً وإما شطحاً، والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وإخلاص معاملته لله وحده لاشريك له، وطاعة رسوله، ويدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعادي فيه ويوالي فيه، ونحن لم نعاد هذا الرجل ولم نحكم عليه

بالصلال بل قولنا فيه الله أعلم وأولى به ، ولكن مقالته لاتقال بل يكف عنها لورود النهي عنها وعن أمثالها ، ولأن الأمر كله لله والحلق لايغنون عن الحق شيئاً بل من رحمه الله فهو المرحوم ، ومن أبعده فهو المبعد ، فلا أحد كائناً من كان يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته حتى الأنبياء ، فغيرهم بالأولى ، وكل من حكم بإسلامه شرعاً فهو المسلم والله أعلم بعاقبة أمره ، فلا نشهد لمعين بالنار وأن ارتكب المعاصي في الدنيا ، لامكان أنه تاب أو كانت حسناته محت سيآته ، أو كفر الله عنه بمصائب ، أو غير ذلك مما هو فضل الله وعفوه ، وإن ارتكب كفراً عاملناه بما ظهر لنا منه ، وأمره إلى الله ، ولا لمعين بجنة وان اكتسب أعمالاً صالحة في الدنيا ، إذ لا يعلم ما في نفس الأمر إلا الله ، فلا يقطع لمعين بشيء من دونه بلا نص من الشارع عليا أله وللعلماء في الشهادة بالجنة ثلاثة أقول :

منهم من لايشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي.

والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص وهذا قول أكثر أهل الحديث.

والثالث نشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في البخاري من حديث أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال النبي عَلَيْكُ وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال وجبت فقال عمر بن الحطاب رضي الله عنه ماوجبت يارسول الله قال هذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض ، وقال عَلَيْكُ : « توشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار » قالوا بم يارسول الله قال : « بالثناء الحسن والثناء السيء » فأخبر أن ذلك مما إلحنة ، ويحتج بهذا ، والمؤمن بالله ورسوله باطناً وظاهراً الذي قصد اتباع الحق وماجاء به الرسول إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا ربب ، وأما ذاك فليس متعمداً للذنب بل هو مخطىء والله قد تجاوز لهذه الأمة الحطأ والنسيان ، والعقوبة الحاصلة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين ، وإن كان في الآخرة خيراً ممن لم يعاقب كا يعاقب

المسلم المتعدي للحدود ولايعاقب أهل الذمة من النصاري واليهود، والمسلم خير منهم في الآخرة ، والمسلم المذنب الذي ذنبه خاص أخف شراً عند الله ممن ذنبه اكتسبه الناس منه، وأفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، ثم بعدهم التابعون، فلا ينتصر لشخص انتصاراً عاماً مطلقاً إلا رسول الله عَلِيلًا، ولالطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً إلا للصحابة فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه حيث داروا، وكذا التابعون لهم بإحسان فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف عالم من العلماء أو قائل قولاً فقد يصيب وقد يخطىء،بل جل أصحاب مجتهد من المجتهدين قد يكون الصواب معهم وقد يكون مع غيرهم ممن قد خالفهم ، وكل قول لم يرد به الكتاب والسنة ولاقاله صدر سلف هذه الأمة استنباطاً منهما أو من أحدهما بل قالوا خلافه فهو خطأ لايعمل به ولايقر عليه قائله ، فكيف وصاحب المقدمة قد افترى وأصمته حمية الجاهلية فيما منه جرى بقوله أم على أي خصومة لأجلها تعاميت عن هذا الوجه الظاهر الصحيح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو قد أثبت بيننا خصومة رجماً بالغيب مع أنها لاتكون إلا بين موجودين في الدنيا لابين معدومين أو أحدهما إلا من ورد فيه النص بعينه بعداوته لله ورسوله كأبي جهل وأبي لهب وأمثالهما ممن عينته السنة فعداوته متحتمة على العالم به وإن لم يعاصره، أو من تواترت عنه الأخبار بين المسلمين بأنه محاد لله ورسوله متعد حدوده فإنه يكره هو وعمله لظاهر إساءته موالله متولي أمره، والحامل له على هذا الافتراء إثباته تلك المقالة واستحسانه إياها التي قد خالفت الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة، وجعل تأويله لها مماثلاً كلام الله الذي قال تعالى فيه: ﴿ وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد ﴾ فجعل ذلك التأويل لتلك المقالة وماشا كلها مما بعدها مماثلاً للتنزيل مشابهاً له في صحته وإعجازه والايمان به وتلقيه وعدم رده والاعتراض عليه ، وأهل التصحيح يردون على أهل الصحيح ويناظرونهم وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا كلام الله ورسوله، ومالم يوافقهما فهو باطل مردود لايعمل به وشفاعة الرسول عَلِيْكُ ثَابِتَةً فِي الكتابِ والسنة وإجماع صالح سلف الأمة، ولكن بالوصف لا بالشخص ومن مات لايشرك بالله شيئاً فهو من ذوي الوصف، وكذا شفاعة غيرو عَلِيْتُهُ ، فعلى الانسان الاجتهاد فيما هو الموجب لها لينالها بفضل الله ورحمته ورضاه عنه وإذنه للشافع، وعليه أيضاً إخلاص عمله لله وقصده طاعة الله فيما أمريه

والانتهاء عما نهى عنه، وهو يحب صلاح المأمور به وإقامة الحجة عليه قاصداً أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فلا يغضب على من خالفه مجتهداً معذوراً لايغضب الله عليه، ولايرضي عمن كان جاهلاً سيىء القصد ليس له علم ولاحسن قصد، بل بحمدً من حمده الله ورسوله، ويذم من ذمه الله ورسوله، وتصير موالاته ومعاداته على دين الله ورسوله ، لا على هوى النفس، وأصل الدين الذي لافتنة فيه أن يكون الحب لله والبغض لله، والموالاة لله والمعاداة لله، والعبادة لله والاستعانة بالله، والاتكال على الله، والحوف من الله والرجاء لله، والاعطاء لله والمنع لله، وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله ، وصاحب الهوى يعميه هواه ويصمه ، فلا يستحضر في قوله وعقيدته ما لله ورسوله في ذلك، ولايغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل مايرضاه هواه ، ويغضب لما يغضب له هواه ، فلم يكن قصده أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قوله وعقيدته وحميته مجرد هوي ، وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً جانبوا قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ هَذُهُ أَمْتُكُمْ أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ﴾ فكانوا ممن قال الله فيهم: ﴿ فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ وإذا كان المسلم الذي يقاتل الكفار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياء وذلك ليس في سبيل الله فكيف بأهل البدع الذين يخاصمون ويقاتلون عليها فإنهم يفعلون ذلك شجاعة وحمية وميل نفس وهوى، وربما يعاقبون لما اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله لابمجرد الحطأ الذي اجتهدوا فيه، ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أحطأت أحب إلى من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت والله أعلم.

## بحث قوله تعالى: ﴿ جعلا له شركاء فيما آتاهما ﴾

وأما قولكم ( وقوله تعالى فلما أتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما وماذكر فيه من الرواية عن عبد الله بن عباس أنهما آدم وحواء وأن الشيطان أتاهما ولم يزل بهما حتى سمَّيا ولدهما عبد الحرث ... الخ ماقال . فنقول هذه الرواية وما أشبهها لا أصل

لها رأساً بل لايلتفت إليها في حق الأبياء المعصومين عن أمثال هذه الأمور بل الواجب على كل مؤمن أن يحكم بكذبها ويحمل قوله: ﴿ جعلا له شركاء فيما آتاهما ﴾ على أن الحطاب في خلقكم لقريش وحدهم لا لبني آدم كلهم والنفس الواحدة قضى وجعل منها زوجها أي جعلها عربية قرشية من جنسه لأنه خلقها منه وإشراكهما بتسميتهما إبنيهما عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصي والضمير في يشركون لهما ولاعقابهماهوعلى هذا فليس الضمير في جعلا لآدم وحواء وهذا الذي عليه أكثر المفسرين وإن صح أنه لآدم وزوجته فأين الدليل على الشرك في ألوهيته، ولعله أي الشرك المذكور في الآية هو الميل إلى طاعة الشيطان، وقبول وسوسته مع الرجوع إلى الله تعالى بلا مطاوعة للشيطان وذلك الميل المتفرع على الوسوسة غير داخل تحت الاختيار فلا يكون معصية وذنباً، ولعله كان قبل، وان أبيت عن هذا كله فهو على تقدير المضاف أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما وكيف لمن في قلبه ذرة من إيمان أن يصدق بهذه الحكاية مع أن الآية التي تتلوها تنادي على كذبهما وهي قوله تعالى: ﴿ أيشركون مالايخلق شيئاً وهم يخلقون ﴾ وهم تنادي على كذبهما وهي قوله تعالى: ﴿ أيشركون مالايخلق شيئاً وهم يخلقون ﴾ وهم الأصنام كما عليه المفسرون، مع أن الأصنام لم تعبد من دون الله إلا قرياً من زمن نوح).

#### الجواب عما هذى به الخصم في هذا المقام

فنقول هذا مما يؤيد ماقلناه في صاحب المقدمة من أنه يرد من تلقاء نفسه بلا تحقيق ولاتحقق فيما قاله الأثمة الأعلام من أولي العلم والفهم ومانقلته الرواة وتلقته بالقبول الجهابذة الثقات، فإنه قد فهم من معنى الشرك المذكور في هذه الآية شرك الألوهية في آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام فلذلك أوجب نفي رجوع الضمير الذي في الآية عنهما وجعل من لازم جواز ثبوته إليهما شركهما في الألوهية، ونسبنا إلى تكفير الأنبياء والصالحين وماذاك إلا لعدم فهمه ومعرفته معنى الشركة التي في الآية مع مانقله السلف من صحة رجوع الضمير إليهما، بل في معرفة معنى الشرك من حيث هو وأقسامه والجهل فينا وفي عقيدتنا وفيما قلناه وعنينا وذلك من وجوه.

( الثاني ) ماقاله أهل التفسير قاطبة عند قوله تعالى: ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ يعني آدم ﴿ وخلق منها زوجها ﴾ يعني حواء ثم انتشر الناس منهما كما قال تعالى: ﴿ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ وقال: ﴿ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ... الآية ﴾ فكلهم قد فسروا قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها الآية بآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وأسندوا بيان النفس الواحدة المخلوق منها سائر البشر وبيان الزوج المجعول منها إلى سائر الآيات المعني بها آدم وزوجته حواء والتثنية التي في قوله فلما آتاهما صالحاً جعلا له راجعة لهما.

( الثالث ) ماأجمع عليه المفسرون وقالوا بعبارات متفقة المعنى مختلفة اللفظ عن ابن عباس من طريقين أو ثلاثة:

الأول منهما: ماقاله محمد ابن اسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن

عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليهما الصلاة والسلام أولاداً فيعبدهم لله نحو عبد الله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت، فأتى ابليس آدم وحواء فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه أولاً لعاش فولدت له غلاماً فسمياه عبد الحرث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة .. إلى آخر الآية .

الثاني: ماقاله العوفي عن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به فشكت أحملت أم لا لحفته، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين، فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان مايكون بهيمة أم لا وزين لهما الباطل إنه غوي مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهما إنكما إن لم تسمياه عبد الحرث وكان إسم ابليس في الملائكة الحرث لم يخرج سوياً ومات كالأول فسمياه عبد الحرث فذلك قول الله فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما.

الثالث: ماقاله عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما يعني آدم وحواء أتاهما إبليس وقد حملت حواء فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني ايل فيخرج من بطنك فيشقه أو لأفعلن وأفعلن فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاء ثم حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال أنا صاحبكما الذي فعلت مافعلت لتفعلن وتطيعاني أو لأفعلن يخوفهما فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاء ثم حملت الثالثة فأتاها فذكر لهما ماقاله أولاً فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحرث فذلك قول الله فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن عاتم في مستدركه.

وجاء في الحديث خدعهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض، وقد تلقى الأثر الوارد في خدع إبليس لآدم وحواء جماعة من السلف كمجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والسدى، وجماعة آخرون من السلف والحلف، ومن المفسرين المتأخرين جماعة لاتحصى كارتهم إلا ماذهب إليه الحسن

البصري رحمه الله تعالى من أنه ليس المراد من سياق الآية آدم وحواء بل المراد من ذلك المشركون من ذريتهما ولهذا قال تعالى (فتعالى الله عما يشركون) وذكره تعالى آدم وحواء في أول الآية كالتوطئة لما بعدها من الوالدين وهو كالاسترداد من ذكر الشخص إلى الجنس كما قال تعالى: ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾ ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم المزين بها ليست هي التي يرجم بها وإنما هو استطراد من شخص المصابيح إى جنسها وهذا له نظائر في القرآن كثيرة. قال الامام أبو الحسين بن مسعود البغوي وهذا القول حسن لولا قول السلف مثل عبد الله بن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة من المفسرين أنه آدم وحواء ومعنى ما تأوله الحسن وعكرمة أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتاهما بقرينة قوله أيشركون بالجمع فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كما أقام الأبناء مقام الآباء في إضافة أيشركون بالجمع فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كما أقام الأبناء مقام الآباء في إضافة الفعل إلى الأبناء والفاعل إنما هو الآباء كقوله تعالى مخاطباً اليهود الموجودين في زمن النبي عليه في أفساً ﴾ وأمثال ذلك.

( الرابع ) ماقاله ابن كيسان هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد مناف وعبد همس وعبد اللات وعبد مناة.

(الحامس) قولنا وعقيدتنا ماقاله السلف واعتقدوه في قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما يعني في طاعته ولم يكن شركهما في عبادته فإن كل اسم معبد لغير الله كعبد الحرث وعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة ومأشبه ذلك حرام لايجوز التسمية به باتفاق من يعتد به من أهل العلم، وتحرم طاعة الآمر بذلك فلا يحل التسمية بعبد على ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة، فكيف بكلب على وعبد الحرث الذي هو الشيطان، وقد روى ابن أبي شيبة من حديث هانىء بن شريح قال: (قدم على النبي عليه قوم فسمعهم يسمون رجلاً عبد الحجر فقال مااسمك قال عبد الحجر فقال رسول الله إنما أنت عبد الله ) وقد تقدم حديث عبد الصمد بن عبد الوارث وسمرة بن جندب عن النبي عليه أنه قال: « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لايعيش لها ولد فقال سميه عبد الحرث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان

وأمره » رواه الامام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي في تفسير الآية، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه، ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث هلال بن فياض، والشرك في طاعته هو امتثال أمره وقبول قوله، وليس ذلك شركاً في العبادة كا قلناه وقررناه، ولكنهما زعما أن الحرث سبب نجاة الولد وسلامة أمه فلذلك أضافا ولدهما إليه، لا على جهة أن الحرث مالكه ومعبوده، وقد يطلق اسم العبد على من لايراد به أنه مملوكه، كما يستعمل اسم الرب مضافاً إلى من لايراد أنه معبوده، وكمن نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على جهة الكرم والتواضع لا على أن الضيف ربه ومعبوده، قال يوسف صلى الله على محمد وعليه وسلم لعزيز مصر إنه ربي ولم يرد أنه معبوده، فكذلك هنا ولكن المناسب لهما عدم طاعته وعدم قبول قوله وامتثال أمره إذ هو الذي قد غرهما وخدعهما فأخرجهما وفرق بينهما للعداوة الأزلية لهما ولذريتهما أبد الآبدين ودهر الداهرين وبعد يوم الدين.

واتفقوا على عصمة الأنبياء من تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده، وتنازعوا هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لاتقع بحال، فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلة وبعض أهل الحديث من أهل السنة منهم ابن السبكي وغيو لاتقع منهم الصغيق بحال ولاقبل النبوة ولابعدها زادت الشيعة لايمكن وقوعها منهم خطأ ولاعمداً، والصحيح عند السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير لاتقع الصغائر منهم عمداً. واتفقوا على وقوعها منهم سهواً وخطاً. كما نقله السعد التفتازاني في حاشية الكشاف إلا مايدل على الحسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة فلا يجوز علمهم، واشترط جمع من المحققين أن ينبهوا على مافعلوه سهواً فينتهوا عنه، وقال قوم من علماء أهل السنة من أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم وقد دلت نصوص علماء أهل السنة من أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تقع منهم بعض الكتاب والسنة على أن الأنبياء للنقص البداية، كما قال بعضهم لو لم تكن التوبة يتوب منه فذلك لكمال النهاية لا لنقص البداية، كما قال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الحلق عليه، وفي الأثر أن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها البار، يعني أن السيئة يذكرها فيدخل بها الجنة، وأن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، يعني أن السيئة يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك الجنة، والحسنة يعجب بها ويستكبر فيدخله ذلك النار.

وأيضاً فالحسنات والسيئات تتنوع بحسب المقامات، كما يقال حسنات الأبرار سيآت المقربين، فمن فهم ماتمحوه التوبة وترفع صاحبها إليه من الدرجات وماتفاوت الناس فيه من الحسنات والسيآت زالت عنهم الشبه في هذا الباب، وأقر الكتاب والسنة على مافيهما من الهدى والصواب، وقد اتفقت الأمة على أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الحطأ ولا من الصواب، سواء كان صديقاً أو لا،وعلى أن محمداً رسول الله عَيْنِيُّكُ معصوم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، فإن مقصود الرسالة لايتم إلا بذلك، وكل مادل على أنه رسول الله من معجزة فهو يدل على ماقاله رسول الله مَا الله على الله على الله » واتفقوا أيضاً على أنه لايقر على الحطأ كما أنه لاينطق عن الهوى وعلى أنه عَيْظَة أحوف الأمة لمولاه وأشدهم حشية منه وتضرعاً إليه ورغبة فيما لديه. فقد ثبت في الصحيح أنه عَلِي كان يدعو ربه ويعترف له بذنبه كما في قوله: « اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت...الحديث » وأمثاله اظهاراً للعبودية، وافتقاراً للصمدية، وتشريعاً للأمة، وبياناً لشكر النعمة، قال الأئمة كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَلِيْتُهُ فإنه الذي أوجب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعته بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل مأأمر، فقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من أربعين موضعاً في القرآن، قال عز من قائل: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ وقال: ﴿ وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ﴾ وقال: ﴿ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ... الآية ﴾ وقال: ﴿ لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا... إلى قوله... فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ وقال: ﴿ الله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ وقال: ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ وقال: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ وقال: ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ... الآية ﴾. وطاعة الله والرسول هي عبادة الله التي حلق لها الجن والانس، فهي غايتهم التي يحبها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بها، وإن كان قد شاهد من بعضهم ماهو خلاف ذلك وخلقهم له فتلك غاية شاءها وقدرها وهذه غاية يحبها ويأمر بها ويرضاها. والعبادة لله أن تجمع غاية الحب له بغاية الذل له والانقياد إليه

فكل خير وكال ومقام وما يقرب إليه مما يحمد من العباد ويطلب منهم شرعاً ويرضاه لهم فهو داخل في طاعة الله ورسوله ومستلزم ذلك والنص في وجوب الطاعة قاض في عصمة صاحب الرسالة.

( فإن قيل ) قد اتفقوا على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون من تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده كما قلتم به وقاعدتكم في الشرك الأصغر أن حكمه من أكبر الكبائر عندكم وذلك مناف لجعل الضمير في قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهم عائداً إلى آدم وحواء صلى الله عليهما وسلم إذا كان آدم نبياً معصوماً عن الكبائر أن يفعلها هو بنفسه فكيف يوافق حواء على الشرك بالله.

( الجواب ) أن آدم وحواء عليهما السلام لم يعتقدا أن ذلك الاسم معصية لله ولم يقصدا به مضارة نهيه تعالى أو عدم فعل أمره بل إنما طاوعا اللعين فيما قاله لهما مكافأة لشره وخوفاً على ولدهما من ضره بتوعده لهما فيه وهما لم يطاوعاه أولاً لعلمهما بعداوته وأنه الذي أخرجهما مما كانا فيه من النعيم، ثم أدركتهما شفقة الولد فطاوعاه في التسمية فبذلك أشركا في طاعته لا في عبادته وكذلك قوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى مع قوله فدلاهما بغرور، فإن اللعين غرهما بالقسم لهما أنه ناصح في قوله لهما في مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في فخدعهما لظنهما أن لاأحد يحلف بالله كاذباً فأكلا ولم يقصدا المعصية لأنهما لم يعتقدا أن النهي راجع إلا لما قال لهما وأقسم لهما فيه فتعين نفي تعمد الكبائر على الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى باعتبار الأكل من الشجرة المنهى عنها بمطاوعة الغار.

( فإن قيل ) كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عن رسول الله عليه أنه قال: « تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الحميلة تعس عبد القطيفة » وصح عنه عليه أنه قال: « أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب » ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب فقالوا هذا وأشاروا إليه.

( الجواب ) أن قوله تعس عبد الدينار الحديث لم يرد به الاسم وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم واختارهما على عبودية ربه تبارك وتعالى، وقوله أنا ابن عبد المطلب ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو من باب الاخبار بالاسم الذي يميز به المسمى دون غيره والاخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لايحرم ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولاينكر عليهم النبي عين لأن باب الاخبار واسع يجوز فيه مالايجوز في الانشاء فتحرم التسمية أيضاً بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عين قال: « إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك » وفي رواية اخنى بدل اخنع وفي رواية لمسلم أبغض رجل عند الله يوم القيامة وأخسه رجل كان يسمى بملك الأملاك لا مالك إلا

وأما الأسماء المكروهة، فمنها مارواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله عَلَيْظَة : « لاتسمين غلامك يساراً ولاحرباً ولانجاحاً ولا أفلح فإنك تقول أثم فلان فيقال لا » قال ابن القيم والمذكور في الحديث إنما هن أربع لايزدن عليها، وهذه الجملة الأخيرة ليست من كلام رسول الله عَلَيْظَة وإنما هي من كلام الراوي، وقال أيضاً قلت وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة، وماأشبه ذلك لوجود المعنى الذي كرهت تلك الأمور الأربعة لأجله فإنه يقال أعندك خير أعندك نعمة فيقول لا فتشمئز القلوب من ذلك وتستطير منه. ومنه التسمية بأسماء الشياطين، كخنزب والولهانة وأسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وقارون وهامان والأسماء التي تكرهها النفوس ولا تلائمها كحرب ومرة. وقد كان النبي عيلية أنه مر في مسير له بين جبلين فسأل عن اسمهما فقيل فاضح ومخز، فعدل عنهما ولم يمر بينهما، وكان عيلية شديد الاعتناء بذلك، ومن تأمل السنة وجد معاني الأسماء مرتبطاً بها حتى كأن معانيها مأخوذة منها وكأن الأسماء مشتقة من معانيها فتأمل قوله بها حتى كأن معانيها مأخوذة منها وكأن الأسماء مشتقة من معانيها فتأمل قوله سهيل بن عمرو يوم الصلح سهل أمركم وتأمل تغييره الأسماء غير المناسبة كا في عيرون عمرو يوم الصلح سهل أمركم وتأمل تغييره الأسماء غير المناسبة كا في سهيل بن عمرو يوم الصلح سهل أمركم وتأمل تغييره الأسماء غير المناسبة كا في

الصحيحين أن رسول الله عَلَيْكُم أتى بالمنذر بن أسيد حين ولد فوضعه على فخذه فأقاموه فقال أين الصبى فقال أبوه أسيد قلبناه يارسول الله قال مااسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر، وفي سنن أبي داود من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي عَلِيْكُ قال مااسمك قال حزن،قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمهن قال سعيد فظننت أن سيصيبنا بعد حزونة،قال أبو داود وغير رسول الله عَلِيُّكُم اسم العاص والعتلة وشيطان والحكم وغراب وشهاب وخباب فسماه هاشمأ وسمي حربأ سلمأه وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا يقال لها عفرة حضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشدة، قال أبو داود وتركت أسانيدها للاختصار، وتأمل أيضاً حثه على تحسين الاسم كما في حديث أبي الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله عَيْنِيَّة : « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم » رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عَلِيْكَ : « إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن » رواه مسلم في صحيحه. وقوله أن الأصنام لم تعبد من دون الله إلا قريباً من زمن نوح قد ذكر المفسرون عند قوله تعالى كان الناس أمة واحدة،عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال وكذلك في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث محمد بن بشار ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وكذا رواه أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في الآية قال كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا فبعث الله النبيين فكان أول من بعث نوح، وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله أمة واحدة يقول كفار فبعث الله النبيين، قال الحافظ ابن كثير والأول عن ابن عباس أصح اسناداً ومعنى لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام فكان أول رسول إلى أهل الأرض. ولهذا ذكر سبحانه في سورة يونس ماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فذمهم على الإختلاف بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أن ماكانوا عليه حق والله أعلم.

#### الكلام في العباده والعبودية

وأما قول صاحب المقدمة (كيف يكون قوله تعالى ادعوا ربكم بياناً لمعنى العبادة إلى قوله اعلم أن للطاعة مراتب، الأولى أن يلاحظ فيها الثواب ودرء العقاب مع الامتثال وتسمى عبادة موالثانية أن لايلاحظ إلا تشرف النفس بالتقريب إلى الله وتسمى عبوده الثالثة أن لايلاحظ إلا الله ويسمى عبودية وهذه أعلى المراتب وفي تقديم إياك على نعبد إشارة إليه ).

فنقول: قد قال الجوهري العبادة والطاعة والحضوع والتذلل لايستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، ويسمى العبد عبداً لذلته وانقياده لمولاه، وقال الفخر اسمعيل أبو البقاء العبادة ماأمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولااقتضاء عقلي، وقوله تعالى ادعوا ربكم أمر منه تعالى بدعائه فهو عبادة بل هو مخها كا قدمناه، قال أبو على الدقاق ليس شيء أشرف ولا أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية قال في المطلع ولهذا وصف الله تعالى نبيه عمداً على العبودية في أشرف مقاماته حين دعا الحلق إلى توحيد الحق وعبادته قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَنْمُ فِي رَبِّ مُمَا نَرُنَا على عبدنا ﴾ وقال: ﴿ وَإِنْ كَنْمُ فِي رَبِّ مُمَا نَرُنَا على عبدنا ﴾ وقال: ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الله من المسجد الحرام إلى عبده الكتاب ﴾ وقال: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ مع أنه على عبيب الله وخليله كا ثبتت خلته في الصحيح قال بعضهم:

#### لاتدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف أسمائي

ونحن قد قدمنا مراتب العبادة في بحث إرادة الانسان بعمله الدنيا وأنها على ثلاثة أنواع باعتبار نياتهم في طاعة الله تبارك وتعالى الأن العبد إما أن يلتمس بعمله من ربه أمراً من أمور الدنيا كصحة وعافية وتكثير ماله وولده أو سلامتها ، وأما أن يلتمس به محمدة عند الناس ومجبة ومدحاً منهم ، وأما أن يعمل امتثالاً لأمره تعالى وتقدس

واجلالاً لعظمته وقياماً بحق عبوديته، وهذا الثالث من أعلى درجات الإخلاص كما عليه الصحابة والتابعون وتبعهم فيه المحققون من علماء كل مذهب،وان شابه خوف من الله ورجاء، وأما الأول والثاني فقد تقدم الكلام عليهما مبسوطاً.

وهذه المراتب التي ذكرها صاحب المقدمة لايخرج كل منها عن الاحلاص لأن الموحد لايخلو عن أن يكون خائفاً من ربه راجياً فهي في الحقيقة ترجع إلى معنى واحد إذ من لاحظ بعمله الله لايعلم هو مقبول منه أم لا فهو حائف راج قال تعالى: ﴿ ولله يسجد مافي السموات ومافي الأرض من دابة والملائكة وهم لايستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون ﴾ ومايذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الحوف والرجاء من مقامات العامة فالمراد به أن المقربين يلاحظون بعبادتهم وجه الله فيقصدون رضاء الله والتلذذ بالنظر إليه كما قال الجنيد فهم يرجون حصول هذا المقصود المطلوب ويخافون حرمانه فلم يخلوا عن الحوف والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم، ومن قال منهم لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا حوفاً من نارك فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه من نعيم المخلوقات، والنار اسم لما يعذب فيه من ألم المخلوقات، وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة بل كل ماأعد الله لاوليائه فهو في الجنة والنظر إليه في الجنة ولهذا كان أفضل الخلق عُطُّلِيُّهُ يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ولما سئل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال حولها ندندن، وأما التألم بالنار فهو أمرضروري ومن قال لو أدخلتني النار لكنت راضياً فهو عزم منه على الرضا والعزائم قد تنفسخ عن وجود الحقائق ومثل هذا يقع في كلام بعض القوم مثل ماقال سمنون:

#### فليس لي في سواك حظ فكيف ماشئت فامتحنى

فابتلى بعس البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والحوف والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر وان من نظر إلى القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فنى من لم يكن وبقى من لم يزل ، وهذا الكلام مستدرك حقيقة وشرعاً ، أما الحقيقة فإن الحي لايتصور أن لايكون حساساً مجاً لما يلائمه مبغضاً لما ينافره ومن

قال أن الحي يستوي عنده جميع المقدورات،فهو أحد رجلين إما أنه لايتصور مايقول بل هو جاهل بواما أنه مكابر معاند، وأما الشرع فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقاً فإنه غالط بل لابد من الفرق لأنه أمر ضروري، لكن من حرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبيعي ويبقى متبعاً لهواه لا مطيعاً لمولاه ، ولهذا لما وقعت هذه المسئلة بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق وهو أن يفرق العبد بين المأمور والمحظور وبين مايحبه الله ومايكرهه مع شهوده المقدر الجامع فيشهد الفرق في الجميع فيكون عابد الله قاصد المطلوب حائفاً حرمانه، ومن دعائه رضي الله عنه اللهم إني أسئلك منك ماهو لك وأستعيذ بك من كل أمر يسخطك اللهم لاتشغلني بشغل من شغله عنك ماأراده منك إلا أن يكون لك اللهم اجعل غاية قصدي بك ماهو لك ولاتجعل قصدي إليك ماأطلبه منك ياأرحم الراحمين، وقال الشيخ عبد القادر الجيلي رحم الله روحه ونوّر ضريحه: خصال الأولياء أربعة أوصاف؛ العبودية بالحوف من الله ورجائه، ونعوت الربوبية بمشاهدة المقدورات، والاشراف على ماكان ومايكون بعلم الشريعة، والوقوف عندها والدخول على الله في كل يوم سبعين مرة بتجديد التوبة وكثرة الاستغفار انتهي. وقال محمد بن الحنفية ليس لابدانكم قيمة إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها وما كرمت على عبد نفسه إلا هانت عليه الشهوات انتهي. قال سبحانه وتعالى: ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ﴾ والمؤمن العامل إذا رجا بعمله ماوعده عليه مولاه لايخرج برجائه ذلك عن الاخلاص الذي هو أعلى مراتب العبودية ، وإنما اختلف الناس في مقاصد العبادات وصفاتها، فمنهم من يقول كلما كان أشق على النفس وأشد آبانة لشهوتها فهو أفضل، ومنهم من يقول أن أفضلها ماكان أدعى إلى تحصيل الواجبات العقلية، ومنهم من يقول فضل بعضها على بعض لا لعلة بل يرجع فيه إلى محض المشيئة والصواب أن أفضلها ماكان لله أطوع وللعبد أنفع، فما كان صاحبه أكثر انتفاعاً به وكان صاحبه أطوع الله به من غيره فهو أفضل وذلك أن تكون العبادة تابعة لما جاء به الرسول فعلاً أو تركا. والجواب لأهل القول الأول أن يقال لهم الجهاد أعظم مشقة من هذا كله فإنه بذل النفس وتعريضها للموت ففيه غاية الزهد المتضمن لترك الدنيا كلها

وفيه جهاد النفس في الباطن، وجهاد العدو في الظاهر، فهو أفضل من الجوع والسهر والصمت والحلوة ونحو ذلك. وعن الثاني فلا ريب أن عبادات الموحدين كصلاتهم وصيامهم وحجهم أدعى إلى العدل الذي هو جماع الواجبات العقلية من عبادات غيرهم التي ابتدعوها فإنها متضمنة للظلم النافي للعدل، وعن الثالث أن يكون الأمر في ذلك راجعاً إلى محض مشيئة الله وتعبده للخلق وحينئذ فمن تكون عباداته تابعة لأمر الله الذي جاء به الرسول علياله ليكون متعبداً بما أمر الله به بخلاف من تكون عباداته من عندياته ابتدعها من غير أن يأتيه بها الرسول من عند الله فإنها غير مقبولة بل وزرها أعظم وليس شيء من أعمال البر إلا ودونه عقبة تحتاج إلى الصبر فيها، فمن صبر على شدتها أفضى إلى السهولة والراحة وإنما هي مجاهدة النفس ثم مخالفة الهوى ثم مكابدة ترك الدنيا ثم الاقبال على ربه خائفاً راجياً ثم اللذة والنعيم، هكذا ذكره شارح الحكم محمد المغربي الفاسي.

وقول صاحب المقدمة وفي تقديم إياك على نعبد إشارة إليه ليس كذلك لأن معنى التقديم الحصر وهو نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها له وحده وليس له مخصص في بعض تلك المراتب التي ذكرها دون بعض إذ من لاحظ بطاعته امتثال أمر الله تبارك وتعالى مع خوفه ورجائه لايقال أنه مشترك مع الله في العبادة ولامحتملها بعدم ملاحظته الله وحده لوجود ملاحظة أمره تعالى مع ملاحظة الثواب ودرء العقاب إذ هو مخلص بذلك بإجماع الأمة ولا فيه مايوهم عدمه وحوف الله ورجاؤه وامتثال أمره عبادة وحيث لوحظت تلك العبادة لاتكون معبودة ولا احتمال فيها والله تعالى أعلم.

# قول الخصم الأيلزم من دعاء الغير أن يكون شركاً في العبادة والجواب عنه

وأما قوله: ( لايلزم من دعاء غيره تعالى أن يكون ذلك الداعي مشركاً في العبادة كما تقدم ).

فنقول: قد بين الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن أن النفس ليس

لها نجاة ولا سعادة ولا كال إلا بأن يكون الله وحده معبودها ومحبوبها الذي لاأحب إليها منه، ولفظ العبادة يتضمن كال الذل بكمال الحب، فلا بد أن يكون العابد عباً للإله المعبود كال الحب، ولابد أن يكون ذليلاً كال الذل، وهما لايصلحان إلا لله وحده، فهو الإله المستحق للعبادة الذي لايستحقها إلا هو، وذلك يتضمن كال الحب والذل والإجلال والتوكل والدعاء بما لايقدر عليه إلا الله، والنفوس محتاجة إلى الله من حيث أنه معبودها الذي هو مجبوبها، ومنتهي مرادها وبغيتها من حيث هو ربها وخالقها، فمن آمن بأن الله هو رب كل شيء وخالقه ولم يعبد الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ماسواه، وأحشى عنده من كل ماسواه، وأعظم عنده مماسواه، وأرجى عنده من كل ماسواه، بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل مايحب الله ويخشاه مثل مايخشي الله ويرجوه مثل مايرجو الله ويدعوه بما لايقدر عليه إلا الله مثل مايدعو به الله فهو المشرك الشرك الذي لايغفره الله، ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه ونكاحه وكان حليماً شجاعاً. فإن أبا بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا قبل الاسلام لايرضون أن يفعلوا الذنوب الكبار كالزنا والسرقة، ولما بايع النبي عُلِيِّكُ هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على أن لايسرقن ولايزنين قالت أوتزني الحرة فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنا إلا للاماء ولهذا عنت بقولها الحرة العفيفة لأن الحرائر كن عفائف قال سبحانه: ﴿ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ وقال: ﴿ وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون ﴾ فما خلق العبد لأجله وطلب منه من سائر العبادة لابد من إخلاصه لله وحده فإن الغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله، وبهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب، ولاتصلح النفوس وتزكو وتكمل إلا بهذا كما قال تعالى (فويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة أي ماتزكو به أنفسهم من التوحيد والايمان، وكل من لم يحصل له هذا الاحلاص في سائر العبادات المأمور بها شرعاً لم يكن من أهل النجاة والسعادة قال تعالى: ﴿ إِنَ الله لايغفر أَن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ ذكر ذلك في موضعين من كتابه فليس الموحد إلا المخلص بعبادته لله وحده لاشريك له المتبع

ماجاءت به الرسل على محمد وعليهم الصلاة والسلام، وضده هو المشرك الشرك الذي لايغفر بجعله ماهو مختص بجلال الله لغير الله أو له ولغيره، وقد قدمنا الكلام على هذا البحث مبسوطاً والله تعالى أعلم.

#### قول الخصم كيف يقال طلب شفاعة النبي إشراك والجواب عنه

وأما قوله: ( إذ مع الاعتراف بأنه عَلِيْكُ الشافع المشفع ورجاؤه شفاعته كيف يقول طلب شفاعته إشراك في العبادة ).

فنقول: وإن وجب على كل مسلم الايمان بشفاعته عَلِيْكُم، فرجاؤها من الله وسؤاله أن يشفع نبيه فيه هو المطلوب، إذ شفاعته بإذن الله لمن رضي عنه ولايعلم هو من يأذن فيه ويرضى عنه أم لا افتعين عليه صرف همته، وعزائم أمره إلى ربه ، بالاقبال عليه والاتكال عليه ، والقيام بحق عبوديته لينال الشفاعة ، وإن حصل منه تقصير بنوع من المعاصي بخلاف من أهمل ذلك وتركه وارتكب ضده من الاقبال على غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن وجوده إلا من عند الله والالتجاء إليه مقبلاً على الشفاعة متوكلاً عليها طالبها من النبي عَلِيْكُم ، فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد فلا ينالها ، وقد حسم سبحانه مواد المشركين ومايتعلقون به ويرجونه حسماً قاطعاً في كتابه المين، ولا أعظم لهم تعلقاً منها فجعلها كلها له وعلق وجودها بشرطين: وجود اذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع له ، فلا تسأل من غيره سبحانه وتعالى وقد قدمنا الكلام عليها مراراً متعددة مبسوطاً في علما .

#### الشفاعة ومعناها ورد قول المخالف

وأما قوله (تنبيه: الشفاعة السعي في إصلاح حال المشفوع فيه عند المشفوع ... إلى آخر كلامه) فهو خطأ إذ المشفوع له ليس المشفوع عنده، بل هو

المشفوع فيه، فصوابه أن يقول عند المشفوع عنده وهو المشفع بكسر الفاء اسم فاعل، وأما اشتقاقها فقد قال أهل المعاني أن الشفاعة مأخوذة من الشفع المقابل للوتر فاستعملت في الشفيع باعتبارين:

الأول منهما: كونه شافعاً لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسئلة.

الثاني: كونه شافعاً للمسئول منه قضاء الحاجة في قضائها إذ هي لم تقض إلا بسبب شفاعته فكأنه شاركه وشفعه فيها.

فمن الأول قوله سبحانه وتعالى : ﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ... الآية ﴾ ومن الثاني قوله تعالى : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ ﴿ وأما معناها ﴾ فإنها تكون في الحير كالاصلاح بين الناس في الدنيا قال تعالى: ﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ﴾ وفي الآخرة هي توجه المأذون له فيها لمن ارتضى الله عنه إما برفع درجاته وإما بدخوله الجنة أول وهلة بلا حساب، وإما بعدم دخوله النار التي قد استحق دخولها بأعمال سيئة كانت قد صدرت منه، وإما بإخراجه منها بعد أن دخلها وكما تكون في الحير تكون في الشر كالمشي في الغيبة والتميمة وإساءة القول في الناس. قال سبحانه وتعالى: ﴿ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ﴾ واستعمل الكفل في الشر على جهة التهكم كقوله فبشرهم بعذاب أليم. وقد قدمنا أن الناس قد افترقوا في الشفاعة ثلاث فرق طرفان ووسط عبين مثبت مانفاه القرآن عوبين ناف ماأثبتته السنة وهم الحوارج والمعتزلة وبين مثبت ماأثبته الله ورسوله وناف مانفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة، ولكن من حقق معنى الشفاعة ومن هي نائلة على قلبه بما هو السبب لها من اتباع ماجاء به محمد عليه من الدين الذي أوله وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله لله وتحقيق قول لا إله إلا الله. فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لانقدر أن نضبطه حتى أن كثيرًا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه وأن ليس للإله معنى إلا ذلك، ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب وبين توحيد الالهية الذي دعاهم رسول الله عليه ولا يجمعون بين التوحيد القولي والعملي، فإن المشركين ماكانوا يقولون العالم خلقه إثنان ولا أن مع الله

رباً ينفرد دونه بخلق شيء بل كانوا كما قال الله عنهم: ﴿ وَلِنْ سَأَلْتُهُم مِنْ حَلَقَ السموات والأرض ليقولن الله ﴾ وقال تعالى: ﴿ ومايؤمنَ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلْ لَمْنَ الأَرْضَ وَمِنْ فَيَهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيْقُولُونَ للهُ قُلْ أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ﴾ وكانوا مع إقرارهم بأن الله هو الحالق وحده ويجعلون معه آلهة أخرى يجعلونهم شفعاء لهم إليه، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفي ويحبونهم كحبه والاشراك في الحب والعبادة والدعاء غير مغفور قال تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسُ مِن يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ فمن أحب محلوقاً كما يحب الحالق فهو به مشرك قد اتخذ من دون الله أنداداً وإن كان مقراً بأن الله خالقه ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله وبين من أحب مخلوقاً مع الله، فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لايحب معه غيره لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله وكذلك لما علم أن الله يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك فكان حبه لما يحبه تابعاً لمحبة الله وفرعاً عليه وداخلاً فيه، بخلاف من أحب مع الله فجعله نداً لله يرجوه ويخافه ويطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة الله ويتخذه شفيعاً له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه كما قال تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله ما اليضرهم والينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ وقال تعالى: ﴿ اتَّخذُوا أَحِبارِهِم ورَهْبانَهُم أَرْبَابًا مَن دُونَ الله والمسيح بن مريم وماأمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ وقد قال عدي بن حاتم للنبي عَلِيلَةٍ ماعبدوهم قال أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم. قال تعالى: ﴿ أَم لَهُم شَرَكاء شرعوا لهم من الدين مالم يأدن به الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً حليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ﴾ فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالحلال ماحلله والحرام ماحرمه، والدين ماشرعه، ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة الله، وهؤلاء إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول. قال

تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وأَطَيعُوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول، وطاعة الرسول طاعة الله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أو لى الأمر فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا بخلاف أولي الأمر فإنه قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا سواء كان ولي الأمر من العلماء أو الأمراء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وقبول ماينسب عن المشايخ الصوفية كأبي يزيد البسطامي وغيره فإن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَلَيْكُم، وقد جمع أبو الفضل كتاباً من كلام أبي يزيد البسطامي سماه النور من كلام طيفور، فيه شيء كثير لارب أنه كذب على أبي يزيد البسطامي، وفيه أشياء من غلط أبي يزيد رحمه الله، وفي أشياء موافقة لأمر الشرع ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشايخ أنه قال لمريديه ان تركتم أحداً من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم برىء وتعقبه الآخرة وقال قلت لمريدي إن تركتم أحداً من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم بريء فصدق هذا النقل عنه ثم جعل هذا المصدق لهذا عن أبي يزيد أو غيره يستحسنه ويستعظم حاله، فقد دل على عظيم جهله أو نفاقه فإنه إن كان قد علم ماأخبر به الرسول من دخول من يدخل النار من أهل الكبائر ، وإن النبي عَلِيْكُ هو أول من يشفع فيهم بعد أن تطلب الشفاعة من الرسل الكبار كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيمتنعون ويعتذرون، ثم صدق أن مريدي أبي يزيد أو غيره يمنعون أحداً من الأمة من دخول النار أو يخرجون كل من دخلها منهم كان ذلك كفراً منه بما أخبر به الصادق المصدوق بحكاية منقولة كذب ناقلها أو أخطأ قائلها إن لم يكن تعمد الكذب، وإن كان لايعلم ماأخبر به الرسول كان من أجهل الناس بأصول الايمان.

#### الإعتصام بالكتاب والسنة

( فعلى المسلم ) الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يجتهد أن يعرف ماأخبر به الرسول وأمر به علماً يقيناً وحينئذ فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه المجهول، فإن مثال ذلك من كان سائراً إلى مكة في طريق معروفة لاشك أنها توصله إلى مكة إذا سلكها فعدل عنها إلى طريق مجهولة لايعرفها ولايعرف منتهاها، وهذا مثال من عدل عن الكتاب والسنة إلى كلام من لايدري هل يوافق الكتاب والسنة أو يخالف ذلك. ( وأما ) من عارض الكتاب والسنة بما يخالف ذلك فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق المعروفة إلى مكة فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة فإن هذه حال من ترك المعلوم من الكتاب والسنة إلى مايخالف ذلك من كلام زيد وعمرو . لهذا قال تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ﴾ فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق، فالكتاب يهدي والسيف ينصر وكفي بربك هادياً ونصيراً، ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب الذي هو القرآن وأهل الحديد كما قال من قال من السلف صنفان إذا صلحوا صلح الناس العلماء والأمراء، وقالوا في قوله تعالى: ﴿ أَطَيْعُوا اللهِ وَأَطَيْعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأُمْر منكم ﴾ أقوال العلماء والأمراء ولهذا نص الامام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وكان نواب رسول الله عَلِيْكِ فِي حَيَاتُهُ كُعْلَى ومَعَاذُ وأَبِي مُوسَى وعَتَابُ بِن أُسَيَدُ وَعَثَمَانَ بِن أَبِي العَاصُ وأمثالهُم يجمعون الصنفين وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى ونوابهم، ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس صاحب القرآن، والذي يقوم بالجهاد صاحب الحديد، إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما أمر به من طاعة الله في ذلك، وكذلك من قام يجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما أمر به من طاعة الله في ذلك، وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك .

والمقصود هنا بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط الذي هو التوحيد وهو عبادة الله وحده الاشريك له قال عز من قائل: ﴿ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ﴾ وقال تعالى: ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه الا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ وقال: ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ وقال: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت ﴾ وقال: ﴿ شرع لكم من الدين ماوصي به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسي وعيسي أن أقيموا الدين والاتتفرقوا فيه ﴾ وقال: ﴿ وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ﴾ ودين الاسلام العام الذي اتفقت عليه جميع النبيين هو المذكور في قوله فاتقون ﴾ ودين الاسلام العام الذي اتفقت عليه جميع النبيين هو المذكور في قوله وقال نوح عليه السلام ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ وقال الله عن إبراهيم مسلمون ﴾ وقال عن موسى: ﴿ ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ وقال عن موسى: ﴿ ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾

فهذا التوحيد الذي هو أصل الدين وقوامه هو أعظم العدل وأصوبه وذلك بأن يكون الدين كله لله قولاً وعملاً واعتقاداً بإخلاص هذه الكلمة في لفظها ومعناها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلنا ممن توجه إليك بها مخلصاً حتى يلقاك وأنت عنه راض فثبتنا اللهم عليها واجعلنا من أهلها مطيعين لأمرك آمرين بعدلك ناهين بنهيك.

هذا آخر ماأردنا املاءه على تلك المقدمة العجالة في تلك الورقات الرسالة فلله الحمد أولاً وآخراً ظاهراً وباطناء اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ماتبلغنا به جنتك، ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ماأحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من عادانا، ولاتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ على من عادانا، ولاتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولاتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولاير حمنا ياأرحم الراحمين آمين، اللهم صلًا

### وسلم على أفضل خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

#### نصويبات

| الصواب               | الحطأ                      | السطر        | الصفحه             | الصواب          | الحطأ           | السطر  | الصفحه |
|----------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| والعاكفون            | والعاكعون                  | ٧.           | 111                | إنفاد           | نقاد            | ١٥     | **     |
| ا<br>إختلاق          | إختلاف                     | ۲            | 107                | لهم             | هم              | 7      | ٣.     |
| الظاهر               | الظاهر                     | 7 £          | 104                | لينظروا في      | لينظر وافي      | 4.5    | ۳.     |
| العيادة              | للعبادة                    |              |                    | الديلمى         | المدارمي        | ٥      | 44     |
| هو                   | وهو                        | 17           | 101                | الرياء          | الريا"          | 17     | ٤٠     |
| المذى                | الذن                       | ١٥           | 170                | ويكونوا         | ويكون           | الأخير | ٤٠     |
| عَدَل                | عدّل                       | ۱۷           | 170                |                 | عبد الله بن عمر | ٣      | ٤٦     |
| فيمن                 | فيها                       | ٦            | 177                | وبهم نطق        | وبه نطق         | 14     | 74     |
| الألباء              | الأوباء                    | ١            | 144                | سهل بن سعد      | سهل بن حوشب     | ٨      | ¥ ¥    |
| ر <b>و</b> ی         | رواه                       | ٧            | 178                | أخشن            | أخفش            | ١.     | ٧٥     |
| مصدقون               | مصدقوا                     | ٣            | 144                | العمل           | لعمل            | ۲      | ۸٠     |
| п                    | Le                         | ١            | ۱۸۵                | السبخي          | السنجي          | ۲      | ۸١     |
| المكم                | الحكم                      | ١.           | 147                | خنوخ            | أختوخ           | •      | ۸١     |
| إنتبه                | التنبه                     | 17           | 194                | شجرة            | الشجرة          | 10     | ۸١     |
| أبي أمامه            | أبى أسامه                  | 44           | 7.7                | مبر             | أشر             | 1 4    | 4 £    |
| أبو الجوزاء          | أبو الجورجاني              | Y £          | ۲۱.                | أبو الجوزاء     | ابن الجوزجان    | 14     | 4٧     |
| التثبيت              | التثبت                     | ٦.           | 45.                | الحكم بن عتيبه  | الكم بن عيينه   | ١.     | 1.0    |
| ابن عتبية            | ابن عيينة                  | الأخير       | 771                | خرمته المنية    | خرمته إلينه     | الأخير | 1.0    |
| السختيان             | السجستاني                  | 1            | 414                | بن الحصيب       | بن الحصين       | ۰      | 110    |
| الإثمين              | الأثمين                    | 40           | 441                |                 | محجز بن الأزرع  | 17     | 117    |
| عبس بن جبر           | عيسى سعيد                  | 17           | ***                | ومحجن           | ومحجز           | 1.4    | 117    |
|                      | ابن جبير                   |              |                    | بن أبي أوفي     | أب أوق          | 14     | 14.    |
| مفظع                 | مقطع                       | 17           | 414                | السختيابى       | السجستان        | 4      | 177    |
| مظعون                | مطعون                      | ۱ ٤          | 44.                | وتبيين          | <b>و</b> تبين   | ۲۱     | 1 7 2  |
| حذ                   | أحد                        | 17           | 440                | وحقيقته         | وحقيقة          | 1      | 177    |
| أبو الجوزاء<br>ان    | أبو الجورجاني<br>أ.        | Y £          | ٧١٠                | إيجاب العلة     | إيجاب لعلة      | 40     | 179    |
| ان مسبب<br>دا دار    | أن صيب<br>الماء            | 19           | 414                | للمعلول         | المعلول         |        |        |
| العناد<br>الله -     | العتاد<br>الله :           | ٦<br>الأخير  | 717<br>719         | أن نفس          | أما ئفس         | ١٣     | 14.    |
| الأزرخي<br>التثبيت   | الأزري <i>في</i><br>التئبت | الا حير<br>٦ | 717                | التصديق الفارق  | التصديق الفرق   |        |        |
|                      | انتبت<br>أن يسبق           | ٠            | 40V                | أونما<br>       | إغا             | 11     | 14.    |
| أن سبق               | ان يسبق<br>الحكم ابن عيينة | ة<br>الأخير  |                    | <b>وإما</b><br> | إما<br>. •      | ۲۱     |        |
| الحكم ابن عتبية      | احدم ابن عييه<br>السجستان  | اد حیر<br>۱  | 77 <i>1</i><br>777 | وإما            | وأما<br>• .     | 77     | 14.    |
| السختياني<br>الإثمين | الشجسان<br>الأثمين         | 10           | 771                | وإما            | وأما<br>ند ا    | ۲٥     | 14.    |
| ام نمیں<br>فعطلوا    | اد تعین<br>مغاطوه          | , o          | 777                | مع العلم        | مع العلم        | ٣      | 171    |
|                      | _                          | 17           | 777                | أنه ليس         | ليس<br>، ،      |        |        |
| عبس بن جبر           | عیسی سعید                  | 1 1          | 1 * *              | كفر عملي<br>ئ.  | نفي عملي<br>!.  | ١      | 11.    |
| 4.44                 | ابن. جبیر<br>ان            |              |                    | معه وأن         | معه أن<br>د ،   | •      | 181    |
| بالباء               | بالياء<br>                 | **           | ٣٠٤                | الأيزنى         | <b>لا</b> يزال  | 17     | 117    |
| مفظع                 | مقطع<br>مطعون              | 17           |                    | من باب الأولى   | من باب الولى    | ٣      | 117    |
| مظعون                | -                          |              |                    | فإن الولى<br>   | فإن الأولى      | ŧ      | 1\$7   |
| سلیمان بن موسی       | سلمان بن موسى              | 1 8          |                    | لا ينال         | لا ينال         |        |        |
| ولا ارتضى            | والا إرتضى                 | 17           |                    | <b>حص</b> ر     | ما حصر          | ٣      | 117    |
| بل إما جدّ           | بل ماأجد                   | 17           | 770                | اللعنة          | اللعينة         | 1.4    | 189    |
|                      |                            |              |                    |                 |                 |        |        |

# الفهرس

الموضوع

| ٥                                     | المقدمة                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ١٤                                    | ما ورد إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الرسائل          |
| <b>دناف</b> ۲ ۲                       | يكفر من سب الصحابة وأنكر خلافة أبي بكر وعمر عند بعض الأ |
| Y 0                                   | ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر من أخذ عنه العلم    |
| ٣١                                    | تعصب الراوي وكبو                                        |
| ٣٦                                    | ما ذكره الراوي في شأن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب    |
| ٣٧                                    | رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقد الراوي لها          |
| ٣٩                                    | رد الشيخ على قول الخصم                                  |
| £ Y                                   | تعريف المرتد                                            |
| ٤٣                                    | حكم الاجماع                                             |
| ٤٣                                    | حكم التوسل بالأعمال الصالحة وبأسماء الله وصفاته         |
| ٤٥                                    | تعريف الدليل لغة واصطلاحا                               |
| ٤٩                                    | قصائد في مدح الشيخ من علماء الأقطار                     |
| ۰۲۲                                   | رد قول الحصم أن الشيخ أخذ علمه من كتب ابن تيمية         |
| ۰۳                                    | تعريف التقليد                                           |
| <b>1 •</b>                            | تعريف الاجماع                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | رجوع إسماعيل بن إسحاق الأشعري عن معتقداته               |
| ٦٤                                    | السلف وتعريفهم                                          |
| ٠٧                                    | حدوث العالم وأنه لا خالق سوى الله                       |
| 19                                    | المعاداة الجسماني والمجازاة                             |

| 454401             | الموضوع                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Y £                | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| γο                 |                                                  |
| Υλ                 | •                                                |
| ٧٨                 |                                                  |
| ٧٩                 |                                                  |
| ٨٠                 |                                                  |
| ۸١                 |                                                  |
| AY                 |                                                  |
| ٨٤                 | الامام الحق بعد الرسول أبي بكر ورد قول الرافضة   |
| ٨٥                 | ` .                                              |
| ΑΥ                 |                                                  |
| ۸٩                 |                                                  |
| ٩٧                 | الاعتقاد المكفر أقسام                            |
| 1.1                | تارك الصلاة كافر ، وإقامة الدليل عليه            |
| 1.7                | الأُدلة على كفر تأرك الصلاة                      |
| 119                | الأحاديث الواردة في نفى الايمان عن مرتكب الكبيرة |
| 177                | مسائل الايمان والاسلام والفرق الضالة             |
| 1 TY               | حكم الفاسق                                       |
| ١٣٠                | كفر دون كفر                                      |
| 179                | الحكم بغير ما نزل الله نفي عملي                  |
| لجنة » و بين حديث: | الجمع بين حديثي: « من قال لا إله إلا الله دخل ا  |
|                    | « لا يزال الزاني »                               |
| ١٧٤                | النفاق نفاقان                                    |
| 140                | حكم ما يفعله العوام من الدعاء والهتف             |
|                    | حمل نصوص القرآن وغيرها على ظواهرها               |
| ١٩.                | تمرية المادة                                     |

| 190                                               | حمل المؤمن على الصلاح                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )           | وجوب الاستغفار والترضي لمن سلف                                                       |
| (*) <u></u>                                       | زيارة القبور الشرعية وما ورد في ذلك                                                  |
| YY &                                              | الشفاعة الثابتة والمنفية والمنهى عنها                                                |
| شروعة                                             | الدعاء عند الموتى أو بهم ليس من الوسائل الم                                          |
| 7 & 7                                             | أبيات الأعرابي عند المرقد النبوي                                                     |
| 7 8 0                                             | مسألة شد الرحال إلى زيارة القبور                                                     |
| Y0Y                                               | حكم المتهاون بصلاته                                                                  |
|                                                   | المسابقة مع الامام تبطل الصلاة وكلام الامام                                          |
|                                                   | لبس الحلقة والحيط لدفع البلاء أو رفعه من ال                                          |
| Y Y Y                                             | حكم التبك بالشجر والحجر                                                              |
| YY7                                               | الدلائل القائمة على ألوهية الحالق                                                    |
| Y Y 4                                             | تعريف النذر لغة وشرعا وحكم النذر لغير الله                                           |
| YA0                                               | الاستعادة بغير الله وتفصيل الكلام فيها                                               |
| YA9                                               | نداء غير الله هو الدعاء الذي هو العبادة                                              |
| <b>*</b> • * • • • • • • • • • • • • • • • • •    | الاستغاثة بغير الله وتفصيل الكلام فيها                                               |
| <b>*</b> 11                                       | من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا                                                  |
|                                                   | قول البوصيري يا أكرم الحلق وحديث ابر                                                 |
| <b>719</b>                                        | الحصم فيما يتعلق بقول البوصيري                                                       |
|                                                   | بحث قوله تعالى: « جعلا له شركاء فيما آتاهم<br>المارية مراجزة مربرا لهرين فروزارا     |
| <b>777</b> * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 1 | 1 - 1                                                                                |
| <b>780</b>                                        | الكلام في العبادة والعبودية                                                          |
|                                                   | قول الحصم لا يلزم من دعاء الغير أن يكون ش<br>قَالُ الحصم كوف رقال مال من فاءة السراد |
| سراك والجواب عنه                                  | قول الحصم كيف يقال طلب شفاعة النبي إن<br>الشفاعة ومعناها ورد قول المخالف             |
| TO 1                                              | لاعتصام بالكتاب والسنة                                                               |
| 1 - 6                                             |                                                                                      |